

صفحات من الماضى والحاضر

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.٢٠٠٢م



القاهرة \_ كوالالمبيور \_ چاكارتا \_ لوس أتجلوس تليقون وفاكس: ٢٥١٥٩٣٩ \_ ٢٥٤٤٦٧ ع

Email: adel almoalem < shoroukintl@Yahoo.com >

# الإمبراطورية الأمريكية

صفحات من الماضي والحاضر

الجزء الثالث



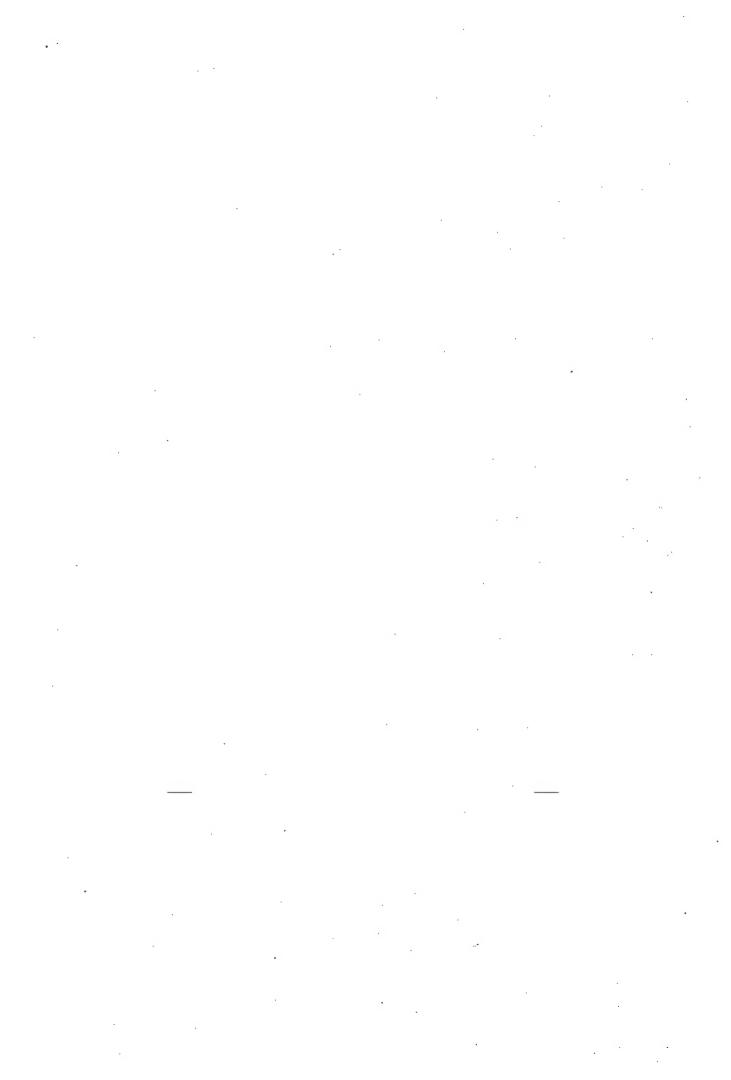

# مُعْتَكُمُّتُمُ

# إمبراطورية مترددة

# هل تغيرت أمريكا بعد ١١ سبتمبر ؟!

ربما كان المؤرخ الشهير پول كيندى على حق ، عندما قال : إن بداية القرن الواحد والعشرين (والألفية الثالثة) كانت يوم ١١ سبتمبر ٢٠٠١م وليس يوم الأول من يناير ٢٠٠٠م وقد أصبح مؤكدًا أن هجوم الطائرات الانتحارية على نيويورك وواشنطن في ذلك التاريخ ، يمثل بداية فصل جديد في تاريخ العالم وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ،

فقد تغير العالم قبل ٢٠ عامًا من هجوم الطائرات الانتحارية على واشنطن ونيويورك ، بالهجوم الياباني على الطائرات والسفن الحربية الأمريكية في «پيرل هاربر » عام ١٩٤١م ، عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ، وردت على الهجوم الياباني الغادر ، بهجوم كاسح بالسلاح النووي على اليابان ،

وكان هجوم «پيرل هاربر» بداية لنظام عالمي جديد ، ذلك الذي عرف بنظام «القطبية الثنائية» ، وحيث تجاذب النظام العالمي قطبان هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي و وبنهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت الولايات المتحدة قوة عظمي ، وراجت مقولة: إن القرن العشرين هو « القرن الأمريكي » ، وهي المقولة التي تأكدت مع سقوط الاتحاد السوفييتي و إنهيار الشيوعية مع انتهاء الحرب الباردة •

وبالقياس مع الفارق الضخم، فإن هجوم «پيرل هاربر» يبدو متواضعًا للغاية أمام هجوم الطائرات الانتحارية على برجى مركز التجارة العالمية (معقل السوق

العالمية) فى نيويورك (عاصمة العالم للمال والاتصالات) وعلى البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية ورمز القوة العسكرية الأمريكية) فى واشنطن (عاصمة العالم السياسية) •

ولكن هل تغيّر العالم حقًا ؟ وإلى أي مدى تغيرت أمريكا ؟

وهل يعكس التغير (عالميًّا وأمريكيًّا) جسامة حدث ١١ سبتمبر مقارنة بحدث «بيرل هاربر»، لدرجة الحديث عن نظام عالمي جديد وأمريكا جديدة ؟

#### تغيرات استراتيجية عالمية

فى الواقع: إن هجوم الطائرات الانتحارية على نيويورك وواشنطن فى ١١ سبتمبر ١٠٠١م، قد قاد إلى إعادة التفكير فى الأفكار التى تأسست عليها العلاقات الدولية، إن من المعروف أن الدولة القومية ذات السيادة ـ منذ معاهدة وستفاليا ١٦٤٨ ـ هى أساس العلاقات الدولية، وبمعنى آخر، فإن العلاقات الدولية تنتظم بين دول تتساوى شكليًا وقانونيًا فى السيادة، وتتفاوت فعليًا فى القدرة الاقتصادية والعسكرية وتتباين فى المصالح، وقسم الصراع بينها داخل النظام الدولى سلمًا أو حربًا،

وجاء حدث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، ليؤكد عدة حقائق:

الحقيقة الأولى: هى أن هناك فاعلين جدد فى النظام الدولى من غير الدول • فتنظيم القاعدة بزعامة «أسامة بن لادن » المشتبه الأول فى تنفيذ هجوم الطائرات الانتحارية ، ليس دولة وإنما فاعل دولى دون الدولة Sub-national •

والحقيقة الثانية: وهى مرتبطة بالأولى ، إنه عندما كانت الدولة هى أساس العلاقات الدولية ، كانت الحروب تنشب بين دول ، ولكن ما بعد حدث ١١ سبتمبر وحرب أفغانستان تغير التفكير الاستراتيچى حيث أصبحت الحرب ضد منظمة يعتقد أنها إرهابية ، بل ضد أفراد متخفين (مثل ابن لادن والملا محمد عمر) وتعقبهم فى الكهوف لاصطيادهم أو قتلهم ، كما شملت الحرب محاصرة وتمجيد أرصدة منظمات وجماعات يعتقد أنها إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامى ،

والحقيقة الثالثة: هي أنه مع بروز فاعلين غير دول في النظام الدولي ، أعيد الاعتبار للدولة ، وأصبحنا نشهد ظاهرة «عودة الدولة » • فإذا كان توسع ظاهرة

العولمة ثقافيًا واقتصاديًا في العالم قد ارتبط بظاهرة «انسحاب الدولة» من المجال السياسي والاقتصادي لصالح المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأفراد، فإن تهديد أمن أمريكا الدولة العظمى في العالم، قد زاد من دور الدولة باسم حماية الأمن ومكافحة الإرهاب لدرجة العودة لتقييد الحريات المدنية والشخصية،

والحقيقة الرابعة والمرتبطة بإعادة الاعتبار للدولة ، أن أحداث سبتمبر ٢٠٠١م، قد كشفت عن التهديد الذى تمثله ظاهرة «الدول الفاشلة» أو «الدول المنهارة» أى الدول التى تعصف بها الحروب القبلية والعرقية والفقر المدقع وغياب النظام العام.

ويدلنا التاريخ الحديث على أن هناك دولا انهارت ، وكانت ضحايا انهيارها أضعاف ضحايا انهيار التجارة العالمية دون أن تمثل تهديدًا عالميًا .

ففى عام ١٩٩٤م، وخلال أسبوع واحد، قتل حوالى نصف مليون إنسان فى رواندا، ولكن شيئًا لم يتغير فى السياسة العالمية، وفى عام ١٩٩٥م، قتل حوالى ٨ آلاف آدمى فى سربرينتشا بالبوسنة فى يوم واحد، ولم تتعدَّ تأثيرات المأساة نطاق البلقان،

ولكن أفغانستان باعتبارها «دولة فاشلة أو منهارة » أصبحت ساحة حرب عالمية بعد هجوم الطائرات الانتحارية ؛ لإنها كانت تضم معسكرات تنظيم القاعدة بزعامة « ابن لادن » المشتبه الرئيسي فيه في هجوم ١١ سبتمبر على قلب أمريكا . كما عادت الصومال إلى الاهتمام العالمي للسبب نفسه .

ومن ثم فإن الدول الفاشلة أو المنهارة أصبحت تمثل تهديدًا للأمن العالمى ، وأصبح ما يحدث فيها يهدد واشنطن ونيويورك ، ولا يمكن للعالم أن ينعزل عنها ، بل يعيد ترتيبها سواء بالحرب أو بإعادة البناء أو إعادة صياغتها سياسيًّا وتقافيًّا من خلال « الإمپريالية الثقافية » كما هو مطروح بالنسبة لدول في الشرق الأوسط.

والحقيقة الخامسة: التى كشفها هجوم الطائرات الانتحارية هى تقييد العولمة، فقد أصبح يوصف حدث ١١ سبتمبر بأنه «إرهاب العولمة»، أو «عولمة الإرهاب» إرهاب عولمى بمعنى أنه استفاد من تسهيل حرية حركة الأفراد والأموال والمعلومات، فالمشتبه فيهم - التسعة عشر - الذين فجروا برجى مركز التجارة والبنتاجون استفادوا من حركة العولمة فى الانتقال إلى الولايات المتحدة

وتحويل التمويل اللازم للمهمة الانتحارية ، والحصول على المعلومات عن أهداف العملية ، والتعليم على الطيران في معاهد أمريكية ، أما عولمة الإرهاب ، فتعنى أن الإرهاب قد أصبح تهديدًا عالميًّا بما يترتب عليه أنه ليست هناك «دولة » مهما عظمت في مامن من الإرهاب ، ومن ثم ، تبدو الحاجة إلى «ائتلاف دولى » لمحاربة الإرهاب ،

وقادت حقيقة «إرهاب العولمة» أو «عولمة الإرهاب» إلى «تقييد العولمة» لحد تقييد تأشيرات السفر وتفتيش أحذية الركاب في المطارات ورصد التحويلات المالية ومراقبة البريد العادي والإلكتروني، كما زاد من «تقييد العولمة» تدنى حركة السياحة، حيث اضطرت شركات الطيران العالمية إلى إلغاء خطوط طيرانها أو تقليل عدد رحلاتها إلى العديد من مناطق العالم (شرق آسيا - الشرق الأوسط) وتزايد «تقييد العولمة» مع هبوط حركة التدفقات الرأسمالية، عبر العالم خوفًا من مخاطر الإرهاب والحرب أو التجميد، أو بسبب دخول الاقتصاد العالمي في كساد طويل وعميق زادت حدته أحداث سبتمبر ٢٠٠١م،

# أمريكا بين الانفرادية والإمبراطورية

لئن كان هجوم الطائرات الانتحارية على واشنطن ونيويورك ، بداية فصل جديد في التاريخ العالمي ، وتغيرات استراتيجية عالمية لحد أن البعض قد شبه حدث ١١ سبتمبر بحدث سقوط حائط برلين من حيث ضخامة التغيرات التي أحدثها في العالم، فهل أحدث في أمريكا ما أحدثه سقوط حائط برلين ؟ الإجابة تبدو بالإيجاب ولكنها تجسد أزمة القيادة في أمريكا،

لقد كان سقوط حائط برلين عام ١٩٨٩م، رمزًا لانهيار الشيوعية وسقوط الاتحاد السوفييتى، وانتصار أمريكا واعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم، وتحول النظام العالمي إلى نظام أحادى القطبية بقيادة أمريكا،

غير أن لحظة صعود الولايات المتحدة قمة النظام العالمي بانتصارها في الحرب الباردة ، ارتبطت بأزمة داخل أمريكا فيما يتعلق بقيادة العالم ، فقد تنازع الساسة ومخططو السياسة والمتقفون الأمريكيون اتجاهين أحدهما يرى أن تمارس أمريكا

دورًا إمبراطوريًا عالميًا ، أى أن تقود العالم من خلال دور الشرطى العالمى ونشر الديمقراطية والقيم الأمريكية فى العالم ، بينما كان الاتجاه الثانى يرى أن على الولايات المتحدة أن تمارس دورًا «انفراديًا - Unipolar» لتحقيق المصالح الأمريكية فى العالم فقط ،

ذلك التنازع بين الاتجاهين بدا أنه قد حسم مع مجيئ إدارة چور چ بوش الابن في يناير ٢٠٠١م لمصلحة اتجاه «الانفرادية »، أى تحرك أمريكا منفردة لتحقيق مصالحها الكونية دون تحمل العبء الاقتصادي والعسكري للقيام بدور عالمي إمبراطوري، أو بمعنى آخر تحقيق الهيمنة الأمريكية «على العالم دون تحمل تكلفة الإمبراطورية »،

وفى هذا الإطار ، رأى صقور إدارة بوش الابن (رامسفيلد ـ وولتس ـ كوندوليزا رايس) ، أن على الولايات المتحدة إن تستأنف الحرب الباردة ضد روسيا والصين ، والإبقاء على أوروپا واليابان تحت المظلة الدفاعية الأمريكية وحماية الأمن القومى الأمريكي من خلال مبادرة الدرع الاستراتيچي،

واتساقًا مع توجه أمريكا للتحرك انفراديًا لتحقيق مصالحها الكونية بغض النظر عن مصالح الآخرين بمن فيهم حلفائها ، انسحبت واشنطن من اتفاقية الحد من حرارة الأرض (پروتوكول كيوتو) وتراجعت عن التزام التوقيع على اتفاقية محكمة الجرائم الدولية واتفاقية الحد من انتشار الأسلحة البيولوچية واتفاقية ضبط وتنظيم تجارة الأسلحة الصغيرة ، واتفاقية مكافحة غسيل الأموال .

وبرغم ما قد بدا من أن واشنطن قد حسمت أزمة القيادة ، أى النزاع بين «الانفرادية » و « الإمبراطورية » ، مع مجيئ بوش الابن باتجاه الانفرادية ، جاءت أحداث ١١ سبتمبر لتكشف من جديد عمق الأزمة ،

لقد راجت ثلاثة نماذج نظرية تفسيرية Paradigm لتفسير ما حدث في ١١ سبتمبر .

المنموذج الأول الرئيسى: هو مقولة «صمويل هنتنجتون» عن «صدام الحضارات» ، التى بشر بها فى مقاله فى مجلة «فورين آفيرز» عام ١٩٩٣، ثم فى كتابه «صدام الحضارات» وإعادة صياغة النظام العالمى عام ١٩٩٥م .

والنموذج الثانى: هو مقولة «فرانسيس فوكوياما » عن «نهاية التاريخ » التى بشر بها فى كتابه: «نهاية التاريخ والإنسان الأخير » عام ١٩٩٢م٠

أما النموذج الثالث: فهو مقولة: « الجهاد ضد عالم ماك » «طبنيامين باربر » في كتابه المعنون بتلك المقولة عام ١٩٩٦م٠

ولأن من قاموا بهجوم الطائرات الانتحارية في ١١ سبتمبر اشتبه من الساعة الأولى في أنهم مسلمون ، كان تفسير «هنتنجتون » الأعلى والأكثر صخبًا في الولايات المتحدة ، ولكن معظم المسلمين أدان الهجوم الإرهابي وأعلنت الإدارة الأمريكية أن حرب أفغانستان هي حرب ضد تنظيم القاعدة وطالبان وليست حربًا بين الغرب والإسلام ، وشاركت دول إسلامية في الحرب ، فضلا عن أن الجماعات الإرهابية المنتسبة إلى الإسلام قد مارست الإرهاب والقتل ضد المسلمين في دول إسلامية عديدة ،

وكل ذلك ، أضعف حجية تفسير « هنتنجتون » •

أما تفسير «نهاية التاريخ» «لفوكوياما» ، فقد خبا يوم ١١ سبتمبر وراء دخان وأتربة تفجير برجى مركز التجارة العالمية ، فقد بشر «فوكوياما» بأن مستقبل النظام العالمي ، بعد انهيار الشيوعية سيتشكل من خلال قوتين دافعتين للإنسان هما الديمقر اطية الليبرالية ، واقتصاد السوق ، وأن السلام العالمي ينتشر مع انتشار الديمقر اطية واقتصاد السوق والحداثة الغربية ، ولكن حدث ١١ سبتمبر أثبت أن التاريخ لم ينته بسيطرة قيم الليبرالية والحداثة الغربية ، فالذين قادوا هجوم الطائرات الانتحارية ، وكذلك أعضاء تنظيم القاعدة ونظام طالبان وغيرهم كثير في العالم ، كانوا من الكار هين والمعادين لقيم ومؤسسات الليبرالية والحداثة الغربية في أمريكا وما شابهها في الدول الإسلامية ،

ويقدم تفسير «الجهاد ضد عالم ماك » «إلباربر » صورة لعالم «العولمة » الذى يتنازعه توجهان • التوجه الأول: هو «استعادة القبلية » أى استعادة الهوية الأصلية في صراع مع الغرب ، والتوجه الثاني: هو عالم ماك (كمپيوتر ماكنتوش - همبرجر ماكدونالدز) الذي يقرب بين البشر في العالم •

والآن يقدم تفسير «باربر» على أنه يشرح لماذا صدق الغربيون منذ اللحظة الأولى ما اعتبرته واشنطن أدلة على تورط «ابن لادن» والقاعدة في الهجوم الإرهابي على نيويورك وواشنطن ، في حين أن الملايين في العالم العربي والإسلامي لم يعتبرها أدلة أصلا وتعاطف مع «ابن لادن» •

ما يفسر ما حدث فى ١١ سبتمبر هو «الانفرادية الأمريكية » فالانفرادية ، بعد ثمانية أشهر من وجود إدارة بوش فى الحكم ، أثارت الرفض والعداء تجاه أمريكا ، فقد عارضت أوروبا مبادرة الدرع الصاروخى ، وتحدت أوروبا الولايات المتحدة بالتوقيع على «پروتوكول كيوتو » ، وفى الصين وروسيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامى ، تصاعدت حدة مشاعر العداء لأمريكا ،

وبعبارة أخرى ، فإن أزمة القيادة التي تمثلت في تردد أمريكا في القيام بدور إمبر الطورى عالمي خوفًا من تحمل أعبائه ، وتفضيلها « الانفرادية » أي التدخل في الشئون العالمية «منفردة » ومن أجل مصالحها فقط ، هي التي تفسر لماذا حدث ما حدث .

ولكن ، هل تغيرت أمريكا بعد أحداث ١١ سبتمبر ؟ أى : هل تخلت عن «الانفرادية » ؟

بمجرد أن أعلنت أمريكا أنها فى «حالة حرب»، أعلن وزير الخارجية «كولين باول» أن مهمته هى «بناء تحالف عالمى» وتحدث الرئيس بوش عن «إعادة بناء أفغانستان» وعن دور للأمم المتحدة، وفى القمة الاقتصادية فى شنغهاى فى منتصف أكتوبر ٢٠٠١م، لم تعد الصين دولة عدوًا، وهناك قال باول: بعد الآن لن يصفنا أحد به «الانفرادية»، نحن الآن مع التعددية لدرجة أننى أقضى ٢٤ ساعة يوميًّا فى «مصافحة كل يد»،

وبالفعل ، اتجهت أمريكا إلى « التعددية » في بناء تحالف دولى في الحرب ضد الإرهاب ضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان ، وقال الأوروپيون : كلنا نيويوركيون ، كما ضم روسيا والصين اللتين كانتا هدفي الحرب الباردة الجديدة حتى ، اسبتمبر ، وكذلك الهند وباكستان الجارتين العدوتين ، بالإضافة إلى دول عربية وإسلامية قدمت التسهيلات والمعلومات ،

غير أن التعددية التى توجهت إليها أمريكا كانت من نوع « التعددية بالطلب عير أن التعددية التى توجهت إليها أمريكا كانت من نوع « السهل لمزار الشريف a la carte multilateralism وكابول وسقوط حكم طالبان ، سرعان ما عادت الانفرادية الأمريكية تطل برأسها ، فلم تفصح أمريكا لحلفائها عن مدى الحرب المعلنة ، وعن المرحلة الثانية منها ، والدول الأخرى التى ستنقل إليها ، كما أعلنت واشنطن عن انسحابها من جانب واحد من اتفاق الصواريخ الباليستية الموقعة مع الاتحاد السوفييتي السابق عام ١٩٧٢م ، وظلت تتجاهل نشاطات «پروتوكول كيوتو » و « اتفاق الأسلحة البيولوچية » ،

وهكذا ، فإن أحداث سبتمبر ٢٠٠١م ، وإن كانت قد أكدت أن أمريكا لا يمكن أن تنعزل عن العالم ؛ لأن أمنها قد يتهدد من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفًا ، فقد أظهرت أيضًا حاجة أمريكا إلى الأمم المتحدة والعمل الدولى الجماعى عند الأزمات « المتعددية » أى أن أمريكا منفردة لا تستطيع أن تحقق مصالحها على المستوى العالمي « الانفرادية » •

غير أن أمريكا على نحو ما يمكن استنتاجه بعد حرب أفغانستان ، لم تتخل عن «الانفرادية » إلا قسليلا باتجاه « الستعددية بالطلب » في الأزمة ثم العودة إلى الانفرادية ، وهذا ما قد تطبقه أمريكا في حروب لاحقة مع ما تسميه « الدول المارقة» ، أو في إطار ما تسميه الحرب الممتدة ضد الإرهاب ،

وبالنتيجة فإن أحداث سبتمبر وما تلاها من حرب أفغانستان قد كشفت من جديد مأزق قيادة أمريكا للعالم و فأمريكا تحرص على الانفرادية في العالم (للهيمنة » من جانب ، ومن جانب آخر ، تطالب العالم بثمن الهيمنة (تمويل من ألمانيا واليابان ودول الخليج - وقوات من بريطانيا - وقواعد في پاكستان - ومعلومات استخباراتية من إسرائيل والدول العربية ) •

وبمعنى آخر ، فإن أمريكا تريد الهيمنة على العالم وخوض الحروب فى أطرافه وإسقاط النظم المارقة فيه وفرض قيمها السياسية والثقافية عليه ، كإمبر اطورية ، ولكنها لا تريد أن تتحمل تكاليف الإمبر اطوريات حتى لا تسقط تحت وطأة العجز الاقتصادى كما حدث للإمبر اطورية الرومانية أو الإمبر اطورية البريطانية ،

غير أن الانفرادية الأمريكية ستظل تخلق دومًا عدوها والهيمنة الفرنسية النابليونية خلقت حلفًا معاديًا من بريطانيا وبروسيا وروسيا والنمسا في القرن التاسع عشر والهيمنة الألمانية في القرن العشرين تحالفت ضدها بريطانيا وفرنسا وروسيا ثم أمريكا والميكا وا

إنه قانون حديدي للتاريخ.

رضا هلال ۲۰۰۲/۱/۱۰ .

.

.

# الحروب الأمريكية في القرن العشرين

د ٠ محمد قدر ي سعيد (<sup>\*)</sup>

# التدخل الأمريكي في كمبوديا

كان قرار التدخل العسكرى الأمريكى فى كمبوديا فى ٣٠ إبريل ١٩٧٠ مفاجأة كبرى للأوساط الدولية وللرأى العام الأمريكى نفسه وقد جاء التدخل فى وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها سوف تبدأ انسحابها من الهند الصينية و «فتنمة » الصراع هناك بتركه للفيتناميين و لكن تطورات الأحداث التى سبقت التدخل يمكن أن تشرح الأسباب وراء اتخاذ الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون لهذا القرار والسبب الأول كان تدعيم حكم الچنرال لون نول قائد الانقلاب اليمينى فى كمبوديا الذى أطاح بحكم الأمير سيهانوك فى ١٩٧ مارس ١٩٧٠ والسبب الثانى تعزيز سياسة فتنمة الحرب الدائرة فى الهند الصينية وتوفير أفضل الظروف لنجاحها والهند الصينية وتوفير أفضل الظروف لنجاحها والمهند الصينية وتوفير أفضل الظروف لنجاحها والمهند الصينية وتوفير أفضل الظروف لنجاحها والسبب الثاني تعزيز سياسة فتنمة الحرب

كان الموقف الاستراتيجي بالنسبة لقوات نظام لون نول الموالي لأمريكا صعبًا ، فقد أجبرت قواته على الانسحاب أمام هجوم الثوار من أربعة أقاليم كثيفة بالسكان شمال شرق كمبوديا ، وسيطرت القوات الفيتنامية الشمالية فعليًّا على ما يقرب من تلثى المساحة الكلية للبلاد ، كذلك واجهت كمبوديا مصاعب إدارية واقتصادية جمة ، وكان لابد من العون الأجنبي ، فبدونه كان النظام مقضيًّا عليه لا محالة ، في ذلك الوقت كان واضحًا للرئيس نيكسون أن عدم اتخاذ إجراء حازم ضد مراكز تمركز الشيوعيين في كمبوديا قد يغريهم بمهاجمة «پنوم پنه» وإقامة حكومة بديلة تحول كمبوديا بأسر ها إلى قاعدة شيوعية ،

<sup>(\*)</sup> رئيس وحدة الدراسات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية •

من ناحية أخرى ، أيقنت الولايات المتحدة أن انسحابها من فيتنام أمر ضرورى ولن يتأخر كثيرًا ، وأن احتلال الشيوعيين لجميع أنحاء كمبوديا سيكون نتيجته تطويق فيتنام الجنوبية تمامًا وسيضع القوات الأمريكية والقوات الفيتنامية الجنوبية في وضع لا يمكن الدفاع عنه ، لذلك رأت الولايات المتحدة أن توجه ضربة قاضية إلى القوات الشيوعية وأن تزيد نشاطها العسكرى على كل الجبهات في وقت واحد في محاولة منها لقمع القوات الثورية وتدمير قدرتها على المقاومة والقتال ،

كان لقرار الرئيس نيكسون بالتدخل العسكرى في كمبوديا أصداء واسعة على المستوى الدولى والداخلى في الولايات المتحدة، فقد أعلن الاتحاد السوفييتي أن الأمر بالزحف على كمبوديا يعد خرقًا للقواعد التي تقوم عليها مفاوضات باريس الرباعية الدائرة بشأن إنهاء الحرب الفيتنامية ، وقامت الصين الشعبية بإمداد قوات التحرير الوطنية التي شكلها سيهانوك في بكين بالعون العسكرى والمادى ؛ أما الرأى العام الأمريكي فقد أدى قرار التدخل العسكرى في كمبوديا إلى انقسامه وبث روح جديدة في المجموعات الرافضة لتورط الولايات المتحدة في الهند الصينية، وازدادت حدة اضطرابات الطلبة الأمريكيين في بعض الجامعات الأمريكية واشتدت معارضتهم لسياسات الحكومة في الهند الصينية، وأثار اتخاذ الرئيس الأمريكي لقراره بالتدخل في كمبوديا دون علم الكونجرس سخط غالبية الأعضاء ، واتضح ذلك بصورة مباشرة حين رفض المجلس بأغلبية ٢٥ صوتًا ضد ٤٧ صوتًا مشروعًا يقضى بالتصريح للرئيس بأن يرسل في أي وقت قوات إلى كمبوديا،

إزاء فشل القوات الأمريكية وقوات فيتنام الجنوبية في القضاء على ثوار كمبوديا ومناصريهم من الفيت كونج وقوات فيتنام الشمالية ، وإزاء موجة السخط الداخلي ضد الغزو الأمريكي لكمبوديا ، أعلن الرئيس نيكسون في يوم ٨ مايو- أي بعد حوالي أسبوع واحد من إصداره قرار التدخل - أنه سوف يسحب القوات الأمريكية من كمبوديا في ٣٠ يونيه ١٩٧٠ ، وتحقق بالفعل الانسحاب في هذا التاريخ بينما استمرت الغارات الأمريكية ، كما أعلنت فيتنام الجنوبية أن قواتها سوف تظل في كمبوديا إلى الوقت الذي يشعر فيه الكمبوديون بأنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم ، لم يتخل الرئيس نيكسون كلية عن نظام لون نول النميني في بنوم بنه ، واستمرت الولابات المتحدة في دعم النظام اقتصاديًا وعسكريًا ، وعملت من ناحية واستمرت الولابات المتحدة في دعم النظام اقتصاديًا وعسكريًا ، وعملت من ناحية

أخرى على الزج بتايلاند إلى مسرح المواجهة بين قوات لون نول وبين الثوار ومناصريهم من الشيوعيين ·

#### الحرب الباردة

بانتهاء الحرب العالمية الثانية ، تفكك معظم الحشد الأمريكي وتقلصت قوة الولايات المتحدة العسكرية ، فمن ١٢ مليون رجل وامرأة تحت السلاح ، انخفض العدد إلى حوالي مليون ونصف في سنة ١٩٤٧ ، ومع ذلك بقى الأسطول والقوات الجوية الأقوى على مستوى العالم ، وساعد احتكار الولايات المتحدة للسلاح النووى على خلق شعور بالأمن لا يمكن إغفاله ، أنشأت الولايات المتحدة وكالة للطاقة النووية في عام ١٩٤٦ لأغراض البحوث والتطوير ، وجعلت من القوات الجوية سلحا مستقلا ، وفي ١٩٤٩ وضعت أفرع القوات المسلحة تحت إدارة واحدة للدفاع (وزارة الدفاع الأمريكية) ، في نفس العام أجرى الاتحاد السوفييتي تجربته النووية الأولى وبدأ عصر السباق النووى بتفجيرات متبادلة للأسلحة النووية والهيدروچينية ،

تميزت فترة رئاسة ترومان الثانية ( ١٩٤٩ - ١٩٥٣ ) باندلاع موجة « الرعب الأحمر - Red Scare » التى قامت على تصورات وجود تغلغل شيوعى داخل الإدارة الأمريكية ، وفي ١٩٤٧ صدر برنامج «ولاء الموظفيان الفيدرالييان - الإدارة الأمريكية ، وفي ١٩٤٧ صدر برنامج «ولاء الموظفيان الفيدرالييان وإجبار آلاف منهم على الاستقالة بسبب في فصل أعداد كبيرة من الموظفيان الفيدرالييان وإجبار آلاف منهم على الاستقالة بسبب الشك في ميولهم الشيوعية ، وساعد على تضخيم تلك الموجة من الاضطهاد الفكرى ، انتصار الشيوعية في الصين ، وتفجير السوفييات لقنبلتهم النووية الأولى ، والحرب الكورية ، وسرقة أسرار القنبلة النووية الأمريكية بواسطة عملاء للسوفييات ( چوليوس روزنبرج وزوجته إيديل ) والقبض عليهم في ١٩٥١ ثم إعدامهم بعد ذلك في

خلال فترة أيزنهاور الأولى (١٩٥٣-١٩٥٧) توفى چوزيف ستالين فى ٥ مارس ١٩٥٣، وفتح ذلك الباب لبدء محاولات لتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفييتى، ففى عام ١٩٥٥، وافق السوفييت على إنهاء «احتلال القوى الأربعة» للنمسا، وتقابل فى يوليه ١٩٥٥ أيزنهاور مع الزعيم السوفييتى الجديد نيكيتا خروشوف، تبنى أيزنهاور سياسة «النظرة الجديدة» الدفاعية ، فقام بتخفيض الجيش من ،،٥٠٠ فرد إلى ،،٥٠٠ فرد خلال سبع سنوات ، وفى المقابل توسع فى تطوير الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى، وخلال فترته الثانية واجه أزمتين عالميتين: الأولى ثورة المجر ضد الحكم الشيوعى فى ٢٣ أكتوبر ١٩٥٦ ، والثانية الغزو الثلاثى الإسرائيلى - الفرنسى - الإنجليزى لمصر، فى الحالة الأولى ، نجح أيزنهاور فى ألا تتحول الأزمة إلى مواجهة بين القوتين العظميين، وفى الثانية ساعد فى إخراج القوى الغازية وانسحابها من مصر،

نجح الاتحاد السوفييتى فى ٤ أكتوبر ١٩٥٧ فى إطلاق أول قمر صناعى يدور حول الأرض ، وزادت المخاوف فى الولايات المتحدة من المتقدم التكنولوچى السوفييتى فى مجال الفضاء مما أطلق سباقًا بين البلدين فى هذا المجال ، كانت نتيجته نجاح الولايات المتحدة فى إنزال أول إنسان فوق القمر فى ، ٢ يوليه ١٩٦٩ ، ولتحقيق مزيد من التقارب بين الكتلتين ، اجتمع أيزنهاور مرة أخرى فى سنة ، ١٩٦٩ مع خروشوف وباقى الرؤساء الغربيين لمناقشة مشكلة برلين وتوحيد ألمانيا ومسائل الحد من التسلح ، ولم يمض أسبوعين على هذا اللقاء حتى أسقط الاتحاد السوفييتى طائرة تجسس أمريكية «يو-٢ - 2-U» وأسر الطيار الأمريكى وأحدث ذلك نكسة فى العلاقات بين البلدين ،

انتخب الرئيس چون كنيدى عن الحزب الديمقراطى فى ١٩٦٠ مع صعود التليفزيون كوسيلة للدعاية الانتخابية ، واستطاع التغلب على منافسه الجمهورى ريتشارد نيكسون ، وفى إبريل ١٩٦١ صدق كنيدى على خطة لغزو كوبا والإطاحة برئيسها الكوبى فيديل كاسترو ، وكانت الخطوط الأولى للخطة قد وضعت فى عهد أيزنهاور على أساس أن تقوم وكالة المخابرات الأمريكية بتدريب وتمويل ١٥٠٠ من اللاجئين الكوبيين فى أمريكا للقيام بعملية الغزو ، وفى ١٧ إبريل ١٩٦١ تم إنزال اللاجئين الكوبيين فى «خليج الخنازير - Bay of Pigs» جنوب غرب كوبا ، اللاجئين الكوبيين فى «خليج الخنازير - الغزو إلى الكوبيين ، ورفض وتحول الأمر بعد ذلك إلى كارثة بسبب تسرب أنباء الغزو إلى الكوبيين ، ورفض الرئيس كنيدى دعم عملية الغزو بالقوات الجوية ، ولم يحدث ما توقعته المخابرات الأمريكية من أن الغزو سوف يفجر تمردا داخليا ضد كاسترو ، قامت قوات كاسترو

بإغلاق الخليج ، ومنعت القوة الغازية من الوصول للشاطئ ، وقتلت بعضهم واستسلم منهم ١٢٠٠ رجل ، وفي سنة ١٩٦٢ أطلق كاسترو سراح السجناء الأسرى في مقابل ٥٣ مليون دو لار من الأغذية والأدوية الأمريكية ،

أدت تلك المحاولة الفاشلة لغزو كوبا إلى مزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية - السوفييتية ، ووصلت الأمور إلى أسوأ من ذلك في أكتوبر ١٩٦٢ عندما قام السوفييت بنشر صواريخهم طويلة المدى في كوبا مما شكل تهديدًا صارخًا للأرض الأمريكية • وبدا وقتها أن الاتحاد السوفييتي يطمع من وراء ذلك التحرك الجرئ في الحصول على مكاسب عسكرية وتحقيق نفوذ سياسي في أمريكا اللاتينية ، بالإضافة إلى حماية النظام الشيوعي في كوبا بعد أن حاولت الولايات المتحدة التخلص منه في عملية خليج الخنازير ، بدأت الأزمة بعد اكتشاف طائرات الاستطلاع الأمريكية لعمليات بناء وتركيب لمواقع إطلاق صواريخ نووية متوسطة المدى في جزيرة كوبا ، ورفض الرئيس كنيدى نصيحة مستشاريه بشن هجوم مفاجئ على كوبا لتدمير تلك القواعد وقدم إنذارًا علنيًّا مباشرًا إلى الاتحاد السوفييتي وأعلن عن حصار بحرى حول كوبا مطالبًا بالإزالة الفورية لقواعد الصواريخ وسحب كل الصواريخ الهجومية • وبعد أسبوعين كاملين من التوتر الدولي غير المسبوق ، أصبح العالم على حافة حرب نووية شاملة ، ثم تراجع خروشوف ، وفي المقابل وافق كنيدى على عدم القيام بمحاولات جديدة للإطاحة بالنظام الكوبي • وبرغم هذا التنازل ، اعتبر الجميع أن الأزمة قد انتهت بانتصار الولايات المتحدة وكسب كنيدى شهرة واسعة على المستوى الدولي • وحظيت تلك الأزمة وأسلوب إدارتها بكثير من اهتمام الباحثين بوصفها إحدى الأزمات الخطيرة في عصر الحرب الباردة والتي كان بوسعها إشعال حرب عالمية ثالثة،

هيمنت أحداث حرب فيتنام على رئاسة چونسون ، وامتد أثرها على العلاقات بين الشرق والغرب بعد ذلك خلال السنوات الأولى من حكم الرئيس نيكسون ، قام نيكسون ووزير خارجيته هنرى كيسنجر بإحداث تغيير جوهرى في السياسة الخارجية الأمريكية ، فخففا من حدة سياسات الاحتواء والأحلاف ، وجعلا من توازن القوى والعلاقات الثنائية مع السوفييت والصين حجر الزاوية في العلاقات الخارجية

الأمريكية وأسفر ذلك في النهاية عن سياسة الانفراج أو المتهدئة في العلاقات الدولية ، وبدأت مباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيچية «سولت» انتهت بتوقيع معاهدة حظر استخدام نظم الصواريخ المضادة للصواريخ ، وفي ١٩٧٢ بدأت المفاوضات الخاصة بالحد من أعداد الصواريخ الاستراتيچية الهجومية وصاحب ذلك تطور مفاجئ في العلاقات الأمريكية - الصينية بعد أن قام كيسنجر سرا في ١٩٧٢ بزيارة الصين ، تلتها زيارة مماثلة لنيكسون و إقامة علاقات كاملة بين الدولتين و ولم ينتظر العالم كثيرا حتى تعرض المناخ الدولي الجديد لاختبار صعب عندما اندلعت الحرب العربية - الإسرائيلية في أكتوبر ١٩٧٣ ، فوقفت الولايات المتحدة وراء إسرائيل ودعمتها بالسلاح ، وأيد الاتحاد السوفييتي العرب ، لكن إدارة الأزمة على المستوى الدولي لم تفلت من أيدي الطرفين ، ولم يتحول الصدام في الشرق الأوسط إلى مواجهة عالمية ،

استقال نيكسون في ٨ أغسطس ١٩٧٤ على أثر فضيحة «واترجيت»، وأخذ مكانه نائبه چيرالد فورد الذي خسر بعد ذلك أمام المرشح الديمقر اطي جيمي كارتر في ١٩٧٦ • حاول كارتر الاستمرار في سياسة التهدئة ، لكن جهوده لم تتجح نتيجة للسياسة السوفييتية التي قدمت الدعم للثورات في إفريقيا ، ونشرت صواريخ متوسطة المدى في أوروبا ، وقامت باحتلال أفغانستان ، ولم يعد انتخاب كارتر وفاز منافسه الجمهوري ريجان بمقعد الرئاسة في ١٩٨٠ • بدأ ريجان رئاسته بمحاولة تحسين الاقتصاد وإعادة تعريف أهداف السياسة الخارجية ، وأعلن في ١٩٨٣ عن مبادرة للدفاع الاستراتيجي عرفت بـ «حرب النجوم » لبناء نظام فعال لاعتراض الصواريخ الاستراتيجية الهجومية • وتميزت فترة ريجان الأولى بعدد من التحركات الجرينة ، مثل زعزعة نظام « الساندنيستا » اليسارى في نيكاراجوا عن طريق تقديم الدعم لمتمردى الكونترا • كذلك إرسال كتيبة من مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان في ١٩٨٣ للمساعدة في وقف إطلاق النار هناك ، انتهت بمقتل ٢٦٠ فردًا من القوة بسبب عمل فدائى مضاد انسحبت على أثره قوات المارينز من الشواطئ اللبنانية • وفي ١٢ أكتوبر ١٩٨٣ قام ريجان بغزو «جرينادا » في الكاريبي لمواجهة النفوذ الكوبي والسوفييتي المتزايد هناك • ووصلت الخسائر في الأرواح في هذا الغزو إلى ٢٤ أمريكيًا و ١٦٠ من جرينادا و ٧١ من كوبا . استطاع ريجان خلال فترة رئاسته الثانية أن يتفاوض مع السوفييت حول «معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى » INF ، وأن يزيل من أوروپا نوعين من الصواريخ كان الطرفان قد قاما من قبل بنشر هما هناك ، وتحسنت العلقات مع الاتحاد السوفييتي بدرجة كبيرة في ١٩٨٨ مع تولى ميخانيل جورباتشوف رئاسة الحكومة ، وواجه ريجان بعض المشاكل عندما قامت إدارته ببيع الأسلحة إلى إيران في مقابل الإفراج عن الرهائن في لبنان واستخدام جزء من عائد الصفقة مع إيران في مساعدة متمردي «الكونترا» في نيكار اجوا، تابع الرئيس بوش بعد انتخابه في ١٩٨٨ سياسة سلفه رو لاند ريجان في الحفاظ على العلقات الجيدة مع الاتحاد السوفييتي ، وفي ديسمبر ١٩٨٩ أرسل قُوَّاتٍ أمريكية إلى پنما لاختطاف رئيسها إمانويل أورتيجا الذي حوكم بعد ذلك في الولايات المتحدة بتهمتي الابتزاز وتهريب المخدرات ، أدت سياسات ميخائيل جورباتشوف الداخلية إلى تفكك الاتحاد السوفييتي وتحويل جمهورياته إلى دول مستقلة ، وباختفاء الاتحاد السوفييتي

#### حرب الخليج ١٩٩٠ - ١٩٩١

اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للعراق سياسة الاحتواء ، وعملت خلال فترة حربه مع إيران ( ١٩٨٠ - ١٩٨٨ ) على ألا تخسر العراق الحرب وطورت علاقتها معه ، وفي محاولة للتأثير في توجهات العراق بعد انتهاء الحرب قامت إدارة بوش وريجان بزيادة مشترياتهم من البترول العراقي ، ووافقت على برنامج ضخم يسمح بنقديم قروض للمشتريات الزراعية ، وعملت على زيادة حجم التبادل المتجاري بين البلدين ، وبجانب ذلك قدمت للعراق قرب نهاية حربه مع إيران معلومات أمنية وعسكرية مهمة ، وفي بداية عام ، ١٩٩٩ ، أعلنت العراق أنها سوف ترد بالأسلحة الكيماوية إذا هاجمتها إسرائيل ، وأخذت في توجيه الانتقادات للتواجد الأمريكي العسكري في الخليج ، وزادت من التهديدات العدائية للكويت والإمارات واتهام الدولتين بخرق الاتفاقات الخاصة بالحد من إنتاج البترول وخفض أسعاره والتسبب في خفض عائد العراق من البترول وتحميله خسائر طائلة ،

غزت القوات العراقية الكويت واحتلتها في ٢ أغسطس ١٩٩٠ ، وكان ذلك سببًا في اشتعال حرب الخليج الثانية التي استمرت من ١٦ يناير إلى ٢٨ فبراير ١٩٩١ وانتهت بطرد العراق واستعادة الكويت لاستقلالها ، كان دور الولايات المتحدة رئيسيًا في الحرب ، فقد نجحت في حشد تحالف دولي من ٣١ دولة وتحقيق النعاون مع روسيا الاتحادية في إصدار ١٦ قرارًا من مجلس الأمن بإدانة الغزو العراقي للكويت واستعمال القوة ضد العراق إذا لم تسحب قواتها بدون شروط قبل ١٥ يناير ١٩٩١ ، تكون الدحالف الدولي من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر وسوريا والسعودية والأرچنتين وأستراليا والبحرين وبنجلاديش وبلچيكا وكندا وتشيكوسلوفاكيا والدنمارك واليونان والمجر وإيطاليا والكويت والمغرب وهولندا ونيوزلندا والنيجر والنرويج وعمان وپاكستان وپولندا وقطر والسنغال وكوريا الجنوبية وإسپانيا والإمارات العربية المتحدة ، وفي أكبر حفلة عسكرية بعد حرب فيتنام ، تكونت القوة الأمريكية من ٥٠٠٠٠ جندي و ١٨٠٠ طائرة و ١٠٠ سفينة حربية ، ولم تتحمل الولايات المتحدة تكاليف الحرب وحدها بل طائبت الدول الأخرى بدفع ما يقرب من ٣٠ بليون دولار ، تكفلت المملكة العربية السعودية والكويت بالقسط الأكبر منها ،

وقفت الأسرة الدولية في مواجهة الغزو ، ولم يواجه الرئيس بوش إلا صعوبات قليلة في الحصول على تأييد الرأى العام بضرورة مقاومة العدوان العراقي وتركزت الصعوبة الحقيقية بالنسبة للإدارة الأمريكية أمام الرأى العام في تحديد الأسباب التي تبرر ذهابها إلى الحرب ولم لمقاومة العدوان وتحرير الكويت؟ أم الحفاظ على أمن مصادر النفط؟ ولماذا لم تبادر دول أخرى أكثر اعتمادًا على نفط الخليج بإرسال قوات أو المشاركة في التكاليف؟ والمشاركة في التكاليف؟ والمشاركة في التكاليف؟

بعد عدد من المداولات العاجلة بين المسئولين الأمريكيين والسعوديين ، قامت المملكة العربية السعودية بطلب قوات أمريكية للدفاع عن المملكة ، وأطلق على نشر قوات التحالف الدولى في السعودية «عملية درع الصحراء» ولقد تم ذلك من خلال عملية إبرار جوى ضخم للقوات الأمريكية وتبعتها فرق المشاة الميكانيكية والمدرعة من مصر وسوريا وإنجلترا وفرنسا ، كما واكب ذلك وصول الطائرات المقاتلة

والقاذفة وحاملات الطائرات والبوارج والمدمرات في الوقت الذي كان فيه العراق يواصل حشد قواته في الكويت ويعد مسرح العمليات ويجهز دفاعاته وموانعه لصد أي هجوم لطرد قواته من الكويت، وفي ٨ نوفمبر ١٩٩٠ أعلن الرئيس بوش عن اللبدء في تشكيل قوة هجومية أطلق عليها «عملية عاصفة الصحراء» لإخراج العراق من الكويت، واستخدم في ذلك جسرًا جويًّا وبحريًّا ضخمًا لنقل المعدات والأسلحة استمر إلى ما يقرب من شهر ونصف، وبعد جدل طويل صوت الكونجرس في يناير ١٩٩١ في صالح القيام بعملية عسكرية لتحرير الكويت استجابة لقرار مجلس الأمن باستخدام «كل الوسائل الضرورية» إذا لم تنسحب العراق من الكويت قبل ١٥ يناير ١٩٩١ ووضع الكونجرس بهذا التصويت نهاية «لعقدة فيتنام»، ومع اقتراب نذر الحرب، تسارعت محاولات رؤساء الدول والمنظمات الدولية لمنع اندلاع الحرب، إلا أن الولايات المتحدة أصرت على الانسحاب غير المشروط وأصر صدام حسين على البقاء في الكويت،

وتمثلت المحاولات الأخيرة لتجنب الحرب في اقتراح الرئيس بوش مقابلة وزير خارجية العراق طارق عزيز في واشنطن وأن يذهب وزير الخارجية الأمريكي چيمس بيكر للقاء الرئيس صدام في بغداد ، وأكد بوش أن الولايات المتحدة لن تقبل باقل من الاسحاب الكامل وغير المشروط للقوات العراقية من الكويت ، ومن جانبه اشترط العراق أن تتضمن المباحثات المشكلة الفلسطينية ولم تقبل الولايات المتحدة الربط بين القضيتين ، وتحول اقتراح بوش إلى فكرة عقد اجتماع بين وزيرى خارجية البلدين في چينيف في التاسع من يناير ١٩٩١م قبل ستة أيام من الميعاد النهائي الذي حدده مجلس الأمن للعراق للانسحاب من الكويت ، وبالفعل حدث اللقاء بين الوزيرين وسط أجواء توتر عالمي واستمر لست ساعات ، لكنه لم يسفر عن شيء نتيجة رفض العراق الانسحاب من الكويت ومطالبته خلال اللقاء بمعالجة كل تزاعات الشرق الأوسط كحزمة واحدة ، ولم يعد أمام كل الأطراف بعد ذلك إلا

انقسمت عملية عاصفة الصحراء إلى مرحلتين • الأولى جوية استمرت خمس أسابيع من الغارات المكثفة قصد بها تحطيم دفاعات العدو لتقليل الخسائر عندما تبدأ

مرحلة الهجوم البرى • استخدم فى المرحلة الأولى • ١٨٠٠ طائرة انطاقت من القواعد المجوية ومن فوق حاملات الطائرات ، ومجموعة من الأسلحة المتطورة تكنولوچيا مثل الصاروخ الكروز توماهوك والصاروخ الباتريوت المضاد للصواريخ ونظم الكشف وتحديد الأهداف باستخدام الأشعة فوق الحمراء والطائرة الأمريكية إف-١١٧ ( الشبح ) والطائرة البريطانية التورنادو • عملت قوات التحالف تحت قيادة الجنرال الأمريكي نورمان شوارتسكوف والفريق خالد بن سلطان من السعودية بصفته مسئو لا بصورة مباشرة عن القوات العربية • شاهد العالم حرب تحرير الكويت على شاشات التليفزيون من خلال التقارير اليومية لقيادة قوات التحالف ، ولم تسمح سياسة البنتاجون الإعلامية للصحفيين بالتحرك داخل مسرح العمليات ، واقتصرت على ما تقدمه لهم من أنباء وصور فيلمية •

بدأ الهجوم البرى في صباح ٢٣ فبراير ١٩٩٩ ولم يأخذ إلا ١٠٠ ساعة تحديدًا، وتميز بتنفيذ عمليات التفاف وتطويق ناجحة ضد القوات العراقية وصاحب الهجوم الرئيسي عمليات تمويه وخداع بحشد قوات برمانية في الخليج ، وركز العراقيون على تقوية دفاعاتهم على الجبهة اعتقادًا منهم أن الهجوم البرى المتوقع سوف يأتى عبر خط المواجهة المباشر • وفي هذه المرحلة قامت القوات السعودية والفرقة الأولى والتانية مشاة أسطول ولواء النمور الأمريكي والقوات المصرية والقوات السورية باختراق الخطوط الدفاعية العراقية في الكويت المحتلة وأعطى ذلك انطباعًا للعراقيين أن الهجوم الرئيسي قادم من الأمام ، ولكن كان الفيلق الثامن عشر المدرع الأمريكي يتمم حركة المناورة الواسعة إلى الغرب برًا وجوًا داخل الأراضى العراقية منشئًا محطات ضخمة لإعادة عمليات الإمداد اللوجيستيكي في عمق الصحراء العراقية ، وأدت الحملة الجوية المكثفة إلى خفض معنويات القوات العراقية بدرجة كبيرة، وتدمير قسط كبير من أسلحتها ، وقطع خطوط اتصالاتها مع قياداتها في بغداد ، مما أدى في النهاية إلى قتل عدد كبير من الجنود والضباط واستسلام البعض الآخر • وفي محاولة من بغداد للزج بإسرائيل في الحرب وتفكيك التحالف الدولي ، أطلقت عليها ٨٥ صاروخًا باليستيًّا مطورًا ، لكن الضغوط الأمريكية كانت كافية لمنع إسرائيل من الدخول في الحرب ، وحصلت إسرائيل في المقابل على بطاريات ياتريوت المضادة للصواريخ • بالنسبة لإيران فقد ظل موقفها محايدًا أثناء فترة الحرب ، وقام صدام حسين بإخلاء ١٣٧ طائرة عراقية إليها للمحافظة عليها من التدمير ، لكن إيران استولت عليها وماز الت تحتفظ بها حتى بعد انتهاء الحرب ،

ومع الساعات الأولى من يوم ٢٧ فبراير ١٩٩١ كانت القوات العربية تقف على أبواب الكويت ، ولم يكد النهار ينتصف حتى تم تحرير المدينة ورفعت القوات المصرية المصرية العلم المصرية المصرية العلم المصرية العلم المصرى على السفارة المصرية ، بينما كانت القوات العربية الأخرى تستكمل تحرير المدينة وتأسر الآلاف من القوات العراقية التي لم تجد أمامها بدا من الاستسلام ، وانتهت الحرب في منتصف ليلة ٢٨ فبراير ١٩٩١ بانسحاب الجيش العراقي من الكويت ، وبلغ عدد القتلى من الجانب الأمريكي في العمليات العسكرية ١٨١ وبلغ عدد الجرحي ٢٠٤ ، اشتركت المرأة الأمريكية في الحرب بأعداد كبيرة وفي مهام متعددة أكثر من أية حرب سابقة وأصيب منهن ١٥ امرأة ، وطبقاً لتقدير وكالة المخابرات الأمريكية في يونيه أسير .

وجهت كثير" من الانتقادات لإدارة الرئيس بوش ؛ لأنها سمحت للقيادة العراقية بإنقاذ عدد من وحداتها وقواتها والانسحاب بها سالمة إلى بغداد ، مما أتاح لصدام حسين بعد انتهاء الحرب التحول لإخماد التمرد الشيعى في الجنوب والكردى في الشمال ، وفرض مجلس الأمن على العراق حصارًا اقتصاديًّا حتى يتحقق من إزالة كل ما يمتلكه من أسلحة التدمير الشامل ،

أدت حرب الخليج إلى تحريك المياه الراكدة في الشرق الأوسط، وأسفرت الجهود الأمريكية عن استئناف عملية السلام العربية - الإسرائيلية في مؤتمر مدريد الذي عقد في أكتوبر ١٩٩١ تحت إشراف الولايات المتحدة وروسيا وباشتراك مصر والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا وممثلين عن الفلسطينيين اسفرت الحرب أيضًا عن زيادة التعاون الأمنى بين الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة في صورة اتفاقات دفاعية وتدريبات مشتركة وتخزين أسلحة مما أتاح للقوات الأمريكية التدخل السريع عندما حرك العراق قواته تجاه الكويت مرة أخرى في أكتوبر ١٩٩٤،

### التدخل الأمريكي في البوسنة

فى مارس ١٩٩٧ أعلنت دولة البوسنة والهرسك استقلالها عن يوجسلافيا ، لكنها لم تلبث أن انخرطت فى حرب أهلية طويلة بين طوائفها العرقية الرئيسية من المسلمين (٥٢ %) والصرب (٣١ %) والكروات (١٧ %)، ويرجع سبب الحرب إلى رفض صرب البوسنة الانفصال عن يوجوسلافيا ذات الأغلبية الصربية والمتى تحكم بواسطة العسكريين من الصرب ، ولوجود معظم مصانع أسلحة يوجوسلافيا فى منطقة البوسنة ، مارس الصرب خلال فترة الحرب الأهلية جرائم التطهير العرقى ضد المسلمين والكروات وقاموا بطردهم من المناطق الصربية ونتج عن ذلك أكثر من ٣ ملايين لاجئ ، ولم يأت صيف ١٩٩٧ حتى كان الصرب قد وضعوا أيديهم على ثلثى مساحة البلاد وأعلنوها جمهورية «لصرب البوسنة والهرسك » و و لا اختلال التوازن بين الأطراف المتصارعة بعد أن فرضت الأمم والمتحدة حظرًا على بيع السلاح للمنطقة مع استمرار تلقى صرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح للمنطقة مع استمرار تلقى صرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح للمنطقة مع استمرار تلقى صرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح للمنطقة مع استمرار تلقى صرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح للمنطقة مع استمرار تلقى صرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح للمنطقة مع استمرار تلقى صرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح المنطقة مع استمرار تلقى صرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح المنطقة مع استمرار تلقى مرب البوسنة للدعم المتحدة حظرًا على بيع السلاح المنطقة مع استمرار تلقى مرب البوسنة المتحدة مي يوجوسلافيا ،

وللوصول إلى حل للنزاع بين الأطراف الثلاثة في البوسنة ، قامت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعهم بعد فترة قليلة الولايات المتحدة وروسيا ، باقتراح مشروع للسلام قدمه عن الأمم المتحدة وزير الخارجية الأمريكي السابق سيروس فانس ، وعن الاتحاد الأوروبي لورد أوين ، كان الهدف من المشروع الحفاظ على البوسنة كجمهورية متعددة الطوائف برئاسة الرئيس المسلم على عزت بيجوفيتش مع تقسيم البلاد إلى عشر مقاطعات تتمتع بالحكم الذاتي ، قبل المسلمون والكروات وزعيم صرب البوسنة رادوفان كراتشيك مشروع فانس - أوين في البداية ، ثم رفضه برلمان صرب البوسنة نتيجة لتحريض القائد العسكري الصربي الجنرال راتكو ملاديك ، وفي أغسطس ١٩٩٣ اقترح أوين ووسيط الأمم المتحدة ثور فالد ستولتنبرج تقسيم وفي أغسطس ١٩٩٣ اقترح أوين ووسيط الأمم المتحدة ثور فالد ستولتنبرج تقسيم البوسنة إلى ثلاثة أقسام ٢ ه % للصرب و ٣٠ % للمسلمين و ١٨ % للكروات ، لم يلق مشروع أوين - ستولتنبرج التأييد الكافي لكنه استمر كأساس للوساطة الدولية خلال العامين التاليين (\*) .

<sup>(\*)</sup> رغم أن البوسنويين يمثلون أكثر من ٥٠ % من السكان.

خلال عام ١٩٩٤ قامت قوات حلف الناتو تحت مظلة الأمم المتحدة بشن غارات جوية على القوات الصربية لفك الحصار عن سراييفو ودفع قوات صرب البوسنة بعيدًا عنها و وتلا ذلك نشر قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة قوامها ٢٠,٠٠٠ جندى «قوة حماية الأمم المتحدة » للحد من أعمال العنف وتقديم المساعدات الإنسانية وبرغم ذلك استمر العنف والقتال المتبادل ، وأخذ عدد من جنود الأمم المتحدة كرهان بواسطة صرب البوسنة مما جعل الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يطير إلى البوسنة ويجتمع بقادة الأطراف المتحاربة ويتوصل إلى اتفاق للهدنة لمدة أربعة شهور في ٢٤ ديسمبر ١٩٩٤ ،

وفي محاولة لتحقيق تسوية نهائية وإيقاف نوبات تفجر القتال ، استمرت «مجموعة الاتصال » المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا في البحث عن مخرج ، وفي مايو من نفس العام انفجر الموقف بشدة وحاصرت قوات صرب البوسنة مرة أخرى قوات الأمم المتحدة انتقامًا لغارات حلف الناتو على مقر قيادتهم ، وفي تطور مفاجئ قرب نهاية يوليه ١٩٩٥ بادرت حكومة كرواتيا بشن هجوم سريع استرجعت به منطقة كراچينا من أيدى الصرب ، وطردت الصرب من المدن البوسنية جلاموك و بوسانكو و جراهوفو وأصبح الأمل ممكنًا بعد تدهور الموقف الصربي للوصول إلى تسوية للمشكلة من خلال النفاوض ، تقدم مساعد وزير الخارجية الأمريكية ريتشارد هولبروك بمشروع معدل للسلام أعطى صرب البوسنة ٤٩ % و الاتحاد الفيدرالي للمسلمين والكروات ١٥ % من البوسنة ، توصل قادة صربيا وكرواتيا والبوسنة إلى بنود اتفاق السلام في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية في نوفمبر ووقعت الاتفاقية في باريس في ١٤ ديسمبر ١٩٩٥ .

وطبقًا لبنود الاتفاقية بقيت سراييفو عاصمة للبوسنة داخل الجزء المسلم الكرواتي وشكلت حكومة مركزية تعمل تحت قيادة جماعية مسئولة عن السياسة الخارجية والاقتصاد والمالية والشئون الأخرى المشتركة • نصت الاتفاقية على وجود برلمان مركزي يحتل ممثلو صرب البوسنة ثلث مقاعده ، ويحتل الثلثين الأخرين ممثلو الكروات والمسلمين • أما أمور الدفاع والأمن الداخلي فترك تصريفها لكل فريق على حدة •

#### حرب كوسوفا

أسس چوزيف بروز تيتو جمهورية يوجوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في عام ١٩٤٥ من ستة أقاليم: صربيا وكرواتيا وسلوفانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل الأسود، بالإضافة إلى إقليمين آخرين يتمتعان بالحكم الذاتي وهما فويفوديبا وكوسوفا، تمتعت كوسوفا في عهد تيتو بنظام يرقى إلى مستوى الإقليم المستقل، فقد كان لها رئيس وبرلمان، وبعد رحيله ظهرت نزعات قومية انفصالية اتخذت مظهرًا متطرفًا في صربيا تحت قيادة سلوبودان ميلوسيفيتش، قام ميلوسيفيتش بإلغاء الصلاحيات التي منحها الدستور اليوجوسلافي لإقليم كوسوفا وضمه إلى جمهورية صربيا مما أدى إلى تفجر الأوضاع داخل الإقليم وتدخل الجيش اليوجوسلافي لقمع الاضطرابات بأسلوب اتسم بالعنف الشديد،

مع بداية عام ١٩٩٦ ظهر تيار كوسوفى للمقاومة المسلحة كان من نتيجته ظهور كيان عسكرى للإقليم ممثلا فى «جيش تحرير كوسوفا » وأصبح العنف متبادلا بين الطرفين الصربى والكوسوفى واندلعت أعمال القتال بينهما إضافة إلى المظاهرات المستمرة التى قوبلت من الشرطة الصربية بالقمع وفى شهر مارس ١٩٩٨ تطورت أحداث العنف ، وصعدت قوات الأمن الصربية من إجراءات القمع ، واستخدمت أساليب وحشية فى مهاجمة التجمعات السكانية ذات الأصل الألبائي مما أدى إلى الرقفاع عدد الضحايا إلى حوالى ٥٠٠٠ وخروج موجات من النزوح والهجرة ارتفاع عدد الضحايا إلى حوالى ٥٠٠٠ وخروج موجات من النزوح والهجرة

الجماعية لحوالى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، السكان الألبان أخذوا طريقهم إلى خارج القرى والمدن واتجهوا نحو الجبال أو عبروا الحدود إلى جمهورية الجبل الأسود أو البانيا ، وأصبح الوضع برمته يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي في أوروبا بصفة عامة وفي منطقة البلقان بصفة خاصة ،

بدأت الجهود الدولية في التوصل إلى تسوية مناسبة لمشكلة كوسوفا بداية من مارس ١٩٩٨ ، ونشطت لجنة الاتصال المعنية بالموضوع والمكونة من الو لايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ، حيث أوفدت عدة مبعوثين لها لإقناع القيادات اليوجوسلافية وقيادات ألبان كوسوفا ببدء حوار جاد وغير مشروط للتوصل إلى تسوية سلمية ، وفي نفس الوقت أصدر الاتحاد الأوروپي عدة بيانات تدعو لحل المشكلة سلميًا ، واستخدم في ذلك عددًا من أساليب الضغط الاقتصادي ومنع هبوط الطأئرات اليوجوسلافية في المطارات الأوروپية وحظر تصدير الأسلحة إلى يوجوسلافيا ، وتصاعدت دعوات المنظمات الدولية والإقليمية ومن بينها منظمة الأمن والتعاون الأوروپي ومنظمة المؤتمر الإسلامي باتباع الطرق السلمية ووقف أعمال العنف حتى يمكن التوصل إلى تسوية سياسية تسمح بالمحافظة على حقوق الأقليات القومية في كوسوفا ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب ، ومع تدهور الموقف ، الصربية والجيش اليوجوسلافي للعنف وطالب بوقف إطلاق النار بين أطراف المنزاع . كما ساند قرار مجلس الأمن رقم ١٢٠٣ القيام بمهمة للتحقق من الموقف على الأرض ومن الجو للتأكد من التزام الجانب الصربي بتوجيهات مجلس الأمن و الأرض ومن الجو التأكد من التزام الجانب الصربي بتوجيهات مجلس الأمن المن المؤن الماليون الموقف الملارض ومن الجو للتأكد من التزام الجانب الصربي بتوجيهات مجلس الأمن المن المؤن الموقف المؤن المؤلف المؤ

بدأت مجموعة الاتصال مفاوضات «رامبوييه» بفرنسا على مرحلتين: الأولى في رامبوييه من ٦- ٢٣ فبراير، والثانية في باريس من ١٥ إلى ١٨ مارس ١٩٩٩، ونجحت مجموعة الاتصال في حمل الطرفين على التخلى عن مطالب الحد الأقصى التي تعنى بالنسبة لألبان كوسوفا الاستقلال التام عن صربيا، وبالنسبة للصرب إخضاع الإقليم للسيادة الصربية الكاملة، ركزت المفاوضات في أسبوعها الأخير على بعض التفاصيل الإجرائية التي تدور حول منح الإقليم حكما ذاتيًا يتمتع بصلحيات جوهرية في مجال التعليم والإدارة وحرية التعبير والاقتصاد والأمن

الداخلى ، مع احتفاظ الحكومة المركزية للاتحاد اليوجوسلافى بشئون الدفاع والشئون الخارجية ورغم ذلك رفض الصرب توقيع الاتفاق لرفضهم فكرة أن تتولى قوات تابعة لحلف الناتو مهمة حفظ السلام فى إقليم كوسوفا واعتبروا ذلك ماسًا بسيادتهم ، فى حين أصر ألبان كوسوفا على ذلك نظرًا لفقدانهم الكامل للتقة فى نيات الصرب وتوقعهم أن يستأنف الصرب أعمال التطهير العرقى بنفس الأسلوب الذى اتبع من قبل فى البوسنة ،

انفرط عقد المفاوضات في ١٩ مارس ١٩٩٩ ، وعقد المجلس الدائم لحلف الأطلنطي اجتماعًا في بروكسل لبحث استراتيجية الحلف حيال الأزمة ، وتزايدت احتمالات توجيه ضربة عسكرية بواسطة الحلف بعد أن قررت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إجلاء المراقبين التابعين لها وعددهم ١٤٠٠ ، بينما طالب متحدث باسم جبهة تحرير كوسوفا بتدخل فورى لحلف الناتو من أجل حماية السكان المدنيين ، وفي محاولة أخيرة لإثناء الرئيس ميلوسيفيتش عن موقفه ، سافر السفير الأمريكي هولبروك إلى بلجراد ووجه إليه إنذارًا نهائيًا بالامتثال أو المخاطرة بمواجهة غارات جوية وشيكة من حلف الناتو • وصرح الرئيس الأمريكي أن اتخاذ موقف حاسم تجاه الصرب أصبح ضروريًا وأن ذلك يخدم المصالح القومية الأمريكية من خلال ضمان الأمن الإقليمي في أوروبا وتجنب وقوع كارثة إنسانية في تلك المنطقة الحساسة من العالم و أعلن رئيسا مؤتمر باريس ووزير ا خارجيتي فرنسًا وألمانيا وقف المباحثات إلى أجل غير مسمى وعدم استئنافها قبل أن يعلن الجانب الصربى موافقته على الاتفاق بكل أجزائه والتوقيع عليه بعد أن وقع عليه ألبان كُوسوفا • وأعلن الجنرال الأمريكي ويسلى كلارك أن قوات الحلف مستعدة لتوجيه ضربات عسكرية ضد يوجوسلافيا ، لكن الرئيس الصربي لم يترك الأورويا والولايات المتحدة خيارًا إلا الحرب.

فى ٢٣ مارس ١٩٩٩ صدرت الأوامر ببدء عملية «القوات الحليفة» وشن الحرب الجوية ضد يوجوسلافيا وضربت موجة الغارات الأولى مجموعة كبيرة من وحدات الرادار والإنذار المبكر ووحدات الدفاع الجوى والقواعد الجوية ومراكز القيادة ومن الواضح أن ميلوسيفيتش قد قامر على حدوث رد فعل دولى يستتكر الهجوم على دولة ذات سيادة لم تقم الأمم المتحدة بتوقيع عقوبة عليها وخلال الأيام

الأولى للحرب، قام الرئيس الصربى بائتهاز ظروف القتال وطرد أعدادًا كبيرة من سكان كوسوفا خارج الإقليم مما أثار الرأى العام العالمى ضده، ولم تكن الحملة الجوية للناتو خالية من الأخطاء، فقد أصابت بعض الغارات بطريق الخطأ السفارة الصينية فى بلجراد وأعدادا كثيرة من المدنيين، كما فى حادثة ضرب أحد الكبارى أثناء مرور أحد القطارات عليه وضرب إحدى قوافل اللاجئين، وبرغم ذلك نجحت الحرب الجوية فى تدمير البنية الاستراتيجية للنظام الصربى، استطاع الناتو مستخدما الصواريخ الكروز، والقاذفات الثقيلة بى - ٢٥، وب - ٢، والتورنادو، وكذلك القنابل الموجهة، ورؤوس الكربون، فى تدمير نظم الرادار الساحلية ونظم النحكم الجوى والملاجئ الحصينة ووحدات تكرير البترول ومستودعاته ومحطات الطاقة والكبارى الاستراتيجية ومحطات المياه والمصانع الحربية ومراكز القيادة للجيش والبوليس والمخابرات،

استمرت الحرب الجوية لمدة ٧٨ يومًا ، ووصل عدد طلعات الطيران في الثلث الأخير من الحملة إلى ما يقرب من ٧٠٠ طلعة في اليوم الواحد بإجمالي ٣٥٠٠٠ طلعة طيران خلال فترة الحرب كلها ، واستهلكت الغارات الجوية ٢٠,٠٠٠ قنبلة وصاروخ ، ودمر للجانب الصربى ٤٠ كبرى و ١٢٠ دبابة و١٠٠ طائرة ، وقتل لمه من المدنيين حولى ١٢٠٠ وخلال فترة الحرب لم تنجح قوات الناتو في القضاء على القوة الصربية الموجودة بالبوسنة ( ٠٠٠٠٠ جندى ) نتيجة لطبيعة الأرض وانتشار تلك القوات بصورة جعلت اصطيادها صعبًا • ونتيجة لاشتراك قوات جيش تحرير كوسوفا في المراحل الأخيرة من الحرب وإغارتهم عنى القوات الصربية ودفعهم للخروج من مخابنهم ، تمكن حلف الناتو من توجيه الضربات إليهم • ووصلت خسائر الصرب مع نهاية الحرب إلى ١٢٠ دبابة و١٠٠ طانرة و٢٢٢ عربة مصفحة و ٤٥٤ قطعة مدفعية ، وفي ١٠ يونيه ١٩٩٩ صرح وزير الدفاع الأمريكي ويليام كوهين أنه قد دمر ليوجوسلافيا خلال الحرب ٨٠ % من قوتها الجوية ودفاعها الجوى ، وتلثى قدراتها في مجال صناعة الذخيرة ، وكل مصانع تكرير البترول ، و ٠٤ % من إمدادات الوقود ، ونتج عن الحرب مليون لاجئ ، ووصلت تكلفتها إلى حوالى ٥ بلايين دولار ، بليونين تحملتهم الولايات المتحدة وتحمل حلف الناتو البلايين المثلاث الباقية ، ووصلت خسائر الصرب المادية إلى حوالي ٤٠ بليون دولار٠

انتهت حرب البلقان في ١٠ يونيه ١٩٩٩ عندما أعلن حلف الأطلنطي تعليق غاراته العسكرية على يوجوسلافيا ، وتزامن ذلك مع قيام بلجراد بسحب قواتها العسكرية من كوسوفا ، وفي نفس الوقت بدأت استعدادات قوات الناتو الموجودة في مقدونيا لدخول الإقليم بعد أن انضم إليها قوات من مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة في اليونان وألبانيا ، ونص الاتفاق العسكري بين حلف الناتو ويوجوسلافيا على أن يكتمل انسحاب قوات الجيش والشرطة والمجموعات شبه العسكرية الصربية واليوجوسلافية من كامل إقليم كوسوفا خلال ١١ يومًا ، من ناحية التفاصيل جاء الانسحاب اليوجوسلافي موافقًا للاتفاق الموقع بين الناتو ويوجوسلافيا في ٩ يونيه وما اتفق عليه في ٣ يونيه بين يوجوسلافيا والاتحاد الأوروبي والرئيس الفنلندي أهتيساري ورئيس وزراء روسيا السابق فيكتور تشيرنوميردين ، وفي ١٠ يونيه أهتيساري ورئيس وزراء روسيا السابق فيكتور تشيرنوميردين ، وفي ١٠ يونيه كوسوفا تحت إشراف الأمم المتحدة مع وجود «مؤثر » لقوات الناتو على أن تعمل كل القوات تحت قيادة موحدة ، وينص القرار أيضًا على عودة اللاجئين ونزع سلاح جيش تحرير كوسوفا والعمل على تطوير المنطقة اقتصاديًا ،

بعد صدور قرار مجلس الأمن بدأ البينال الإنجليزى ميتشيل چاكسون استعداده لدخول أول عناصر قوات حفظ السلام إلى كوسوفا فى ١٢ يونيه ، وفى ٢٠ يونيه ١٩٩٩ كان الاسحاب الصربى من كوسوفا قد اكتمل ، تكونت قوة حفظ السلام (كفور - ١٩٩٩) من ، ، ، ، ، ٥ فرد معظمها من قوات حلف الناتو واشترك فيها قوات من خارج الحلف تمثل ١٢ دولة ، كما اتفق على كيفية اشتراك الجانب الروسى فى القوة بعد أن قامت قوة روسية صغيرة قوامها ، ٢٠ فرد باحتلال مطار بريشتينا عاصمة كوسوفا ووصل الأمر إلى حافة المواجهة ، وعلى أثر اكتمال الانسحاب الصربى من كوسوفا أعلن خافير سولانا سكرتير عام الحلف إنهاء الحملة الجوية ،

تكفل حلف الناتو منذ بداية الأزمة بالقسط الأعظم من عمليات الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية الناتجة عن ارتكاب النظام الصربى للتطهير العرقى والمذابح الوحشية ضد ألبان كوسوفا وقام ببناء معسكرات للجنين ، ومراكز استقبال ،

ومحطات للإمداد بالغذاء ومواد الطوارئ ، ونقل آلاف الأطنان من مواد الإغاثة ، وبعد انتهاء الحرب صدم العالم بالحالة التي وجد عليها إقليم كوسوفا من الداخل ، والمؤشرات الواضحة لعمليات الإعدام والتطهير العرقي واسعة النطاق ، واستخدام السكان كدروع بشرية ، وعمليات الاغتصاب ، والطرد الجماعي ، ونهب وحرق المساكن وتدمير المحاصيل ، وحرق مستندات وأوراق الهوية ، وأعمال أخرى كثيرة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ،

وبعد مرور شهر على بداية حرب كوسوفا ، احتفل حلف الناتو في ٢٣ إبريل ١٩٩٩ بمرور ٥٠ سنة على إنشائه ، وكانت النية أن يحتفل أعضاء الحلف التسعة عشر بانتصار الحلف في الحرب الباردة وتوسيع الحلف وتبنى استراتيچية جديدة للألفية القادمة ، لكن تزامن الاحتفال مع العمليات العسكرية في كوسوفا ساعد على طرح أسئلة جوهرية عن مستقبل الحلف ودوره في أوروپا والعالم ،

كان مستقبل الحلف- في الحقيقة- موضعًا للتساؤل منذ سقوط حائط برلين في سنة ١٩٨٩ وانهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك جمهورياته ؛ فنشأة الحلف جاءت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بهدف الدفاع عن أوروپا ومنع نشوب حرب عالمية ثالثة ، وتركز دوره في التصدي لهجوم سوفييتي محتمل ضد أوروپا الغربية ، لقد قام الحلف بدوره خلال سنوات الحرب الباردة حيث وفر غطاء للأمن الجماعي الأوروپي الأطلسي كما أوجد إطار الحل المشاكل بين أعضانه وساعد في دفع عملية التكامل السياسي والاقتصادي للقارة ، وأهم من ذلك عمل الحلف على إيجاد رابطة تتظيمية بين الولايات المتحدة والقارة الأوروپية كان وجودها مفقودًا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية ، وساعد وجود الحلف على التخفيف من الأضر ار الجانبية التي كان من الممكن أن تحدث لأوروپا نتيجة إتمام الوحدة الألمانية والانهيار المدوى للاتحاد السوفييتي ،

كان الهدف تحديد مهمة جديدة للحلف ، وبالمعنى القانونى مراجعة وتعديل البند الخامس من معاهدة إنشاء الحلف سنة ١٩٤٩ التي تنص على « أن الهجوم على أحد الأعضاء يجب التصدى له بواسطة كل الأعضاء » - تعديلها بحيث تسمح بتوسيع نطاق التدخل للحلف ليشمل الأسباب الإنسانية وعمليات حفظ السلام ومنع الانتشار

النووي داخل وخارج أورويا • لقد كان لأزمة كوسوفا الفضل في طرح حقائق استر اتيجية جديدة تتصل بمهمة حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة ، وتطوير هوية أمنية أورويية ، ودراسة كيفية الحفاظ على التماسك الأورويي في غيبة التهديد السو فييتى • لقد أكدت حرب كوسوفا أن الحروب القادمة سيكون معظمها إقليميًّا ، وأن الأوربيين لن يمكنهم التدخل بدون قوة النيران الأمريكية ، وأن حلف الناتو يوفر للأمريكيين غطاء شرعيًّا للتدخل مكون من ١٩ دولة ديمقر اطية • أظهرت أزمة كوسوفا أيضنًا مستوى أفضل من التنسيق الأوروبي - الأمريكي لم يكن موجودًا بنفس الدرجة خلال أزمة البوسنة ١٩٩٥ • وأدت الأزمة إلى عودة فرنسا للقيادة العسكرية الموحدة للناتو بحكم ظروف الحرب وبدون أن يتحقق ذلك رسميًّا • كما تصرفت اليونان وتركيا خلال الأزمة بشكل مسئول برغم ما بينهما من مشاكل • واستمر تأييد كل من رومانيا وبلغاريا للحرب وأعينهم تنظر إلى المستقبل حتى يأتى دورهم للانضمام للحلف • وأثبتت الحرب نجاح سياسة قبول أعضاء جدد من الدول الشيوعية السابقة ، وأن تلك السياسة قد ساعدت على دعم الاستقرار في البلقان وشرق أورويا . و أخيرًا أثبتت تجربة الحرب أن الحلف في مهمته الجديدة قد استطاع أن يكسب الرأى العام لجانبه لفترة معقولة في ١٩ دولة مختلفة ، وأن هذا التأبيد لم يهتز ولم يتزعزع برغم استمرار الحرب لفترة أطول مما كان متوقعًا لها •

لقد تبنى حلف الناتو استراتيچية للحوار في أوروپا انتهت في ١٩٩٤ إلى بناء شراكة من أجل السلام حاول فيها أن يؤدى دورًا في التخفيف من تداعيات انهيار الكيان العملاق للاتحاد السوفييتي وأن يمد يده إلى روسيا ليحافظ عليها قريبة من الكيان الأوروپي، وفي ١٩٩٥ ساعد الناتو في إنهاء حرب البوسنة ووقف إطلاق النار في الإقليم، وبعد ذلك فتح الباب لانضمام أعضاء جدد من جمهوريات شرق أوروپا، فقبل انضمام پولندا والمجر وجمهورية التشيك، لكن تبنيه لفكرة الحوار مع أعداء الأمس، وقيامه بمهام لحفظ السلام، ثم قبوله بمبدأ التوسع شرقًا لم يحل معضلة السؤال الرئيسي عن دوره العسكري في المستقبل، وجاءت أحداث كوسوفا لتقدم نموذجًا لما يمكن أن يقوم به حلف الناتو في عالم متغير ماز الت الحرائق تنتشر في أرجائه،

# الحروب الأمريكية في أفغانستان

#### أولى حروب القرن الحادى والعشرين

دخل التاريخ الأمريكي خلال دقائق قليلة من الزمن منعطفًا جديدًا في ١١ سبتمبر ١٠٠١م، بعد أن تعرضت رموزه السياسية والعسكرية والاقتصادية لهجوم خاطف انتحارى بطائرات مدنية اختطفت بركابها داخل الولايات المتحدة وطارت إلى أهدافها ودمرتها وأسفر الحدث عن التدمير الكامل لمركز التجارة العالمي في نيويورك المكون من برجين عملاقين، بالإضافة إلى تدمير الجانب الشمالي الغربي من البيئتاجون معقل وزارة الدفاع الأمريكية وأهم ما أطاح به الحدث بدءًا من لحظاته الأولى ، ذلك اليقين الراسخ في وجدان الشعب الأمريكي وحكومته ومؤسساته السياسية والشعبية ، بأن أمريكا خلف مياه المحيط الواسع وفي حماية قوتها العسكرية والأسطورية ، بعيدة عن مشاكل العالم ومخاطره ووسط الذهول والصدمة التي انتشرت أمواجها من مكان الحدث نفسه إلى داخل الولايات المتحدة ثم إلى أرجاء المعمورة ، قفزت أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات وسط الركام والدخان الذي استمر يغطي المكان لشهور طويلة تالية و

بعد أن استوعب الناس والخبراء والمحلون هول النتائج الأولية كان وصفهم للحدث بأنه «پيرل هاربر» الجديدة ، وبهذا الوصف تحول الهجوم إلى عمل عسكرى ضد الولايات المتحدة وليس مجرد عملية اختطاف عادية لطائرات مدنية وقد كان الهجوم ، وطبقاً لكل المقاييس المعروفة ، عملا رفيعاً من أعمال القوات الخاصة يتسم بالتخطيط المسبق المحكم ، والاختيار المتأنى للأهداف وما تمثله من قيمة ورموز ، وبعد ذلك الإصرار على إنجاز المهمة حتى الموت ومن ناحية الخسائر ، كانت هائلة بشريًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا ، ولقد أدت الكارثة المدوية إلى نتائج فورية لم تحدث من قبل في التاريخ الأمريكي ، فلأول مرة تتعلق المطارات الأمريكية كلها أمام الطيران المدنى ، ولأول مرة يتعرض البنتاجون لضربة عسكرية منذ انتهاء بنائه في ١٩٤٣ ، كذلك إغلاق بورصة الأوراق المالية ، وقاعة الاستقلال ، منذ انتهاء بنائه في ١٩٤٣ ، كذلك إغلاق بورصة الأوراق المالية ، وقاعة الاستقلال ، ومترو الأنفاق ، وديزني لاند ، وغير ذلك من الأماكن التي تعرف بها أمريكا بين

دول العالم لقيمتها الاقتصادية والثقافية الفريدة وأكثر من ذلك ظلت الولايات المتحدة وقيادتها لعدة ساعات رهينة تخطيط مجموعة المهاجمين ، حتى إن الرئيس «بوش» لم يجد مكاناً آمناً يلجأ إليه إلا طائرته ، ومركز القيادة الحصين في ولاية نبراسكا الأمريكية ، قبل أن يرجع في نهاية اليوم إلى مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض .

ولقد اتجه الاتهام خلال الأيام الأولى التى تلت الهجوم ، إلى «أسامة بن لادن» السعودى الجنسية وزعيم تنظيم القاعدة والمقيم في أفغانستان منذ فترة طويلة ، والمتهم أيضًا بتفجير مبنى سفارتين أمريكيتين في إفريقيا والمدمرة كول في خليج عدن ، والعديد من العمليات الإرهابية المعروفة ، وواجه العرب والمسلمون انحيازا إعلاميًا واضحًا ، وشحنًا للرأى العام ومحاولة لدفع نتائج التحقيق في اتجاه إثبات تهم مختلفة ضدهم ، وأعلن الرئيس الأمريكي شن الحرب على الإرهاب في كل مكان من دول العالم ، ودعا إلى تكوين تحالف دولي للقيام بتلك المهمة تحت قيادة الولايات المتحدة ، وطالبت الولايات المتحدة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بتسليم «أسامة بن لادن » لمحاكمته في أمريكا أو التعرض لحملة عسكرية للقبض عليه وتدمير تنظيم القاعدة والقضاء على حكم طالبان وإقامة حكومة ديمقر اطية في أفغانستان ،

بدأ الهجوم على أفغانستان في السابع من أكتوبر ٢٠٠١م، ومع بدء العمليات تحدد بوضوح أطراف المواجهة، أعلن الرئيس الأمريكي چورج بوش أن الولايات المتحدة في إطار حربها ضد الإرهاب قد بدأت عملية عسكرية واسعة وشاملة ضد حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، وضربت بالصواريخ معسكرات التدريب التابعة لتنظيم «القاعدة» بقيادة «أسامة بن لادن» المتهم الأول في هجوم الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م، وبعد ذلك بقليل، رد «أسامة بن لادن» في شريط مسجل بثته قناة الجزيرة القطرية، ظهر فيه أيمن الظواهري زعيم تنظيم الجهاد وسليمان غيث المتحدث باسم تنظيم القاعدة: «أن أمريكا لن تنعم بالأمن قبل أن تنعم به فلسطين، وأن ما حدث في الولايات المتحدة هو رد فعل طبيعي للسياسة الأمريكية الحاهلة»،

بدأت الحرب بقصف كاسح لمواقع عسكرية حول العاصمة كاپول ، مستهدفة الدفاعات الجوية ، ومبنى وزارة الدفاع ، وقاعدة للقيادة الجوية فى مدينة قندهار ، وعدد من معسكرات « القاعدة » فى شرق وجنوب وشمال أفغانستان ، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الحيوية الأخرى ، واستمرت الحملة الجوية بعد ذلك فى تصعيد مستمر حتى مساء الجمعة ١٩ أكتوبر حين بدأت أولى عمليات التدخل البرى باستخدام قوات خاصة من قوات الرينجرز التابعة للجيش الأمريكي فى عملية محدودة ضد هدف بالقرب من مدينة قندهار معقل حركة طالبان ،

واجه التخطيط للحملة العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان صعوبات أساسية تمثلت في طبيعة الهدف المطلوب تحقيقه وهو الإمساك بـ «أسامة بن لادن » حيًّا أو ميتًا ، وتدمير تنظيم القاعدة والقبض على أعضائه ، ثم الإطاحة بنظام طالبان وإقامة منظام حكم بديل لـ في كابول ، وتركزت الصعوبات الأخرى في الطبيعة الجغر افية لأفغانستان ، من حيث استحالة الوصول إليها برًا أو جوًّا بدون المرور بدول أخرى ، وقسوة أرضيها الجبلية التي تمثل صعوبة حقيقية لأية حملة برية وتمنح «ابن لادن» وجماعته ملاذا آمنا ليس من السهل اكتشافه أو الوصول إليه ، ولم يكن هناك في دروس التاريخ القريب أو البعيد ما يشجع الولايات المتحدة على غزو أفغانستان ، فقد عرفت تلك البلاد بأنها مقبرة القوى العظمى ، ففي ١٨٤٢ فقدت بريطانيا ، ١٦٥٠ من الجنود والمدنيين أثناء انسحابهم من كابول وسط شتاء أفغانستان القاسى ، وعلى مدى سنوات الثمانينيات ، أنهى المجاهدون الأفغان الاحتلال السوفييتي بمساعدة العالم مدى سنوات المتحدة ،

وبرغم تلك الصعوبات ، بدأت الحملة العسكرية مرحلتها الأولى وسط ظروف سياسية مواتية مقارنة بتجربة الاتحاد السوفييتى فى أفغانستان ، ففى إطار محاربة الإرهاب ، تلقت الولايات المتحدة تأييدًا من كل المنظمات الدولية الكبرى ، مثل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الإفريقية والآسيان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ، والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة قد تلقت أيضًا تأييد الجيران المباشرين لأفغانستان ، مثل پاكستان والصين وإيران وتركمنستان وأوزباكستان وطاجيكستان ، وحصلت على قرار من مجلس وإيران وتركمنستان وأوزباكستان وطاجيكستان ، وحصلت على قرار من مجلس

الأمن يفرض على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منع الإرهابيين من السفر وتحويل الأموال والتعاون في تسليمهم للعدالة ،

أما الدعم المباشر للحملة العسكرية فكان هائلا بكل المقاييس ، فمن الاشتراك المباشر في العمل العسكري بجانب الولايات المتحدة مثل بريطانيا ، إلى تقديم المعلومات والدعم اللوجيستي والقواعد العسكرية ومراكز تجميع وانطلاق القوات وحق استخدام المجال الجوى للمرور أو شن الهجمات ، بالإضافة إلى ما سبق ، ساهمت بعض الدول بالعمل وتقديم العون في مجال الجهود الإنسانية ورعاية اللاجئين ، ويمكن القول : إن دعم باكستان الكامل للحملة العسكرية الأمريكية كان نقطة تحول رئيسية في مسار الأحداث لصالح الولايات المتحدة ،

وفى إطار الوصول إلى الخيار المناسب اسيناريوهات الحملة العسكرية طرحت القيادة السياسية والعسكرية فى الولايات المتحدة على بساط البحث عددًا من الخيارات كان من بينها الاكتفاء بالحملة الجوية وتوجيه ضربة كاسحة من صواريخ كروز والمقذوفات الموجهة الدقيقة بواسطة الطائرات ب ٢٥ و ب ٢٠ ومزية هذا الخيار أنه يجنب الولايات المتحدة التعرض لخسائر بشرية لكنه لا يحقق هدف الوصول إلى «ابن لادن » إلا إذا قامت طالبان بتسليمه تحت وقع الضرب الجوى، وكان الخيار الثانى غزو أفغانستان واحتلالها بالكامل مستخدمة القوات البرية والجوية معًا، وكان واضحًا أن هذا الخيار يحتاج إلى أعداد كبيرة من الجنود وإقامة قاعدة أمريكية داخل الحدود الأفغانية والدفاع عنها، ولقد استقر الأمر في النهاية على تكثيف الحملة الجوية لأقصى درجة ممكنة ، والاستعانة بقوات تحالف الشمال الأفغانية والمعارضة لحركة طالبان بعد إمدادها بالسلاح ، واستخدام القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية لقيام بعمليات مفاجئة على الأرض لإنجاز مهمة البحث عن «ابن لادن » والقبض عليه و «(الملا عمر » وباقي قيادات حركة طالبان وتنظيم القاعدة،

وبدءًا من الثامن من نوفمبر ٢٠٠١ بدأت الحرب في أفغانستان تأخذ شكلا جديدًا بعد شهر كامل من القصف الجوى استمر على وتيرة واحدة ومن طرف واحد بدون أن يحدث تغييرات جوهرية على موقف القوى المتصارعة • بدأ التغير بسقوط مدينة مزار الشريف في أيدى قوات تحالف الشمال بعد قصف أمريكي متواصل ، وحسم

سقوط المدينة أشياء كثيرة أهمها أن الولايات المتحدة قد اختارت أخيرًا استراتيجية الاعتماد على تحالف المعارضة الأفغانية ·

بعد سقوط مدينة مزار شريف ، اندفعت القوات في اتجاه العاصمة كاپول فسقطت المدينة بعد سقوط مزار شريف بعدة أيام فقط ولا شك أن انهيار حركة طالبان خلال فترة قصيرة قد أدهش كثيرًا من المراقبين إلا أن الخيارات كانت أمامها قليلة ، فالاستيلاء على المدن كان يبدأ بدك المدينة تمامًا بواسطة الطائرات الأمريكية وبالتنسيق مع قوات تحالف الشمال ، مما جعل المدن مصيدة حقيقية بالنسبة لحركة طالبان ، وجعلها تقرر الانسحاب من أكثر من مدينة بهدف اللجوء إلى أماكن أخرى أكثر أمنا ، وأبدت قوات طالبان صلابة أكبر في الدفاع عن مدينة «كوندوز» آخر المدن الكبرى في شمال أفغانستان ، ولم تسقط أيضًا مدينة قندهار معقل حركة طالبان المدن الكبرى في شمال أفغانستان ، ولم تسقط أيضًا مدينة قندهار معقل حركة طالبان المدن الكبرى في شمال أفغانستان ، ولم تسقط أيضًا مدينة قندهار معقل حركة طالبان الباشتونية التي قررت إزاحة حركة طالبان والتخلص منها ،

وفى الأسبوع الأول والثانى من ديسمبر ٢٠٠١ تركزت العمليات العسكرية فى منطقة «تورا بورا» شرق أفغانستان ، حيث اختبأ فى أنفاقها من تبقى من مقاتلى طالبان وتنظيم القاعدة ، وقامت القوات الأمريكية بدك تلك الكهوف والأنفاق بالقنابل الثقيلة واقتحامها بواسطة القوات الأفغانية والقوات الخاصة الأمريكية ، لقد استمرت حرب الولايات المتحدة فى أفغانستان لفترة تربو على الشهرين إلا أن أصوات الرصاص لم تخفت تمامًا حتى مطلع العام الجديد ٢٠٠٢م ، ولم يتم حتى الآن القبض على «أسامة بن لادن» زعيم تنظيم القاعدة أو الملا عمر زعيم حركة طالبان ،

\* \* \*

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   | · |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| · |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

## إتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو روسيا المعاصرة

د. رضا شحاته سفیر مصر فی روسیا

(1)

## الوفاق والافتراق

اتسمت فترة السبعينيات بتورطين عسكريين كبيرين ، تورط عسكرى أمريكى فى في تنام ، انتهى بانسحاب درامى لا يزال يشكل عقدة مستعصية فى الشخصية السياسية الأمريكية ، ولا يزال يحرك سلوكها الخارجى فى العلاقات الدولية ، وتورط عسكرى سوفييتى فى أفغانستان فى وسط آسيا منذ ٢٩ ديسمبر ١٩٧٩ ، واستمر حتى منتصف عام ١٩٨٩ ، وانتهى بانسحاب أشد درامية وإثارة ، وبتداعى وسقوط حائط برلين رمز الحرب الباردة ، والمواجهة بين السياستين السوفييتية والأمريكية خلال نصف قرن ٠

فى ثلاثيته الكبرى التى قدم فيها هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى فى عهد الرئيس ريتشارد نيكسون ، وكشف فيها للمؤرخين والمحللين أسرار العلاقات الأمريكية الروسية ، سجل فيها كيسنجر «سنوات البيت الأبيض ١٩٧٠ - ١٩٧٣ » ، حيث عالج فيها سياسة الرئيس نيكسون فى فترة و لايته الأولى ١٩٦٩ - ١٩٧٢ ، وطرح فيها خيارات السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى ، والتى كانت تدور حول الحرب والسلام فى فيتنام ، والبحث عن طريق للخروج ، وكذلك فى السنوات ١٩٧٣ حتى ١٩٧٥ التى سماها كيسنجر «سنوات الغليان » ، والتى كانت كذلك بحق ، يسجل فيها عامًا ونصف العام من الولاية الثانية للرئيس نيكسون من عام ١٩٧٧ حتى ١٩٧٥ حين كان كيسنجر

مستشارًا للأمن القومى ، وهى الفترة التى شهدت حرب أكتوبر ١٩٧٣ بين مصر وسوريا وإسرائيل ، والمواجهة النووية الأمريكية السوفييتية · ·

وفى مذكراته التى وصفها بأنها «سنوات التجديد» ونشرها عام ١٩٩٩، يحلل كيسنجر سياسة الوفاق الأمريكية مع الاتحاد السوفييتى والتى قام فيها بدور المهندس لاتفاق السلام، باتفاق الخروج منذ عام ١٩٧٠ من الورطة الأمريكية فى فيتنام، وسياسة الانفتاح مع الصين عام ١٩٧١، ثم تفرغ بعد ذلك للمواجهة السياسية وشبه العسكرية فى الشرق الأوسط فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ وما بعدها فى و لاية الرئيس جيرالد فورد ١٩٧٤،

الفشل الأمريكى الكبير فى وقف التدخل السوفييتى فى تشيكوسلوفاكيا (عام ١٩٦٨) فى عهد الرئيس ليندون چونسون ، والتى مارست فيها موسكو (مبدأ بريچينيف) للتدخل لمنع أى ثورة أو تحرك ضد مصالحها فى أوروپا الشرقية، عكس موقفًا متشددًا للكرملين عسكريًا وأيديولوچيًا •

وتشير وثائق الاجتماعات السوفييتية في الإعداد لغزو تشيكوسلوفاكيا، أن موسكو أبلغت الرئيس الأمريكي چونسون رسالة لتؤكد له «أنها لا تتحرك ضد حلف الأطلنطي » ولم يكن لواشنطن أي تأثير يثبط خطط موسكو في أوروبا الشرقية، فازداد تورطها وانغماسها العسكري في فيتنام في ولاية چونسون ثم نيكسون.

انتهج نيكسون ومستشاره للأمن القومى «هنرى كيسنجر» استراتي چية مضادة للاتحاد السوفييتى، وكانت سياسة الوفاق هى حجر الزاوية لهذه الاستراتي چية.

كانت النظرة الأمريكية للاتحاد السوفييتى أنه يمثل دولة «معادية أيديولوچيًا»، تطرح تهديدات عسكرية على المصالح الأمريكية ، ووضعت السياسة الأمريكية لنفسها هدفًا أساسيًّا هو وقف التحدى السوفييتى •

«مهندس» السياسة الأمريكية الخارجية في تلك السنوات هو دون شك «هنرى كيسنجر» الذي أدرك أن أولى خطوات وقف التحدى السوفييتي هي على حد قوله «ضم الصين إلى رقعة الشطرنج العالمية» وإعداد إستراتيچية للخروج من فيتنام، وفي الوقت نفسه البحث عن نقاط الضعف في جسد الاتحاد السوفييتي،

توصل تفكير كيسنجر إلى أن القوة العسكرية السوفييتية تستنزف قوته الاقتصادية الى درجة الجمود ، وبتحليلاته ومعلوماته الدقيقة ، استمر التوتر الكامن بين موسكو وبكين ، وكان التحرك العالمي للسياسة الأمريكية ـ كما طبقه كيسنجر بذكاء ـ يبدأ من الخروج من التورط العميق في فيتنام ، حتى يواجه في الشرق الأوسط ـ وكما قال «تحول دون انتصار العرب في مثل هذه الحرب » ، وأنه على أمريكا أن «تحول دون انتصار العرب في مثل هذه الحرب » ،

بنى كيسنجر إستراتي چيته فى مواجهة السوفييت فى الشرق الأوسط على هذه الفرضية البسيطة ، وهى إجهاض أى خيار عسكرى عربى حتى يفرض على الاتحاد السوفييتى وعلى حلفائه العرب أن يتخلى كل منهما عن الآخر ، أو أن ينفصل كل منهما عن الآخر ، وتحققت نبوءة كيسنجر بعد ذلك بسنوات وجيزة ، كما قال هو بعبارته البليغة : «لقد تحقق ما تنبأت به »،

بنى كيسنجر سياسة الولايات المتحدة تجاه الاتحاد السوفييتى فى كل من فيتنام وفى الشرق الأوسط على (سياسة الوفاق) من منطلق تقديراته بأن «الديبلوماسية المرنة» تحقق للمصالح الأمريكية مكاسب ضخمة فى مواجهة الجمود الديبلوماسى السوفييتى •

ابتكرت السياسة الأمريكية في عهد نيكسون أسلوبًا فريدًا عرف باسم «أسلوب الربط» في القضايا الخلافية بينها وبين السياسة السوفييتية في مختلف موضوعات التفاوض ، بمعنى الربط بين قضايا خفض التسلح وموضوع توسيع آفاق التجارة ، والربط بين الحرب والسلام في الشرق الأوسط ، وقضايا الحد من التسلح ، وكانت فلسفة نيكسون ـ كيسنجر في التعامل مع موسكو هي أن سياسة الوفاق تكشف الاتحاد السوفييتي وتفرض عليه تحديات خطيرة ،

وكان أول نجاح إستراتيجي تحققه السياسة الأمريكية في مواجهة موسكو، هو نجاحها في التطبيع والانفتاح مع الصين، ومع ذلك استمر الضغط العسكري الأمريكي على هانوى، ولكن دون تدخل مباشر من السوفييت، وفي الوقت نفسه استمر الإعداد للقمة الأمريكية السوفييتية عام ١٩٧٢، واستطاع كيسنجر التوصل لاتفاق سلام مع هانوى والانسحاب من فيتنام عام ٧٣، كما استطاع كيسنجر أن يقنع

الاتحاد السوفييتي بأن لقاء القمة أهم وأخطر لموسكو من علاقاتها مع هانوى ، فيما انتزع من لقاء القمة سبيل الخروج من الورطة الكبرى في فيتنام ·

اتخذت الإدارة الأمريكية من خروجها من التورط الكبير في فيتنام باتفاق عام ١٩٧٣ ، سبيلا لإعداد المسرح السياسي لدخول قوى وشبه دائم في الشرق الأوسط، بعد حرب ١٩٦٧ بآثارها الاستراتيجية الضخمة ، التي شهدت بداية التراجع في النفوذ السوفييتي في المنطقة في تطور من أخطر التطورات ، التي يقول كيسنجر إنه قد تتبأ بها عام ١٩٧٠ ، وهو طرد الخبراء السوفييت من مصر ، وذلك التطور الذي تحقق بنهاية عام ١٩٧٧ - والقول هنا أيضًا لكيسنجر - هو «سيطرة الولايات المتحدة على الديبلوماسية في الشرق الأوسط» ،

وإذا كان الغزو السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨ قد كشف عن النزعة المحافظة المتطرفة والميالة للتدخل العسكرى السوفييتى ، فإن الحرب فى الشرق الأوسط عام ١٩٧٣ أى بعد خمس سنوات فقط، قد عمقت من هذا الاتجاه للتدخل العسكرى فى الشرق الأوسط،

فى مثل هذا التحول الخطير ، اعتبرت النظرة الاستراتيجية لنيكسون وكيسنجر أن هذه النزعة الخطيرة فى « السياسة التوسعية » - هكذا وصفت واشنطن سياسة موسكو - تعتمد على عنصرين ، العنصسر الأول التقوق فى الأسلحة التقليدية ؛ والعنصر الثانى مظلة القوات النووية الاستراتيجية ، وقد دفعت هذه الظواهر الجديدة فى السياسة السوفييتية - فى الشرق الأوسط - فى حرب ١٩٧٣ إلى ظهور مدرسة جديدة أو اتجاه جديد فى السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفييتى عرف باسم «مدرسة المحافظين الجدد » الذين رأوا أنه لا سبيل المتصدى لهذه السياسة السوفييتية الا بمعارضة سياسة الوفاق ، و وهو التيار الذى ازداد نموًا حتى نهاية السبعينيات ، وانطلاق الحرب الباردة الثانية كأعتى وأشد ما تكون الحروب ،

والنظرة الاستراتيجية للتطورات اليوم ، تشير إلى أن حرب فيتنام ثم الانسحاب الأمريكي وسقوط فيتنام الجنوبية وسايجون عام ١٩٧٥ ، تكمن وراء هذا التشدد المحديد في السياسة الأمريكية ، ويكاد يكون نيكسون قد أدى مهمته التاريخية بخروج

القوات الأمريكية من فيتنام باتفاقيات باريس ١٩٧٣ ، لكن هذا الخروج ظل فى وجدان وعقل السياسة الأمريكية فيما بعد كارتر ، وريجان ، يمثل دافعًا قويًّا لتعويض الخلل الاستراتيجي والسيكولوجي الذي أصاب السياسة الأمريكية ،

كانت حرب أكتوبر ١٩٧٣ ساحة أخرى من ساحات المواجهة السياسية الكبرى بين السياسة الأمريكية والسياسة السوفييتية ، سجلها كيسنجر فى «سنوات البيت الأبيض » و «سنوات الغليان» ولم يخف فيها الدعم السياسى والعسكرى لإسرائيل، خلال الحرب وقبلها ، لمواجهة الدعم السوفييتى للدول العربية ولجيوشها قبل حرب 19٧٣ ، التى وصفها نيكسون بأنها الحرب التى ادت إلى السلام،

فى العرض الشامل الذى قدمه نيكسون إلى الكونجرس فى 9 فبراير ٧٢ ، أبرز الدور السوفييتية بأنها على طرفى الدور السوفييتية بأنها على طرفى نقيض مع المصالح الأمريكية إلى أبعد مدى باستثناء الرغبة فى تجنب المواجهة النووية ، وقال نيكسون : إن سعى الاتحاد السوفييتي إلى استخدام النزاع العربي الإسرائيلي لاستمرار وضعه العسكري في مصر وتوسيع نطاقه يثير مشاعر القلق لدى الولايات المتحدة ، كما أن اعتماد مصر المستمر على الإمدادات العسكرية السوفييتية يتيح للسوفييت استخدام مرافقها البحرية والجوية - إن لذلك آثارًا خطيرة لاستقرار ميزان القوى محليًا وإقليميًا في شرق البحر المتوسط وعالميًا ، ولا يسع حلف الأطلنطي أن يتجاهل الآثار المحتملة لهذا كله ،

بهذه السياسة ، تعاملت الولايات المتحدة مع مصر قبل حرب ٧٣ ، في لقاءات كيسنجر مع مستشار الأمن القومي في مصر حافظ إسماعيل سرًا في باريس ٢٠ مايو ٧٣ ، ليبحث مبادئ التسوية السلمية في المفاوضات السرية ، لكن التطورات كانت تسير في اتجاه لا علاقة لـه بالتسوية السلمية أو المفاوضات السرية ، بل كانت تسير في اتجاه الحرب ، كانت شحنات الأسلحة السوفييتية إلى مصر وسوريا مستمرة واندلعت حرب ٧٣ في ٦ أكتوبر لتضع السياستين السوفييتية والأمريكية وجها لوجه فيما يشبه المواجهة النووية ، وقدر نيكسون أن الأزمة سوف تكون حاسمة للعلاقات السوفييتية الأمريكية ، وفي السابع من أكتوبر بعث نيكسون إلى بريحينيف في موسكو رسالة يحث فيها على ضبط النفس المتبادل وعلى دعوة مجلس الأمن موسكو رسالة يحث فيها على ضبط النفس المتبادل وعلى دعوة مجلس الأمن

للانعقاد، وجاء رد بريجينيف مشجعًا ، كان السوفييت ميالين للتفاهم وكانوا قلقين من تدهور الموقف العسكرى على الجبهة السورية ، لكن استمرار الجسر السوفييتى أثار قلق واشنطن ، وكان هم كيسنجر وقف إمدادات الأسلحة السوفييتية ، فسعى لأن يثبت للكرملين أن الولايات المتحدة قادرة على مجاراته عسكريًّا ، وإقناع العرب والسوفييت بضرورة وضع نهاية لتلك الحرب ووقف إطلاق النار ،

كانت إستراتي حيلة كيسنجر فى حرب ٧٣ تقوم على ضرورة إنهاء وجود السوفييت وإجبارهم على التسليم بقصورهم ، وأن تكون الأسلحة الأمريكية أكثر تفوقا على الأسلحة السوفييتية فى أيدى العرب وفى اجتماع كيسنجر مع السفراء العرب فى ١١ أكتوبر ١٩٧٣ فى واشنطن ، حذرهم من أن الشرق الأوسط ينبغى ألا يتورط فى الصراع العالمى الأمريكى السوفييتى ،

بعد أن زار رئيس الوزراء السوفييتى كوسيجين القاهرة فى ١٥ أكتوبر ، طلب بريجينيف إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط، فسافر كيسنجر إلى موسكو ليصلها فى ٢٠ أكتوبر للحصول على موافقة السوفييت والعرب على قرار وقف إطلاق النار كأساس لبدء جهود ديبلوماسية ٠

فى هذا الوقت الحاسم فى الحادى والعشرين من أكتوبر ٧٣ ، بدأت المباحثات السوفييتية الأمريكية ، وحاول السوفييت ربط وقف إطلاق النار بدعوة إسرائيل للانسحاب من الأراضى العربية ، لكنهم غيروا موقفهم التفاوضى ، وأخيرًا وافق بريجينيف على مجرد وقف إطلاق النار ، وإجراء المفاوضات بين الأطراف تحت رعاية ملائمة ورئاسة لمؤتمر للسلام يعقد فيما بعد ، وصدر قرار مجلس الأمن ٣٣٨ فى الثانى والعشرين من أكتوبر ، وتحققت النهاية لأزمة مستحكمة دون اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى .

لكن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار لم تتوقف ، وفي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من اكتوبر ، وجه بريچينيف رسالة عاجلة إلى نيكسون قرأها السفير السوفييتي دوبرينين ببطء شديد على كيسنجر يقول فيها: «إن استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار يمثل تحديًا للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» ودعا للعمل مع موسكو لفرض تنفيذ وقف إطلاق النار ، وهدد بأن تعمل

موسكو بمفردها ، وعندما تلقى نيكسون الرسالة ، فوض كيسنجر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ، فأعلنت التعبئة العسكرية وحالة التأهب العسكرى ، وتفهم كيسنجر صعوبة الموقف بالنسبة للسوفييت وأن هيبتهم كقوة عظمى أصبحت فى الميزان ، فقرر رفع حالة الاستعداد العسكرى ووضع القيادة الاستراتيجية فى حالة الستفار بقصد إقناع السوفييت بإصرار الولايات المتحدة على العمل ،

فى هذه اللحظات بعث كيسنجر باسم نيكسون برسالة إلى بريجينيف يقول فيها «إن إرسال قوات سوفييتية إلى الشرق الأوسط يعتبر خرقًا لاتفاقية حظر الحرب النووية فى ٢٢ يونيو ١٩٧٣ » وكان السوفييت يتحركون على ما يبدو باتجاه المواجهة وأصدر نيكسون أوامره بإعداد خطة لإرسال قوات أمريكية إلى الشرق الأوسط فى حالة تدخل السوفييت و

كان لحرب اكتوبر أثرًا مباشرًا على تقويض سياسة الوفاق التى سارت عليها السياسة الأمريكية سنوات طويلة ، ونسفت الاعتقاد الخاطئ بأن هذا الوفاق سوف يؤدى إلى الحد من حظر النزاعات الإقليمية ، بالرغم من اعتقاد كيسنجر ونيكسون الراسخ أن الوفاق بينهما كان عنصرًا مساعدًا في حل أزمة الشرق الأوسط،

كان دور الاتحاد السوفييتي في السّرق الأوسط هو الشغل الشاغل للسياسة الأمريكية ، وكانت تسعى لتحجيم ذلك الدور في عملية التسوية إلى أدنى حد ممكن ، واستقرأت السياسة الأمريكية بعد حرب ١٩٧٣ أن السياسة السوفييتية خلال الحرب لم تكن متعاونة ، وكانت متناقضة مع روح الوفاق ، كما أن الجهود السوفييتية والأمريكية المشتركة للاتفاق على شروط التسوية فشلت ، ومع ذلك كان كيسنجر مهتمًا بإيجاد إطار أو محفل ولو رمزى للمفاوضات ـ في شكل مؤتمر متعدد الأطراف بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في چينيف تحت رعاية الأمم المتحدة ، بهدف إعطاء السوفييت الإحساس الكافي بالمشاركة ، للحيلولة بينهم وبين عرقله جهود السلام ،

بعد حرب ٧٣ ، بدأت قصة أخرى تنكشف فصلا بعد فصل يتراجع فيها الدور السوفييتى السياسى عن مسرح الشرق الأوسط بعد اتفاقى سيناء الأول (عام ١٩٧٤) وسيناء الثانى عام (١٩٧٥) بوساطة أمريكية خالصة ، انفرد فيها

هنرى كيسنجر بالدور الأكبر بين القاهرة ودمشق وتل أبيب ، بعد أن كان السادات قد أعلن أن الولايات المتحدة «تمتلك كل الأوراق الرابحة » وكانت تلك هي الكلمات التي ينتظر كيسنجر سماعها منذ سنوات طويلة ،

وحتى بعد أن ذهب كيسنجر عندما انتصر الرئيس چيمى كارتر على الرئيس چيرالد فورد فى نوفمبر ١٩٧٦ ، وجاء معه بريجينسكى مستشارًا للأمن القومى ، ظل الدور السوفييتى يتراجع وينحسر على المسرح السياسى ، فى الوقت الذى يزداد ويتسع الدور الأمريكى عل مسرح التسوية السياسية بين العرب وإسرائيل ،

كان زيجنيو بريچينسكى مصممًا على وضع النزاع العربى الإسرائيلى فى قمة أولويات الإدارة الجديدة ، وكان مطلع عام ١٩٧٧ فرصة سانحة لمثل هذه الخطوة ؛ إذ كانت ظلال حرب أكتوبر تدفع للتركيز المستمر لمنع مخاطر انهيار عملية السلام ، واتفق مجلس الأمن القومى الأمريكى على التوجه لمؤتمر چينيف فى سبتمبر عام ١٩٧٧ .

فى أوائل أغسطس ١٩٧٧ قام وزير الخارجية الأمريكى سايروس فانس برحلة إلى الشرق الأوسط ، حمل معه خلالها مقترحات لمبادئ التسوية فى چينيف - وكان الرئيس السادات يصر على الاتفاق أو لا على الوثائق ثم الذهاب للتوقيع ، وكان السوفييت يستعدون للقيام بدور كبير فى المؤتمر ، لكن الإدارة الأمريكية أهملت التعاون مع القيادة السوفييتية ، فأصر الاتحاد السوفييتي على دور له بالاشتراك مع واشنطن - وقدم لموسكو مشروع بيان مشترك يتحدث عن مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وعن الأمن وعن التطبيع على أساس قرار ٢٤٢ أعده السفير الأمريكي الفريد أثرتون وكيل الخارجية الأمريكية والسفير السوفييتي ميخائيل ستينكو نائب وزير الخارجية السوفييتية ، مع الإشارة لاستئناف مؤتمر چينيف الذي عقد عام وزير الخارجية السوفييتي أحد رعاة المؤتمر ،

ويقول «وليام كوانت» (مساعد مستشار الأمن القومى فى عهد الرئيس كارتر) الذى عاصر هذه الأحداث التاريخية إن السادات «بدأ فى توزيع رهاناته ، خوفًا من أن تصبح چينيف بمثابة قيد على أسلوبه فى الديبلوماسية المتحررة من القيود» وأدى البيان السوفييتى الأمريكى المشترك إلى ردود عاصفه فى إسرائيل وخشية من عودة السوفييت كقوة فى الشرق الأوسط المسوفييت كقوة فى الشرق الأوسط المسوفييت كقوة فى الشرق الأوسط المسوفييت كورة السوفييت كالمسرق الأوسط المسوفييت كورة السوفييت كورة السوفييت كورة السوفييت كورة السوفييت كورة السوفييت كورة فى الشرق الأوسط المسوفييت كورة السوفييت كورة السوفيت كو

ويرى (كوانت) مع كثير من المحللين ، أن السادات ذهب إلى القدس فى نوفمبر ١٩٧٧ بعد شهر من إعلان أول أكتوبر ١٩٧٧ بين موسكو وواشنطن ، فرارًا من الطريق المسدود الذى يمكن أن ينتهى إليه مؤتمر چينيف برعاية أمريكية سوفييتية ، وكثيرًا ما يؤكد المحللون رغبة السادات «فى إبعاد السوفييت عن الساحة الديپلوماسية» وكان السادات - فى رأيهم - يؤمن نفسه من تحول مؤتمر چينيف إلى مصيدة سوفييتية ،

وبمثلما أبعد السادات العسكريين السوفييت عن مصر قبل حرب ١٩٧٣ ، عاد في نوفمبر ١٩٧٧ وهو في الطريق إلى القدس ، فأبعدهم سياسيًا عن المشاركة في مؤتمر چينيف برعاية سوفييتية أمريكية مشتركة ، وخسرت الدييلوماسية السوفييتية مرة ثانية أمام الدييلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط ، تعويضًا للخسارة الأمريكية في فيتنام قبل حرب أكتوبر بأربع سنوات ،

تحركت السياسة الأمريكية - بالتوازى مع الشرق الأوسط - إلى ملاحقة سياسة المتدخل السوفييتي في إفريقيا ، في أنجو لا وموزمبيق وجنوب إفريقيا ، من خلال العمل على تقليل نفوذه وتشتيت قواه وطرده من معاقله .

فى الشرق الأوسط، تحقق للسياسة الأمريكية تراجعًا ضخمًا فى الوجود السوفييتى بعد حرب ١٩٧٣ من خلل قدرة كيسنجر الخارقة فى التعامل مع الشخصيات، فاستطاع مع الرئيس السادات التوصل لاتفاق فض الاشتباك الأول عام ١٩٧٤، ثم الثانى فى سيناء عام ١٩٧٥، وفتح بذلك الطريق أمام التسوية السياسة فى عهد الرئيس كارتر ١٩٧٩، واستطاع فى جنوب إفريقيا فتح الطريق لتحقيق التسوية فى روديسيا ليحاصر الوجود السوفييتى فى جنوب القارة،

هذا الخلل الجسيم في التوازن الاستراتيجي السوفييتي الأمريكي في منتصف السبعينيات والذي تمثل ـ كما يشير المؤرخون للسياسة الأمريكية بعد الخروج الأمريكي المهين من تورطها العسكري في فيتنام بعد سقوط سايجون عام ١٩٧٥ - في مواجهة النزعة الهجومية العالمية للاتحاد السوفييتي ، هذا الخلل صححه الدخول فيما بعد ، بل الاقتحام السياسي الأمريكي الواسع لمسرح الشرق الأوسط والذي ازدادت وتيرته في التصاعد مع انطلاقة حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ ومع التغيرات

الاستراتيجية الضخمة التى أحدثتها فى علاقات دول المنطقة بالاتحاد السوفييتى من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى ، ولعقود طويلة لاحقة حتى نهاية القرن العشرين وفى الوقت نفسه تقريبًا كانت موازين القوى بين السياسة الأمريكية والسوفييتية تتأرجح مرة لصالح الاستراتيجية السوفييتية فى الشرق الأقصى، ثم تعود لتصحيح الخلل لصالح الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط وسط وسعود لتصحيح الخلل لصالح الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط وسط وسعود لتصحيح الخلل لصالح الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط وسط وسط وسط وسط وللمستراتيجية الأمريكية وللمسترق الأوسط وسط وسط وللمستراتيجية الأمريكية وللمسترق الأوسط وللمستراتيجية الأمريكية وللمسترق الأوسط وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية المستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية المستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية المستراتيجية الأمريكية وللمستراتيجية المستراتيجية المس

فى الوقت نفسه كذلك ، كانت مباحثات تاريخية مهمة تجرى بين المعسكرين الشيوعى والغربى فى مدينة هاسنكى عاصمة فنلندا ، تلك الدولة الصغيرة المحايدة على حدود الاتحاد السوفييتى ، لتصل إلى ما عرف باسم «وثيقة الفصل الأخير من مؤتمر الأمن والتعاون الأوروپي » الذى صدر باسم هاسنكى عام ١٩٧٥ ، ليحدد ميثاقًا سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا وأمنيًا جديدًا للعلاقات بين المعسكرين ، ليُرسخ حدود ما بعد الحرب العالمية الثانية ويؤكد حرمتها ، ويفتح الباب للاتصالات الإنسانية والنبادل الثقافي وفي قضايا حقوق الإنسان ، ويفتح بين موسكو وعواصم الغرب كله بوابات تظل تتدفق منها المبادئ والقيم الغربية وافكاره وتجاربه من المنافذ السوفييتية ومن ستارها الحديدي بعد ثلاثين عامًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،

لم يكن ذلك الفصل الأخير - كما عرف تاريخيًا - لمؤتمر الأمن والتعاون الأورو يبى هو الفصل الأخير فعلا فى السلسلة الطويلة من مباحثات دول حلف وارسو وحلف الأطلنطى للتوصل إلى ميثاق جديد ، وابتكرت إدارة ريجان لنفسها مبدأ أطلقت عليه «مبدأ ريجان » كعادة الرئاسات الأمريكية فى ابتكار مبادئ تتسب إليهم (مبدأ مونرو - ومبدأ ترومان - ومبدأ كارتر · • إلخ) وهو يقضى بتقديم المساعدات العسكرية والدعم المعنوى والديبلوماسى لقوى المقاومة ضد الاتحاد السوفييتى حيثما كانت، سواء قوات المجاهدين فى أفغانستان أو ثوار «الكونترا» فى نيكار اجوا ، أو حركة «تضامن » فى بولندا أو حتى «المنشقين » فى موسكو ذاتها، بهدف زعزعة النظام الشمولى السوفييتى وتحطيم الإمبر اطورية التى ظل يصفها حتى نهاية و لايته الثانية ١٩٨٨ «أنها إمبر اطورية الشر».

شهدت ولاية ريجان التى امتدت ثمانى سنوات معارك عاصفة ومواجهات سياسية شديدة السخونة مع الاتحاد السوفييتى ، بدءا من الأزمة البولندية ٨٠ ـ ٨١

التى كانت بمثابة محور للحرب الباردة ، ما بين تطلعات حركة «تضامن » للحرية والحقوق السياسية وبين احتمالات التدخل العسكرى السوفييتى - الذى لم يتم - وبين التأييد الهائل للإدارة الأمريكية لعمليات التذمر المتنامية فى دول أوروبا الشرقية والمعسكر الاشتراكى وحلف وارسو بشكل عام •

كما شهدت السياسة الأمريكية قضايا خلافية شديدة التعقيد في علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي ، بدءًا من خيارات مصر للسلام منذ الثمانينيات وعلاقاتها الجديدة مع الولايات الأمريكية في ولاية الرئيس كارتر ورعايته لاتفاقيات كامب ديفيد ، إلى دخول القوات السوفييتية أفغانستان عام ١٩٧٩ في نهاية ولاية الرئيس كارتر ،

استطاعت السياسة الأمريكية في الثمانينيات وبنهاية ولايتي الرئيس ريجان في يناير ١٩٨٩ أن تسجل نقاطًا عديدة على حساب الاتحاد السوفييتي في سياسات الحد من التسلح، بإطلاق مبادرة الدفاع الاستراتيچي ، والدليل التاريخي على نجاح تلك الاستراتيچية أن العالم والعلاقات الدولية عمومًا والعلاقات الأمريكية السوفييتية خصوصًا ، شهدت الفصل الأخير من الحرب الباردة بفوز إستراتيچية ريجان ، دون حرب حقيقية ضد الاتحاد السوفييتي ، وذلك بسقوط حائط برلين عام ٨٩ ثم سقوط الستار الحديدي نفسه ،

فى عام ١٩٩١، بعد عامين فقط من انتهاء ولاية ريجان ، انهار الاتحاد السوفييتى نفسه وتحلل إلى دول تسمى رابطة الدول المستقلة ، لكن عقد التسعينيات لم يترجم هذا النصر إلى حقيقة إستراتيچية لصالح السياسة الأمريكية ؛ فبعد فترة التحول الهائل الذى اجتازته روسيا ٩١ - ٩٩ حيث شهدت صدامًا لمؤسسات ظلت قائمة أكثر من سبعين عامًا ، لم تقم بعد مؤسسات بديلة لتحل محل المؤسسات القديمة ، وظلت روسيا فى مفترق الطرق تبحث من جديد فى تاريخها وثقافتها وتراث شعبها وتجاربها عن بوصلة جديدة تسترشد بها فى تحركها فى تيارات العلاقات الدولية ما بعد الحرب الباردة ،

المواجهة السياسية والعسكرية بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة فى أفغانستان ، كانت هى المنمط المثالي للصراع والحرب الباردة بينهما خلال الثمانينيات، وقصة التورط السوفييتي فى أفغانستان أشبه بقصة التورط العسكرى

الأمريكى فى فيتنام ، كلاهما إنتهى بالخروج المهين، لكن الخروج السوفييتى كان خروجًا نحو السقوط بعد عقد واحد من الدخول ، أما الخروج الأمريكى فكان خروجًا من نوع مختلف ، قلب موازين واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية نحو الاتحاد السوفييتى ونحو العالم - بقوة إندفاع لا تقف حتى تحقق السياسة الأمريكية بنهاية الثمانينيات ومطلع العقد الأخير من هذا القرن ما يسميه الرئيس السابق چورچ بوش (١٩٨٩ - ١٩٩٢) بالنظام العالمى الجديد ، الذى تكاد فيه السياسة الأمريكية أن تمسك بزمام الأمور فى مناطق العالم ،

فجرت سيطرة الحزب الشيوعى فى أفغانستان فى نهاية السبعينيات صراعات حادة داخل القيادات السياسية للحزب بأجنحته المتنافسة ، التى كانت تهدد الحزب نفسه بالتمزق وتهدد النفوذ الشيوعى فى أفغانستان بالسقوط ،

ظلت اجتماعات مجلس الوزراء السوفييتى ، واجتماعات المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفييتى لا تنقطع فى يناير ومارس عام ١٩٧٩ لتبحث فى أساليب التدخل لحماية الحزب وإنقاذ النظام الشيوعى ، وكانت القيادة السوفييتية مترددة ومتحفظة فى اتخاذ قرارات حاسمة وبعيدة المدى ربما تنزلق بها للتورط بدون رجعة ، ولكن الأصوات داخل أفغانستان كانت تسير باتجاه يفرض التدخل رغم المحاذير والشكوك ،

بدأ مجلس الوزراء السوفييتى فى يناير ١٩٧٩ باتخاذ قرار بالبدء فى إرسال مستشارين مدنيين ، ثم قرر بعد فترة قصيرة إرسال مستشارين عسكريين لعلهم ينجحون فى إقامة الحكم الشيوعى المترنح بعد مصرع الزعيم الأفغانى تاراكى فى خصم الصراعات المذهبية والحزبية والعشائرية مع الرئيس الأفغانى الجديد حفيظ الله أمين ، ومخاوف القيادة السياسية السوفييتية من اتجاه حفيظ الله أمين لانتهاج سياسة الحياد ، وتحوله نحو الغرب والولايات المتحدة بعد خلافاته الحادة مع موسكو ،

عادت القيادة السوفييتية لتبحث في مارس ١٩٧٩ احتمالات التدخل العسكرى بعد المعلومات التى توفرت لها من أفغانستان عن «مساندة پاكستان - كما تقول الوثائق السوفييتية - على تسلل الإرهابيين لزعزعة النظام الشيوعي » •

لكن احتمالات التدخل العسكرى في أفغانستان كانت تلقى معارضة القادة

السوفييت فى ذلك الوقت - أندربوف وجروميكو - لتقديراتهم لخطورة تأثير ذلك المتدخل على العلاقات السوفييتية الأمريكية ، لكنهما رغم ذلك لم يستطعا إغفال الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة فى أفغانستان ، وتشهد على ذلك محاضر اجتماعات المكتب السياسى ومجلس السوفييت طوال عام ١٩٧٩ .

ورغم أن القادة السوفييت - أندربوف وجروميكو وبوناماريوف - بل ووزير الدفاع السوفييتي أوستينوف ، قد تنبئوا بالعواقب الوخيمة التي تترتب على الاستجابة لطلب الحكومة الأفغانية ، وإلحاح الحزب الشيوعي الأفغاني لتقديم العون العسكري في إبريل ١٩٧٩ ، رغم ذلك كله لم يكن أمام القيادة السوفييتية في نهاية العام إلا الموافقة على طلب التدخل العسكري في أفغانستان لفرض الحكم الشيوعي، وفي ديستمبر ١٩٧٩ اتخذ المكتب السياسي السوفييتي قراره بالتدخل العسكري بحجة الدفاع عن الثورة ، ودخلت القوات السوفييتية أفغانستان في أول تورط عسكري في خارج الاتحاد السوفييتي وأراضي دول حلف وارسو ،

فى السابع عشر من يناير ١٩٨٠ اجتمع المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفييتى لبحث رد الفعل الأمريكى وإستراتيجية الحركة ضد الولايات المتحدة ، بعد ردود الفعل السلبية من واشنطن ومن دول حلف الناتو ، والتهديد بفرص عقوبات أمريكية على الاتحاد السوفييتى ، وجهت القيادة السوفييتية لواشنطن اتهامات بدعم وتشجيع القوى الرجعية بعد أن تمكنت الولايات المتحدة من تعبئة الإدانة الدولية في الأمم المتحدة في قرار قوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الاتحاد السوفييتي صوتت فيه ١٩٤ دولة ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان ، وقررت فيه واشنطن مقاطعة الألعاب الأولمبية في موسكو ، ودخلت الحرب الباردة الثانية منعطفًا حادًا حين اتهمت موسكو الولايات المتحدة بأنها تستغل أراضي پاكستان لتدريب العصابات «كما تصقهم الدعاية السوفييتية » ،

أما السياسة الأمريكية فكان رد فعلها أشد وأبعد أثرًا ، إذ اتخذت قرارًا استراتيجيًّا بإعادة تسليح باكستان وتكثيف الوجود العسكرى الأمريكي والبحرى ، خاصة في المحيط الهندى وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج ،

اتهمت القيادة السوفييتية وأجهزة الدعاية الشيوعية الولايات المتحدة بأنها

تلعب دورًا خطيرًا في مساعدة الثوار الأفغان بتقديم السلاح والتدريب عن طريق دول ثالثة هي مصر والسعودية ، وعن طريق باكستان ، وطغت دوامة الحرب والقتال في أفغانستان وأجواء الحرب الباردة الجديدة على مجمل العلاقات الأمريكية السوفييتية .

لم تضيع إدارة الرئيس كارتر وقتًا في اقتناص هذه الفرص التاريخية الفريدة الستنزاف قوى الاتحاد السوفييتي العسكرية والسياسية من خلال الحرب الأفغانية ، بحشد الثوار وقوى المعارضة السياسية داخل أفغانستان وخارجها ، فقدمت المال والسلاح للمجاهدين الأفغان من خلال منظمات المعونات والتضامن من أجل تحرير شعب أفغانستان ،

وتشير الوثانق الأمريكية ، وخاصة وثانق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، إلى توصيات بد « أهمية استخدام الحركات والجماعات الدينية في الصراع ضد انتشار النفوذ الشيوعي » •

استمر التورط العسكرى السوفييتى واستمرت الحرب الأفغانية ، واستمر الدعم الأمريكى العسكرى والسياسى والدعائى للثوار الأفغان ، دون نصر سوفييتى ودون هزيمة للمجاهدين الأفغان ، حتى عهد جورباتشوف فى أكتوبر ١٩٨٥ بعد خمس سنوات من الصراع بين الاستراتيجية السوفييتية والأمريكية على أرض أفغانستان ، حين اتخذ جورباتشوف ـ على مستوى المكتب السياسى للحزب الشيوعى ـ قرارًا بالتسوية السياسية للمشكلة الأفغانية وسحب القوات السوفييتية ،

وإذا كانت قصة الدخول والتورط في أفغانستان ١٩٧٩ هي قصة الأخطاء العسكرية والسياسية الفادحة للقيادة السوفييتية في آخر السبعينيات، إذ أتاحت للإستراتيجية الأمريكية الفرصة التاريخية للثأر للخروج من فيتنام؛ فإن قصة الخروج السوفييتي بعد قرار جورباتشوف هي الفصل ربما قبل الأخير في اتجاه السقوط الكبير، ليس في أفغانستان فحسب بل في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وربما مع العالم كله،

فى نوفمبر ١٩٨٦ كان جورباتشوف قد انتهى إلى ضرورة إنهاء هذه الحرب خلال عام أو على أقصى تقدير خلال عامين ، وقال بالحرف للمكتب السياسى:

«بعد سنوات ست ، ما لم يتغير المنهج العسكرى فى أفغانستان فإن الحرب سوف تستمر عشرين أو ثلاثين عامًا » ، وقال جورباتشوف «نحن نحارب بلا نهاية ، ولابد من إنهاء العملية بأسرع ما يمكن والاتجاه للتسوية السياسية » وقد أيده فى هذا القرار الاستراتيجي وزير خارجيته إدوار شيفرنادزه (رئيس جمهورية چورچيا الحالى) حين قال: «إن الولايات المتحدة تسعى لاستنزاف الاتحاد السوفييتى من خلال استمرار هذه الحرب » ،

كان وزير الخارجية السوفييتى شيفرنادزه يدرك بوضوح أن السياسة الأمريكية تعمل على استمرار التورط السوفييتى وتعميق سقوطه فى المستنقع ، وكان جورباتشوف بدوره قد تفهم الأبعاد الاستراتيچية بعيدة المدى لاستمرار الوجود العسكرى السوفييتى فى أفغانستان ، فأدار مع شيفرنادزه مباحثات الانسحاب والتسوية مع پاكستان منذ عام ١٩٨٧ ، وفتح الطريق أمام الخروج الكبير بعد توقيع اتفاقيات چينيف فى يناير ١٩٨٩ وتحديد موعد لبدء الانسحاب فى ١٥ فبراير ١٩٨٩ .

كان السقوط السوفييتى العسكرى فى أفغانستان فى فبراير ١٩٨٩ نذيرًا بسقوط سياسى أخطر ، وكان سقوط حائط برلين من العام نفسه شاهدًا على الفصل الأخير من الحرب الباردة الجديدة ،

الحرب الأفغانية في أبعادها العسكرية والسياسية بين الاستراتيجية السوفييتية والأمريكية خلال الثمانينيات ، ستظل في بؤرة العلاقات الأمريكية السوفييتية ، وستظل صفحاتها على الجانبين تكشف عن خبايا غامضة في اتجاهات السياسة الأمريكية نحو الاتحاد السوفييتي في العقود الأخيرة من القرن العشرين ،

## الفصول الأخيرة

ثمة ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن فترة الثمانينيات هى التى شهدت بداية النهاية للاتحاد السوفييتي بصعود جورباتشوف للسلطة عام ١٩٨٥ حتى خروجه من المسرح السياسي وإسدال الستار على الحقبة السوفييتية في التاريخ الحديث كله في ديسمبر ١٩٩١ .

كما يُجمع علماء العلاقات الدولية على أن الأيام الأخيرة لجورباتشوف - وخاصة منذ سقوط حائط برلين عام ٨٩ وتوحيد الألمانيتين في السنوات الأولى من تسعينيات

القرن الماضى - شهدت أحداثًا ضخمة ، يمثل كل منها قصة كاملة الفصول بتطور اتها ونهاياتها ، التى شكلت صورة جديدة مختلفة ، ليس فقط للعلاقات الأمريكية السوفييتية ، بل وللعلاقات الأوروپية والعلاقات الدولية مع نهاية التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة ،

تولى الرئيس الأمريكي چورج بوش إدارة السياسة الخارجية الأمريكية منذ عام ١٩٠ ، والأحداث في الاتحاد السوفييتي تشهد آخر فصول الحرب الباردة الثانية ، وتشهد أيضًا الأيام الأخيرة للنظام الشيوعي سواء في روسيا ذاتها أم في دول أوروپا الشرقية من دول حلف وارسو ، ونهاية أربعة عقود من الصراع الأمريكي السوفييتي ٠

كان الرئيس السوفييتى جورباتشوف - سعيًا وراء استمالة الغرب والإدارة الأمريكية الجديدة فى واشنطن وإقناعها بصدق نوايا سياسة البرستيرويكا (إعادة البناء) والجلاسنوست (الانفتاح) - قد قدم تنازلات إستراتيجية هائلة فى العديد من المجالات: الحد من التسلح - انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان - التعهد بخفض القوات السوفييتية ، وإعلانه نبذ فلسفة الحرب الطبقية فى العلاقات الدولية من أجل اتباع فلسفة القيم الإنسانية الشاملة كأساس للسياسة الخارجية السوفييتية ،

ظلت الشكوك تساور الرئيس الأمريكى بوش بسبب إحباطات عصر الوفاق فى السبعينيات ، وبدأ بوش هو ومستشاره «البهنرال برنت سكوكرفت » يميلان تدريجيًا للاقتناع بأن جورباتشوف قد أصبح مستعدًا للحوار والحلول الوسط والتنازلات الكبرى •

حدد الرئيس بوش للسياسة الخارجية الأمريكية ثمنًا باهظًا حتى تقبل واشنطن التعاون مع جورباتشوف ، ولشدً ما ذهل بوش وفريقه من أن جورباتشوف والاتحاد السوفييتى كانا على استعداد لدفع هذا الثمن الباهظ ، والذى يتمثل فى التنازلات الكبرى فى أوروپا ،

بدأ الفصل الثاني (كان الفصل الأول غزو أفغانستان في نهاية ١٩٧٩) من مرحلة السقوط العظيم في خريف ٨٩ بالثورات السلمية في أوروبا الشرقية ووسطها

(باستثناء رومانيا) وبسقوط الإمبر اطورية السوفييتية الخارجية وانهيار حلف وارسو عمليًّا الذي حلّ نفسه عام ١٩٩٠ .

تحقق للسياسة الأمريكية التوصيل لاتفاقية جديدة خفضيت مستويات التفوق السوفييتي في الأسلحة التقليدية في أوروپا ، الأمر الذي ضباعف من نفوذ الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى الحد الذي ساعد على وصول قوات الحلف إلى مستويات استطاعت معها الولايات المتحدة أن تعيد نشر قواتها من أوروپا إلى منطقة الخليج (في أزمة الخليج واحتلال العراق للكويت أغسطس ١٩٩٠) لاستخدامها ضد العراق في معارك عاصفة الصحراء ،

أما في ألمانيا الشرقية - تلك الغنيمة الكبرى التي فاز بها الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية - فقد اتحدت مع ألمانيا الغربية وانضمت لحلف الأطلنطي •

أما الفصل الثالث والأخير، فقد أسدل عليه الستار بتفكيك الاتحاد السوفييتى فى ديسمبر ١٩٩١ حيث أنزل العلم السوفييتى من فوق قباب الكرملين ليلة عيد الميلاد؛ ليرتفع مكاته العلم الروسى الجديد ذى الألوان الثلاثة الأحمر الأزرق والأبيض • فاتنهى روسيا وجود الاتحاد السوفييتى فى الحادى والثلاثين من ديسمبر ١٩٩١ وليسدل التاريخ على الحرب الباردة •

كيف تنبأت إدارة الرئيس بوش بهذا السقوط العظيم ، وكيف فسرته وكيف وجهت سياستها ومواردها وإستراتي چيتها لمواجهة هذه اللحظات التى من أجلها خاضت حربًا باردة خمسين عامًا ، وخاضت حروبًا محلية بالوكالة في قارات العالم في آسيا وفي فيتنام في الستينيات وفي أفغانستان في الثمانينيات ، ودخلت مواجهات سياسية وعسكرية في الشرق الأوسط في السبعينيات في حرب رمضان/أكتوبر وحركت من اجلها حركات المعارضة والانشقاق في أوروپا الشرقية في پولندا ، ومن قبلها في المجر وتشيكوسلوفاكيا في الخمسينيات والستينيات ؟! •

كيف وجهت الإدارة الأمريكية سياستها تجاه الاتحاد السوفييتي في هذه السنوات وكيف واجهت هذه الساعات الحاسمة في موازين القوى العالمية ؟! •

لقد عاصرت إدارة الرئيس بوش في مجال السياسة الخارجية الأمريكية فترة من أخطر فترات التغيير التاريخي في العلاقات الدولية في القرن العشرين • منذ توليه في

يناير ٨٩ عقد الرئيس بوش العزم على وضع بصماته على العلاقات الأمريكية الروسية ، وأن يبنى على نفس الأسس التي بني عليها رونالد ريجان ،

فى مواجهة عدة مبادرات سوفييتية أطلقها جورباتشوف عام ٨٧ لإعادة توجه السياسة الخارجية السوفييتية من أجل تخفيف التوتر وتراكمات السبعينيات والثمانينيات ، بتوقيع اتفاق أمريكي سوفييتي لتحديد الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى ، وفي عام ٨٨ بإعلان نيته سحب القوات السوفييتية من أفغانستان ، وفي نفس العام في ديسمبر ٨٨ ألقي أخطر بياناته السياسية في الأمم المتحدة ، لتحديد أسس جديدة للسياسة الخارجية السوفييتية تقوم على « التكامل العالمي والتحول إلى اقتصاد السوق ونزع السلاح وإنهاء الحرب الباردة ووقف سباق التسلح وتسوية المنازعات الإقليمية » وقدم تنازلات إستراتيجية هائلة بخفض القوات والأسلحة النووية كان لها وقع الصاعقة عند دول أوروپا الغربية ،

هذه المبادرات التى أطلقها جورباتشوف ، أثارت مناقشات ساخنة فى دوائر السياسة الخارجية الأمريكية - البيت الأبيض - ومجتمع المخابرات الأمريكية ، وفى مقدمتهم مستشار الرئيس بوش (سكوكروفت) الذى تعود شكوكه أيضنًا مثل الرئيس بوش إلى إحباطات فترة الوفاق (فترة السبعينيات إبان عهد الرئيس نيكسون ثم فورد ثم كارتر ، ثم عودة الحرب الباردة فى عهد الرئيس ريجان ) •

إلا أن عام ١٩٨٩ يعتبر عامًا حاسمًا بكل المعايير، حيث غير ملامح العلاقات الديبلوماسية في أوروب التي سيطرت أجواء الحرب الباردة عليها خمسين عامًا، حتى أن المحللين والمؤرخين وصفوا هذا العام بأنه أخطر سنوات القرن العشرين، وبأن الاثنى عشر شهرًا تمثل (ثورة إصلاحية ثانية) في العصر الحديث، حتى أن جورباتشوف نفسه وصفها بأنها نهاية الحرب الباردة،

شهد هذا العام الانسحاب من أفغانستان بعد عشرة أعوام ، وكان الهدف السوفييتى المصالحة مع الغرب وطمأنة دول شرق أوروپا ، ولكنه أطلق الثورات القومية وإنتفاضات الأقليات من عقالها لتتحدى القوة السوفييتية ، وأدى بعد ذلك إلى فقدان الحزب الشيوعي لسيطرته واحتكاره للسلطة ، وسقوط الشيوعيين في أوروپا الشرقية تباعًا ، حتى أن المؤرخين قالوا إن سقوط الشيوعية في پولندا استغرق عشر سنوات

وفى المجر عشرة شهور وفى ألمانيا الشرقية عشرة أسابيع وفى تشيكوسلوفاكيا عشرة أيام، أما فى رومانيا فكانت استثناء داميًا ، حيث جاءت النهاية الدرامية لتشاوشيسكو وزوجته يوم عيد الميلاد عام ٨٩ ، وفى دول الاتحاد السوفييتى السابق ودول أوروپا الشرقية ، انتصرت القومية على الشيوعية وتفجرت مشاكل القوميات والنزاعات والصراعات العرقية ،

فى عام ١٩٨٩ سقط حائط برلين رمز الحرب الباردة وتقسيم أوروپا واتحدت المانيا عام ١٩٩٠ وعجلت بالانسحاب السوفييتى سياسيًّا وعسكريًّا من أوروپا ، حتى تراجعت حدود الإمبر اطورية الروسية إلى ما كانت عليه عام ١٦٥٣ فى منتصف القرن السابع عشر ، وضاعت معها كل إنجازات جغرافية إقليمية حققتها على مدى ثلاثة قرون فى عهود القياصرة والحكام السوفييت فى اتجاه الغرب ، مخلفة وراءها دولة يور آسيوية جديدة أكثر مما هى أوروپية الطابع .

سياسة جورباتشوف التى بدأت بتطبيق سياسة الانفتاح للحصول على تأييد شعبى لإصلاحاته ، فتحت أبوابًا لا تغلق وكشفت من ورائها عقودًا من الاضطهاد والمجاعات والترحيل في عهود سابقة ومثلت البيروسترويكا (إعادة البناء) لجورباتشوف مأزقًا حقيقيًّا ؛ إذ سمح للحقيقة أن تطل وتبزغ لتهدم الأسس التى قام عليها النظام الشيوعي والاتحاد السوفييتي،

رغم التشكك الذى ظل سائدًا ومسيطرًا على فكر الرئيس بوش ومستشاره سكوكروفت ووزير خارجيته چيمس بيكر من إستراتي چية جورباتشوف «التى تستهدف شق الصفوف داخل التحالف الغربي وزعزعة النفوذ الأمريكي في أوروپا الغربية »، فإن تقديرات أمريكية رصينة كانت لا تزال ترى في إستراتي چية جورباتشوف هذه (فكرًا جديدًا)، حتى أن الرئيس بوش في مايو ٩٩ لم يجد مفرًا أمام جامعة تكساس من الاعتراف بأنه أن الأوان لتجاوز مرحلة الاحتواء وإدماج الاتحاد السوفييتي في المجتمع الدولي وإن استدرك قائلا «أن الوعود مع ذلك لا تكفى » •

لكن عجلة الأحداث كانت سريعة الإيقاع حتى أن أشهر الخبراء الأمريكيين في الشنون السوفييتية المخضرم جورج كينان - صاحب سياسة الاحتواء التي طبقتها

الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، وهو عميد الشئون السوفييتية والعلاقات الأمريكية السوفييتية - قال أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي « إن الاتحاد السوفييتي لم يعد يمثل تهديدًا عسكريًّا للولايات المتحدة » بل إن مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا قالت : « إن الحرب الباردة قد انتهت » رغم كل المخاوف التي انتابت واشنطن وعواصم الغرب من قبل ما وصف « بظاهرة جورباتشوف » •

تحول اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية من مخاطر تهديد الاتحاد السوفييتى كدولة كبرى خارج حدوده فى أوروپا الشرقية ، إلى مصادر الخطر الداخلية فى روسيا ذاتها ، أو ما يسمونه (الإمبراطورية الداخلية) وكان ذلك موضع اهتمام وقلق كبيرين فى دوائر المخابرات ومجلس الأمن القومى الأمريكى متمثلا فى البنرال سكوكروفت مستشار الرئيس بوش الذى كان يخشى من فقدان جورباتشوف للسلطة ،

بدأت تقديرات المخابرات المركزية تشير إلى المخاطر التي تحيط بجور باتشوف واحتمالات سقوطه ، والشكوك الكبيرة التي تحيط بسياسته الإصلاحية ، واحتمالات تصاعد الأزمات والقلاقل إلى حد الوصول بالاتحاد السوفييتي نفسه إلى مفترق طرق ،

كان التحدى الأكبر - والمفارقة الكبيرة لا تزال إلى اليوم - يكمن في الحركات الانفصالية والعنف العرقي والقلاقل في البلطيق والقوقاز بل وفي أوكرانيا ذاتها •

ورغم أن مجلة «التايم» الأمريكية اعتبرت جورباتشوف رجل العقد ( ٠٠ - ٩) وأهم شخصية في السنوات العشر ، ورغم حصوله على جائزة نوبل عام • ١٩٩ عرفائل من الغرب بإنهاء الحرب الباردة ، فإن مصير جورباتشوف كان معقودًا بقوة الأحداث الداخلية والصراعات التي أفقدته القدرة على السيطرة على مقاليد الأمور إلى حد تسليمها طوعًا لخليفته يلتسين في مطلع عام ١٩٩٢ .

السياسة الأمريكية في عهد الرئيس بوش استطاعت المتعامل بذكاء مع جورباتشوف رغم شكوكها الأولى ، واستفادت من نصائح رئيسة وزراء بريطانيا «مارجريت تاتشر » وركزت في جدول أعمالها في موسكو على قضايا الحد من التسلح، والصراعات الإقليمية والمساعدات الاقتصادية ، كما ركزت على قضايا

تضيق الخناق على الوجود السوفييتى فى أوروب الشرقية وعلى توحيد الألمانيتين وانضمامهما لحلف الناتو، كما شجعت جورباتشوف على تقديم التنازلات الواحدة تلو الأخرى، وكان هو نفسه مدفوعًا لذلك من أجل تثبيت المسرح الدولى من ناحية وللتركيز على الجبهة الداخلية فى روسيا من ناحية أخرى،

كان هدف السياسة الأمريكية هو الوصول إلى أكبر عدد من الاتفاقيات الاستراتيچية كى تستمر التوازنات فى صالحها ، حتى لو حدثت تغييرات فى القيادة السوفييتية (وهو ما حدث فعلا) وبدأت تستعد لاحتمال انهيار الاتحاد السوفييتى وسقوط جورباتشوف (تأكدت التقديرات الأمريكية بقرب سقوط جورباتشوف فى الجتماعات القمة فى مالطة ١٩٨٩ ، حيث وافق على توحيد ألمانيا ، ومنذ ذلك الوقت بدأ الاتحاد السوفييتى - بعد هذه القمة - مرحلة السقوط والتداعى وفقدان مكانته كدولة عظمى) ، وأصبح عام ١٩٩٠ فى تقدير الچنرال سكوكروفت «عام التحول الجذرى فى الميزان الاستراتيچى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية »،

لم يعد اعتراف السياسة الخارجية الأمريكية بالاتحاد السوفييتي كدولة عظمى من منطلق حقيقة إنها تمتلك مقومات الدولة العظمى بقدر ما ينطلق من المخاوف والمحاذير الهائلة التي يمكن أن تترتب على ضعفه وانهياره، وعملت السياسة الخارجية الأمريكية بكل الوسائل أن تضمن للإمبر اطورية المنهارة سقوطًا لينًا هينًا الخارجية الأمريكية بكل الوسائل أن تضمن للإمبر اطورية المنهارة سقوطًا لينًا هينًا الخارجية الأمريكي، فهل تحقق هذا الهبوط اللين ؟

الحقيقة التاريخية تقول عكس ذلك ؛ إذ إن تقديرات المخابرات المركزية الأمريكية منذ نوفمبر ١٩٩٠ بدأت تقول في عبارات صريحة أن النظام الشيوعي يحتضر ، وتوقعت ما هو أسوأ في الأعوام القادمة ، وقدرت أن الشخصية الصاعدة في روسيا هي بوريس يلتسين ، وتوقعت المخابرات المركزية الأمريكية عدة احتمالات لتطور روسيا مع انتقال السلطة من جورباتشوف إلى يلتسين ، إما المزيد من التطور ، وإما التدهور والفوضي الشاملة ، وإما التدخل العسكرى (محاولة الانقلاب وهو ما حدث في أغسطس ١٩٩١)،

من وجهة نظر السياسة الأمريكية ونجاحاتها في إنهاء الحرب الباردة ، واقتناص

التنازلات الاستراتيجية بل التاريخية من القيادة السوفيينية في أحرج مراحل تاريخ روسيا المعاصر ، فإن عام ١٩٩٠ هذا كان أكثر الأعوام نجاحًا ؛ إذ حقق لها معظم أهدافها في علاقاتها مع موسكو ، وبالمثل كان عام ١٩٩٠ ـ ١٩٩١ بالنسبة للاتحاد السوفييتي في علاقاته مع الولايات المتحدة هو عام الكارثة ومن أصعب الأعوام في التاريخ الروسي المعاصر .

واشتد الهجوم على جورباتشوف وشيفرنادزه ، وكانت الآثار واضحة على العلاقات الأمريكية السوفييتية والمكاسب التي حققتها السياسة الخارجية الأمريكية في مهب السرياح ، وكذلك كانت مكانة جورباتشوف وأنصاره من الإصلاحيين والديمقر اطيين ، وازدادت ضغوط العسكريين والمتشددين للتأثير على العلاقات الأمريكية السوفييتية في مجال مفاوضات الحد من الأسلحة إلى حد اتهام جورباتشوف بالخيانة والاستسلام للو لايات المتحدة والتفريط في المصالح السوفييتية.

وكانت أزمة الخليج هي الاختبار الحقيقي للتحول الجديد في العلاقات السوفييتية الأمريكية ، لكنها في الوقت ذاته كانت مادة أو ذخيرة للمعارضين السوفييت لسياسة جورباتشوف المتصالحة مع النظام العالمي الجديد ومع الاستراتيجية الأمريكية ، ليس مصادفة أن يستقيل شيفرنادزه في أغسطس ١٩٩٠ بعد أسابيع من قرار مجلس الأمن ٦٧٨ الذي دعا لاستخدام القوة ضد العراق لإرغامه على الانسحاب من الكوبت ،

وليس أدق من تعبير صحيفة «سوفيتسكايا راسيا » وهى من الصحف الروسية المتشددة في وصف العلاقات الأمريكية السوفييتية في قولها « إن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية قد وضع نهاية للاتحاد السوفييتي كدولة عظمى » •

كانت المخابرات المركزية الأمريكية تقدر وتتوقع نهاية عهد جورباتشوف وعلى يديه نهاية الاتحاد السوفييتى ، فقد تنبأت بذلك في إحدى وثائقها التي أعدها مجلس الأمن القومي تحت عنوان «المرجل السوفييتى » وذلك في ٢٥ إبريل ١٩٩١ حين توقعت «أن القوة المناهضة للشيوعية سوف تطيح بالإمبر اطورية السوفييتية وبنظام الحكم » ، وطرحت تصوراتها للظروف التي سوف ينطلق منها المتشددون لإعادة السيطرة على الحكم بموافقة أو بدون موافقة جورباتشوف ، توقعت بالتحديد «فشل

أى محاولة انقلابية » وتوقعت المخابرات المركزية الأمريكية صعود يلتسين و «أنه سوف يصبح أول رئيس ديمقراطى منتخب فى تاريخ روسيا » وأنه سوف يتحدى «النظام القديم » وهو ما حدث بالفعل •

كانت تقديرات المخابرات الأمريكية أن المسألة القومية والنزاعات الاستقلالية والحركات الانفصالية هي أخطر ما يهدد الاتحاد السوفييتي ، وقد وصفت الولايات المتحدة تلك التطورات في الاتحاد السوفييتي بأنه في خضم الثورة التي من المرجح أن تطيح بالحزب الشيوعي من السلطة وتعيد تشكيل الدولة حتى السنوات الخمس القادمة ، والواقع أن ذلك حدث خلال ستة شهور لا خمس سنوات ، شهدت حظر الحزب الشيوعي وانهيار الاتحاد السوفييتي وانتصار بوريس يلتسين ،

كانت تقديرات السياسة الأمريكية - من خلال مخابراتها المركزية - تقدر أربعة احتمالات، إما أزمة مزمنة، أو تغيير في النظام، أو تفكك - يسوده الفوضي والعنف - إلى دول منفصلة، أو حدوث انتكاسة (انقلاب) وكان احتمال تغيير النظام هو الأقرب إلى خدمة المصالح الأمريكية، أما التفكك والفوضي فهو يهدد بإحياء الحرب الباردة حيث سوف تضطر الولايات المتحدة للتعامل مع دول جديدة ومع أخطار الانتشار النووي،

فى ديسمبر ١٩٩١ كان الخطر الحقيقى هو انفجار الاتحاد السوفييتى من الداخل وسيطرة المتطرفين أو الإرهابيين على الأسلحة النووية للاستخدام فى الحروب الأهلية أو الصراعات المحلية ، كما كان الهم الأكبر للسياسة الأمريكية فى هذه الفترة الحرجة هو التوصل لإتفاقات ملزمة ما دامت فى الكرملين سلطة باقية ،

لقد لعبت السياسة الأمريكية دورًا تاريخيًا وهامًا فى تحديد وخلق واستثمار الفرص الاستراتيجية لتحقيق النصر التاريخي على الاتحاد السوفييتي ، تعامل بوش مع جورباتشوف ومشكلاته الضخمة ، مع تورات الماضى وإشكاليات الحاضر من أجل تغيير مسار العلاقات الأمريكية الروسية ومن ثم النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية ،

وقراءة العلاقات الدولية المعاصرة في مسارها خلال خمسين عامًا ، تكشف عن أن العامل الرئيسي وراء هذا التحدي التاريخي، لم يكن فقط مجرد الديباوماسية

الشخصية البارعة ، بل القوى الموضوعية الداخلية في الاتحاد السوفييتي ، والجهد الهائل الذي بذله رجال السياسة وصناع القرار على الجانبين الأمريكي بل والسوفييتي أيضنًا •

فهل كانت الحرب الباردة هي السبب التاريخي وراء انهيار الاتحاد السوفييتي ؟ أم أن نهاية الاتحاد السوفييتي نفسه هي التي أدت إلى نهاية الحرب الباردة ؟

من وجهة نظر السياسة الأمريكية ، أو بالأحرى من المنظور الأمريكى للعلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية ، فإن الذى أدى إلى انهيار الاتحاد السوفييتى ليس سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفييتى ، بل العكس هو الصحيح،

سياسة الوفاق هي التي مهدت الطريق أمام انهيار قوى الاتحاد السوفييتي •

قدرت السياسة الأمريكية أنه ما أن اطمأن جورباتشوف لثقة الغرب ، حتى بدأ في تحطيم أسس ونظام الاتحاد السوفييتى ، وما أن زال في مفهوم الاتحاد السوفييتى الخطر العسكرى للغرب الذي تعرض له الاتحاد السوفييتى عقودًا طويلة ، حتى اختفى أو زال الهدف الذي قامت على أساسه سياسة المواجهة والحرب الباردة ،

قدرت السياسة الأمريكية أن سياسات البيرسترويكا والجلاسنوست هى القوة التى سوف تدمر الاتحاد السوفييتى بدلا من أن تنقذه ، وهو ما يجمع عليه المحللون حول الأسباب الموضوعية لا نهيار الاتحاد السوفييتى •

ومهما ينظر كثير من الناس اليوم إلى جورباتشوف على أنه صانع المعجزة فإنه في المنظور السياسي الروسي غير ذلك •

لقد استفادت السياسة الأمريكية استفادة قصوى من حاجة جورباتشوف والنظام السوفييتي في عهده إلى الاستقرار على الساحة الدولية ، واستفادت السياسة الأمريكية من الفرص المتاحة للتفاوض والحصول على أفضل الشروط • •

توقعت السياسة الأمريكية التغيرات في شرق أوروبا نتيجة لاتفاقيات الحد من التسلح والمتفكك السياسي ، فأتاحت للإدارة الأمريكية وصناع سياستها الفرصة التي تحتاجها لتتفيذ خطة ناجحة في أزمة الخليج ،

أدى انهيار الاتحاد السوفييتى عسكريًّا وسياسيًّا إلى فتح الأبواب على مصراعيها إلى نجاحات للسياسة الأمريكية فى إدارة أزمة الخليج سياسيًا وعسكريًا واستراتيجيًّا ، ومن ثم كان الارتباط واضحًا بين انهيار الاتحاد السوفييتى نهاية واستراتيجيًّا ، ومن ثم كان الارتباط واضحًا بين انهيار الاتحاد السوفييتى نهاية الأخرى في صراع المشرق الأوسط ، بعد اجتماع بوش وجورباتشوف في ٩ ديسمبر ١٩٩٠ لبحث أزمة الخليج ، ومحاولات إرغام صدام حسين على الانسحاب ، ثم الموافقة على الاقتراح السوفييتى بعقد مؤتمر للشرق الأوسط حول عملية السلام بين العرب وإسرائيل وإطلاق عملية المفاوضات في العام التالى في أكتوبر ـ نوفمبر وذلك عشية النهاية المادية للاتحاد السوفييتى ) ،

استقراء التطورات خلال هذه الفترة مابين عام ١٩٨٨ ـ ١٩٩٢ يفصح عن أنها شهدت أحداثًا كبرى في تفاعل السياستين الأمريكية والسوفييتية ، مابين تحرر شعوب أوروبا الشرقية من النفوذ الشيوعي الواحد بعد الآخر ، ثم توحيد الألمانيتين بعد تقسيم دام أكثر من أربعة عقود من الزمن ، من ثم الائتلاف بين القيادة السوفييتية والإدارة الأمريكية في حرب الخليج ، ثم انتهى هذا كله بتفكك الاتحاد السوفييتي ذاته ،

ظلت الشكوك ـ كما سبق القول ـ تسيطر على برنت سكوكروفت مستشار الرئيس الأمريكي چور چ بوش من سياسة جورباتشوف ، وتحذر من هجومه هجومًا سلميًّا لنزع سلاح الغرب ، وكان دائم النصح للرئيس بوش للتحقق من حقيقة تنازلات جورباتشوف المثيرة في مجال الحد من الأسلحة ،

ولكن الرئيس بوش قد استقر على الأخذ بسياسة استمالة جورباتشوف وإقناعه بالتعامل مع السياسة الأمريكية لفتح الباب أمام شعوب أوروبا الشرقية لتقرر مصيرها بنفسها ، ولتوحيد الألمانيتين مع بقائهما داخل الناتو ، ولكنه في ذلك كله كان يحرص على عدم إلحاق الذل بالاتحاد السوفييتي ، وكان چور چ بوش ، في وعيه وذاكرته الدروس المستفادة من إذلال ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ، ولم يفصح الرئيس بوش عن مشاعر الانتصار بعد سقوط حائط برلين ، بل أوضح لجورباتشوف

أنه متفهم تمامًا المشكلات التي يواجهها الاتحاد السوفييتي في دول البلطيق ( لاتفيا ـ لتوانيا ـ إستونيا ) التي تطالب بالاستقلال •

لكن مشكلة توحيد ألمانيا كانت هى المشكلة بالغة التعقيد، وكان الخطر الأساسى يكمن فى إقناع الاتحاد السوفييتى أن إعادة توحيد ألمانيا لا يشكل خطرًا على الاتحاد السوفييتى ، وبالمثل إعادة تنظيم الناتو، ومن ثم تسهيل سحب القوات السوفييتية من دول شرق أوروپا .

الحقيقة أن نجاح السياسة الأمريكية في مواجهة الاتحاد السوفييتي في عهد الرئيس بوش يتمثل أو لا في معاهدة التسوية الخاصه بالمانيا في ١٢ ديسمبر ١٩٠٠ (وكان صدام حسين قد غزا الكويت قبل ذلك بأسابيع قليلة في الثاني من أغسطس من نفس العام) •

لكن أزمة حرب الخليج ، من وجهة نظر السياسة الأمريكية في تفاعلها مع السياسة السوفييتية تمثل نجاحًا وإنجازًا كبيرًا لها، حيث استطاع الرئيس بوش أن يحصل من جورباتشوف على «وعد وتعهد» بالتعاون معه في أزمة الخليج ، مما دفع الرئيس بوش لأن يعلن عن تطلعه لنظام عالمي جديد تتعاون فيه الدولتان من أجل حفظ السلام العالمي ! وتحققت نبوءة بوش في تعاون جورباتشوف معه ، رغم إنه عندما قرر استخدام القوة ضد العراق ، أعرب كثيرون عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تورط الولايات المتحدة في فيتنام جديدة في الشرق الأوسط ،

من منظور السياسة الأمريكية في عهد الرئيس ببوش ، أنه حقق الانتصار العسكرى ، ولكنه لم يحقق الانتصار السياسي ، وهو بمنطق السياسة نفسها فتح الطريق أمام نظام عالمي جديد ، لكن هذا النظام العالمي الجديد الذي هيأه انتصار السياسة الأمريكية في أوروپا وفي الخليج ، كان وراء تآكل واهتزاز الأرضية والقاعدة السياسية الداخلية التي يستند عليها جورباتشوف ، ففي ذلك الوقت كانت قاعدة جورباتشوف تتداعي داخل روسيا ، ولم تكن صداقة أو تعاون چور چ بوش مع جورباتشوف حائلا يقف بينه وبين إقامة علاقات وثيقة مع خلفه السياسي الرئيس السابق بوريس يلتسين ، لكن حل الاتحاد السوفييتي في نهاية ١٩٩١ وسقوط الدول التي تفككت منه إلى هاوية الفوضيي ، أخرجت موسكو ـ ولو مؤقتًا ـ من معادلة العلاقات السوفييتية الأمريكية كشريك متكافئ مع الولايات المتحدة ،

ولعل صدى الانتصار السياسى الذى حققته السياسة الأمريكية فى عهد الرئيس بوش مع الاتحاد السوفييتى مابين ١٩٨٨ - ١٩٩٢ بدون حرب، أو بالأحرى بخوض حرب باردة ثانية ، له نفس الأصداء والآثار التاريخية بعيدة المدى للنصر العسكرى الذى حققته قوات الحلفاء - وللسخرية التاريخية - أن الاتحاد السوفييتى نفسه كان من هؤلاء الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية عام ١٩٤٤ - ١٩٤٥ ،

## الحاضر والمستقبل

ورث الرئيس كلينتون نظامًا عالميًّا جديدًا، اختفى فيه الاتحاد السوفييتى كظاهرة تاريخية امتدت خمسين عامًا، تحدت فيها السياسة الأمريكية فى أوروپا ومختلف مناطق العالم، وورث وضعًا جديدًا داخل روسيا ذاتها سقطت فيها الشيوعية نظريًا وتطبيقيًّا، إلا أن القوى الشيوعية لم تمت، وسعت فيها القوى المنادية بالإصلاح والديمقر اطية إلى ترسيخ وجودها، لكنها لم تسيطر على الساحة السياسية سيطرة كاملة، انهار الاقتصاد السوفييتى المركزى المخطط، لكن اقتصاد السوق الحرلم تقم دعائمه، انهارت نظم وعقيدة الحزب الواحد لكن التعددية السياسية ومفردات المجتمع المدنى لم تترسخ بدرجة كافية،

كان على الإدارة الأمريكية فى ولاية الرئيس كلينتون الأولى أن تتعامل مع النتائج الاستراتيجية الخارجية والداخلية لسقوط الاتحاد السوفييتى وانحساره عن شرق أوروبا وآسيا الوسطى ، وسقوط النظرية الشيوعية ،

اختطت السياسية الأمريكية في بداية تفاعلها مع الحقبة اليلتسينية ٩٦، ٩٦ نهجًا جديدًا يقوم على مبدأ الارتباط والشراكة ، وركزت على دعم الرئيس السابق يلتسين في سياسته الرامية إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي وترسيخ الممارسة الديمقر اطية من أجل هدف إستراتيجي أبعد ، وهو تحقيق اتفاقيات ملائمة في مجالات الرقابة على التسلح ،

إلا أن التجارب الأمريكية في التعامل مع الحقبة اليلتسينية لم تكن سلسة أو هيئة ، فقد ولدت في أوقات كثيرة مشاعر وردود فعل سلبية في أوساط النخبة الروسية ، برغم الدعم المالي من البنك الدولي ومن الولايات المتحدة بعد تعثر مسيرة الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخصخصة ،

كان من الضرورى أن تبحث السياسة الأمريكية فى و لاية كلينتون الأولى عن خطوط جديدة لعلاقاتها مع روسيا بأوضاعها الداخلية و الاستراتيچية الجديدة ، من خلال البحث عن ترتيبات أمن جديدة فى أوروپا الشرقية ووسطها ، وفى المنطقة اليور آسيوية بحيث تعكس الحقائق الجديدة بتوسيع منطقة الاستقرار إلى أفاق أوسع تجاه الشرق ،

تجسدت هذه المفاهيم في استراتيچية توسيع الناتو شرقًا ، ليشمل پولندا والتشيك والمجر ، ثم ربط أوكرانيا ودول البلطيق بعلاقات وثيقة بالغرب ، ثم فتح ممر أو طريق باتجاه مخزون الطاقة والنفط في منطقة بحر قزوين وأسيا الوسطى وموارد الغاز عبر چورچيا وأذربيجان في منطقة القوقاز الاستراتيچية ،

تركزت الاستراتيجية الأمريكية تجاه روسيا الاتحادية في ولايتي كلينتون ويلتسين على عدة مبادئ أساسية:

المبدأ الأول: مبدأ التبادلية ، أى أن تقدم روسيًا مقابلا للمنافع والفوائد التى تحصل عليها من الولايات المتحدة (أى تحديد سلوك روسيا الدولى والتأثير عليه مقابل المعونات متعددة الأطراف) بحيث تكون المصالح الإقليمية الاقتصادية الأمريكية مضمونة مقابل السلوك الدولى الروسى الملائم ، مثل توسيع الناتو وتطوير الصواريخ التكتيكية ومنع الانتشار النووى والصاروخى وفتح الأسواق للاستثمارات الخارجية ،

المبدأ الثانى: هو الارتباط القوى بين تطبيق الإصلاحات فى روسيا والدعم الاقتصادى من الغرب (قدم الغرب حوالى ٢٧ بليون دولار من القروض منذ عام ٩٢) - إعادة جدولة ديون روسيا التى تبلغ ١٣٠ بليون دولار من ورورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية ، تفكيك الاحتكارات - الإصلاح الزراعى - الإصلاح القانونى وسيادة القانون وسياسة الإصلاح العسكرى والاستراتيجى و

المبدأ الثالث: وهو المبدأ الاستراتيجي الأهم بتحقيق ميزان أكثر توازنًا في منطقة يور آسيا ،

وكانت أساليب السياسة الأمريكية متنوعة ، من الامتناع عن تقديم تنازلات لروسيا مقابل القبول بتوسيع الناتو ، وممارسة الضغوط على أنشطة الانتشار النووى

الروسية، إلى دعم استقلال دول البلطيق ودول رابطة الكومنولث، أما الهدف الاستراتيجي فكان - بالنسبة للسياسة الأمريكية - هو الحيلولة دون إعادة بناء الإمبر اطورية الروسية، والالتزام بسياسة إقامة نظام دفاعي صاروخي مضاد (وهو ما أصرت عليه إدارة الرئيس كلينتون في النصف الأول من عام ٢٠٠٠).

كذلك ما تزال روسيا تمتلك أضخم خزان للطاقة فى العالم من موارد النفط والغاز فى منطقة منخفض بحر قزوين الشمالى إلى غرب سيبيريا إلى سخالين ، وفى منظور السياسة الأمريكية والتخطيط الاستراتيچى ، فإن موارد الطاقة فى روسيا ذات أهمية قصوى للاستقرار الاقتصادى للدول الغربية، فى ضوء عدم الاستقرار السياسى فى الشرق الأوسط وعدم حسم مشكلاته المزمنة ، سواء الصراع العربى الإسرائيلى أم أوضاع منطقة الخليج القلقة ،

وربما ظلت تطورات السياسة الخارجية الروسية الرامية إلى استعادة مكانة روسيا كقوة كبرى من أهم مجالات الاحتكاك مع المصالح الأمريكية (توسيع الناتو، العلاقات مع الدول التي تراها السياسة الأمريكية مناوئة لمصالحها في الشرق الأوسط أو آسيا).

ولا يقتصر الأمر على مجالات الاحتكاك مع المصالح الأمريكية ، بل يتعداها إلى مناطق المنافسة الجديدة في أسيا الوسطى وبحر قزوين والقوقاز (التنافس مع تركيا في أسيا الوسطى والقوقاز ، والتعاون مع إيران في منطقة بحر قزوين) ويمثل الشرق الأوسط - في أنماط العلاقات الأمريكية الروسية الجديدة في هذه الفترة من التسعينيات مجالا من مجالات السباق والمنافسة ، حيث إن اتجاه روسيا نحو الجنوب ، الذي انتهجته ديپلوماسية المستشرق المخضرم «يفجيني بريماكوف» في المنتصف الثاني من التسعينيات بتوسيع نطاق التعاون مع إيران والعراق (خلال حرب الخليج بصفة خاصة) ،

مجالات الاحتكاك الأمريكية الروسية ومجالات السباق والمنافسة التى بدأت تتراكم منذ منتصف التسعينيات ، تضيف أبعادًا وخصائص جديدة على العلاقات الروسية الأمريكية ، تكشفت كلما تعرضت العلاقات الأوروپية أو الدولية أو الثنائية بين البلدين لأزمات أو نقاط ساخنة (الشرق الأوسط - الخليج - البلقان) وكان من

المحتم أمام تفاعلات مجالات الاحتكاك وتضاعف مجالات السباق أن تبحث السياسة الخارجية الأمريكية في منتصف التسعينيات عن استراتيچية جديدة لها للتعامل مع روسيا في شكلها ومضمونه الجديدين ، وإذا كانت روسيا قد تخلت عن عقيدتها الشيوعية ، فهي لا تزال تتطلع إلى مكانتها كقوة عالمية ، وإذا كانت قد انحسرت عن حدودها إبان الاتحاد السوفييتي ، فهي لا تزال تمتلك قدرات كافية لتؤكد ذاتها في محيطها الأوروپي وإن لم تعد تمتلك الأدوات القديمه للمواجهة العالمية الشاملة ،

أدركت السياسة الأمريكية - ربما متأخرًا بعض الشيء - أنه من الخطأ نسيان أو إغفال مئات من السنين من التاريخ الروسي الذي شهد حروبًا جاءت من الشرق والغرب ، وشهد احتلالا من دول أجنبية ، وهي أحداث تاريخية فاصلة جعلت الشخصية الروسية شديدة الحساسية ، مفرطة في ردود فعلها من شبهة التدخل الأجنبي أو حتى من حدوث مثل هذا التدخل ،

ظلت السياسة الخارجية الأمريكية منذ بداية التسعينيات وحتى منتصفها في ولاية الرئيس كلينتون وفي سنين حكم الرئيس يلتسين ، تنطلق من أهداف إستر اتيجية ثابتة وطويلة الأجل ، هي البحث عن علاقات شراكة مع روسيا للتعاون في مجال الأسلحة الاستر اتيجية لحاجة الولايات المتحدة لنشر منظومتها الدفاعية الصاروخية (وهو ما يتعارض معارضة جذرية مع المصالح الاستر اتيجية الروسية من وجهة نظر القيادة الروسية) ولخلق علاقة حوار واسعة بين روسيا والناتو ، يحقق لحلف الأطلنطي إمتدادًا أوسع باتجاه الشرق ، وهو أيضًا ما يتصادم مع الأمن القومي الروسي بمفهومه الواسع ، والسعى لاعتراف روسيا بضرورة الحد من انتشار الأسلحة النووية والدمار الشامل (وربما كان هذا الهدف الاستراتيجي الأمريكي ، والهدف الوحيد الذي تتلقى فيه المصالح الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة وروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي) .

وقد لعب الكونجرس الأمريكي دورًا هامًا في تحديد علاقات الولايات المتحدة بروسيا بفرض مبدأ (الشفافية) كشرط لحصول روسيا على قروض لتحويل صناعاتها العسكرية إلى صناعات مدنية، مع فتح قنوات حوار بين الكونجرس والبرلمان الروسي حول قضايا الحد من التسلح والمساعدات الاقتصادية والطاقة،

وإمكانيات وصول الولايات المتحدة لموارد النفط والغاز من حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى .

و لا شك أن ظاهرة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تزيد من الأهمية الضخمة لاحتياطيات الطاقة في آسيا الوسطى بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية .

وظلت روسيا الاتحادية بالنسبة لإدارة كلينتون وسياسته الخارجية لها نفس الأهمية والخطورة التي كان يمثلها الاتحاد السوفييتي ـ في عهود سابقيه «بوش» و «جورباتشوف» وغيرهما من ساسة الاتحاد السوفييتي و زعماء الولايات المتحدة ، وليس من المبالغة القول أن روسيا احتفظت تاريخيًا بنفس القدر من أهميتها الاستراتيجية للسياسة الأمريكية سواء وهي في ذروة قوتها أم في حالة ترديها الاقتصادي وضعف بنيانها السياسي الداخلي ،

وبالنسبة للسياسة الأمريكية ، فإن روسيا - مثلها مثل الاتحاد السوفييتى فيما مضى - تمثل عاملا حيويًا مؤثرًا فى الأمن الأوروپى ، وتحولاتها الاقتصادية مستقبلا ، يمكن أن تؤثر على سياستها الخارجية وتوفر لها قوة هائلة فى مناطق العالم الاستراتيجية ، وهى فى منظور السياسة الأمريكية الحالية - إذ تضعضعت قوتها - تمثل مصدرًا لزعزعة الاستقرار لا يقل خطرًا عن خطرها وهى فى ذروة قوتها وتأثيرها على الأمن الدولى .

بالنسبة للسياسة الأمريكية ، أيضًا فروسيا - كما كانت في عهد الاتحاد السوفييتي - لها أطول حدود برية مع الصين، ومن ثم فاحتمالات شراكتها الاستراتيجية تفرض على السياسة الأمريكية إيجاد المعادلة الصحيحة لموازنة جهد روسيا باتجاه الصين ،

وروسيا الحالية - كما كانت في العهد السوفييتي - بالنسبة للسياسة الأمريكية لا تزال المصدر الأكبر للقدرات النووية والانتشار النووي.

مع سقوط الشيوعية ، أتيحت للسياسة الأمريكية في عهود الرئيس بوش وكلينتون في ولايته ( ٩٢- ٩٦ ) و ( ١٩٩٦- ٢٠٠٠ ) إمكانيات تاريخية عديدة لتجاوز إشكاليات المواجهة النووية ، وعدم الاكتفاء بإجراء تخفيضات عميقة في الترسانات النووية ، بل والتحرك إلى ما هو أبعد من «مبدأ الدمار المؤكد المتبادل » الذي قامت عليه الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة عقودًا طويلة ،

اتجهت السياسة الأمريكية - على الصعيد الاستراتيجى باتجاه روسيا - إلى السعى لخلق نظام أمنى أوروپى جديد ، يعكس نهاية خطوط التقسيم إلى معسكرين وكتلتين ، أى بإتاحة الفرص التاريخية وفتح أبواب المنظومة الأمنية - حلف الناتو أمام أعضاء جدد من شرق أوروپا ووسطها ،

كما أتيحت للسياسة الأمريكية إمكانيات الربط بين الدول التى كانت تنضوى تحت كيانات سياسية واقتصادية مفتعلة (فتح باب منظومة الأمن والتعاون الأوروپى لدول الاتحاد السوفييتى السابق) واستطاعت السياسة الأمريكية تحويل خصومها القدامى إلى شركاء جدد لدعم إستراتي چيتها للأمن والسلام فى أوروپا و آسيا الوسطى - فى المناطق الحساسة مثل البحر الأسود والخليج،

هذه التحديات الجديدة تمثل جدول أعمال السياسة الأمريكية تجاه روسيا فترة ما بعد الشيوعية وفي السنوات الأولى لعهد كل من الرئيس كلينتون والرئيس السابق يلتسين ، وكان إنجاز هذه المهام هو أخطر ما يواجه السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة ، وفي مقدمتها خلق علاقة الشراكة والتعاون الجديدة مع روسيا ،

وفى سنوات الرئيس كلينتون فى ولايته الثانية ، تظل ثمة تحديات أو مشكلات دولية تواجه الاستراتيجية الأمريكية العالمية فى إطار علاقاتها بروسيا - وفى تقديرات السياسة الأمريكية:

أولى هذه التحديات: هو التحدى الاستراتيجى وليس ثمة ما هو أخطر من مستقبل ومصير الأسلحة النووية فى الترسانة الروسية، وقد رسمت الإدارة الأمريكية سياسة مخططة لمحاربة الانتشار النووى، وأحيانًا ما تسميها بظاهرة « التهريب النووى » ( تقصد تهريب المواد النووية بل الأسلحة النووية ) •

أما التحدى الثانى: فهو توسيع إطار وحدود الأمن الأوروبى ، ولم يحدث أن طرح موضوع خلافى حاد وتظهر فيه الاختلافات العميقة بين الولايات المتحدة وروسيا مثل موضوع الأمن الأوروبى من عام ١٩٩٤ ، حين سعت الولايات المتحدة وأصرت ونجحت فى توسيع الناتو - رغم مقاومة لم تنته - بضم ثلاث دول هى پولندا والمجر والتشيك لعضوية الحلف •

أما التحدى الثالث: فيتمثل في التحدى الاقتصادى ، وهو تحدى تحويل الاقتصاد

الروسى إلى اقتصاد حر مفتوح فى ظل مناخ يسوده الاستقرار التشريعى ويتيح الفرصة للاستثمارات الأجنبية من خلال مكافحة الجريمة والفساد وتنشيط التعاون فى مجال الطاقة (خاصة فى منطقة بحر قزوين) مما يمهد الطريق للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاندماج مع الاقتصاد العالمي،

هذه التحديات الثلاثة أو الإشكاليات الثلاثة ، تمثل دون شك للسياسة الخارجية الأمريكية مجالات اختلاف بينة مع السياسة الروسية ، ولكنها في الوقت نفسه تتيح مجالا واسعًا للمصالح المشتركة ووصولا إلى حلول مشتركة تحقق أهداف السياسة الأمريكية تجاه روسيا في المقام الأول ،

ورغم كل الإمكانيات المتاحة لحل هذه الإشكاليات التلاث: (التحدى الاستراتيجى - التحدى الأمنى الأوروپى - التحدى الاقتصادى الداخلى)، فسوف تظل ثمة إشكالية إقليمية صعبة، تمثل عقبة غير هينة أمام تفاعل المصالح الأمريكية الروسية، هى مشكلة الأمن فى الخليج ومشكلة العراق، وبعبارة أخرى لاختلاف وتباين السياستين الأمريكية والروسية تجاه العراق من ناحية وتجاه إيران من ناحية أخرى،

وبالنسبة لإيران ، فربما كانت المشكلة أخطر ؛ إذ إن الاستراتيجية الأمريكية لا تزال ترى في إيران مستوردًا أو قناصًا للتكنولوچيا النووية والعسكرية الروسية لتطوير قدراتها الصاروخية الباليستية ، مما يؤدى في المنظور الأمريكي إلى خلق أوضاع خطيرة في الشرق الأوسط ، وترى السياسة الأمريكية في ذلك تحقيقًا لأطماع إيران في السيطرة على أمن الخليج وتهديد مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية .

ركزت السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة تركيزًا مكثفًا على العامل الإيراني في علاقاتها مع القادة الروس ·

أما بالنسبة للعراق ، فإذا كانت السياستان الأمريكية والروسية متفقتان على حرمان النظام العراقى من أسلحة الدمار الشامل ، ومتفقتان على التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، فإنهما مختلفتان اختلافًا واضحًا حول تفسير وتحديد مدى ذلك التنفيذ الكامل من جانب العراق لتلك القرارات ،

وتظل السياسة الأمريكية إزاء هذا كله - أي إزاء التحديات والإشكاليات - تسعى

لخلق وتوسيع الأرضية المشتركة ، خاصة في المشكلات الكبرى مع روسيا الاتحادية ، حتى تحدد لنفسها أين تتلاقى وتتوافق أو ربما تتصادم ، مع المصالح والسياسة الروسية في السنوات القادمة ،

#### خاتمة

تحدد السياسة الأمريكية مناهجها تجاه روسيا المعاصرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في ضوء تقديراتها واستقرائها لسيناريوهات المستقبل على الساحة الروسية ، وتدور هذه التقديرات في معظمها حول ثلاثة احتمالات ، يحدد كل منها ، أو بالأحرى يفرض ، على السياسة الأمريكية فهمًا أو خيارًا مختلفًا .

السيناريو الأول: استمرار روسيا المعاصرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والديمقراطي ، وتعميق التعددية السياسية ، والمضي قدمًا في اقتصاديات السوق والاندماج في الاقتصاد الدولي ، والتكامل مع الأمن الأوروبي والحفاظ على قنوات التعاون بينها وبين الولايات المتحدة ، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا ، ولكنه في الوقت نفسه يفرض على مخططي السياسة الأمريكية اتباع سياسة المشاركة مع روسيا الاتحادية على مستويات سياسية ، اقتصادية وأمنية ، ولكن تظل الشراكة الاستراتيجية هدفًا غير واقعى لتباين المصالح القومية بينهما ،

أما السيناريو الثانى: وهو السيناريو الذى يثير القلق لدى صناع السياسة الأمريكية ؛ لأنه يحمل فى طياته ارتداد روسيا المعاصرة إلى النزعة الشمولية أو التطرف القومى ؛ بدلالاتها العدائية تجاه الولايات المتحدة وتجاه الغرب بشكل عام ، وشمة مدرسة واسعة من المحلين الأمريكيين ، بل والروس، ترجح هذا السيناريو وتصل فى تقدير اتها إلى حد المبالغة أحيانًا ، حين ترى فى تولى الرئيس الروسى الجديد فلاديمير بوتين ضابط المخابرات السوفييتية السابق فى ألمانيا الشرقية فى المحاس خصم الحرب الباردة ، بذورًا للعودة إلى نزعة الحكم الشمولى ، وترى فى الحماس البالغ والشعبية الضخمة التى يتمتع بها ، مايبرر لها مثل هذه التقدير ات التى تدفع المخطين الأمريكيين لـتوقع دور جديد لروسيا ، سوف يكون بالضرورة دورًا مناونًا أو معاكسًا للمصالح الأمريكية وللعلاقات الدولية من المنظور الأمريكي،

أما السيناريو التالث: وهو لايزال مطروحًا رغم أنه بعيد الاحتمال في

التقديرات الأمريكية ، وهو انهيار السلطة المركزية في روسيا وتفتتها إلى مراكز إقليمية متنازعة على السلطة بحكم تمدد أعراقها وقومياتها وبحكم اندلاع صراعات عرقية ودينية دامية في منطقة القوقاز (الشيشان) كما حدث عام ٩٤ - ٩٦ وكما يحدث منذ نهاية عام ١٩٩٩ وحتى اليوم •

وفى السيناريوهات الثلاثة سواء الأكثر احتمالا ، أم الأقل احتمالا ، فإن اهتمام السياسة الأمريكية الأكبر تجاه روسيا المعاصرة ، يظل دائمًا هو إحكام السيطرة على الأسلحة النووية والقدرات النووية لروسيا ، حتى لا تتسرب إلى أيد عابثة بالاستقرار الاستراتيجي العالمي ، أو إلى أيد إرهابية من منظور السياسة الأمريكية تهدد الأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية .

ويخشى أشد المحللين الأمريكيين تشاؤمًا من مثل هذا السيناريو ، ويرى معظمهم أن حالة الفوضى الاقتصادية والأمنية قد تصل بروسيا إلى أن تقف على حافة تقب أسود عميق ، يبتلعها ويبتلع الأمن والسلام العالمي معها ، ويرون المصلحة القومية الأمريكية في الحيلولة دون حدوث مثل هذا الاحتمال ، حتى لا توجه هذه الترسانة النووية أو تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها ،

ويشبه المحللون الأمريكيون الوضع السائد في روسيا - أي المرحلة الانتقالية التي تجتازها منذ عام ٩٠ حتى الآن - بأنها شبيهة بالثورة البلشفية عام ١٩١٧، التي نقلت روسيا من العهد القيصري إلى العهد الشيوعي ، وإنها تشبه أيضًا بداية التورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ، التي بدأت بشعار الت الحرية والإخاء والمساواة وانتهت بعهد الإرهاب ، كذلك مرحلة التعثر السياسي الذي تعيشه روسيا بدءًا بمرحلة الديمقر اطية الناشئة ، وربما ينتهي بما هو أسوا من الحكم الشيوعي ، ويرون في روسيا سرًا غامضًا أو سرًا مستحكمًا مغلقًا ، كما وصفها السياسي البريطاني «ونستون تشرتشل » بقوله « إن روسيا لغز يلفه ستار من الغموض ويكمن داخل طلسم من الطلاسم » ،

وشواهد التطورات الأخيرة عام ١٩٩٩ مؤشرات واضحة على مثل هذا الاتجاه بعد حملة الناتو الجوية على يوغوسلافيا وصربيا في حرب البلقان ، أو ما عرف بأزمة كوسوفا في ربيع عام ٩٩ ، وما كانت تنذر به من تجديد الصراع بين روسيا و الولايات المتحدة ، وما أدت إليه من تصاعد التيار القومي المتشدد ،

ومع أن شيئًا من المواجهات العسكرية لم يحدث بين روسيا والولايات المتحدة في ذلك العام، إلا أنه من النتائج غير المباشرة لهذا التطور الأوروپي، أن تهيأ المسرح السياسي الروسي لخروج يلتسن من السلطة بنهاية عام ١٩٩٩ وتسليمه الحكم لضابط المخابرات الشاب فلاديمير بوتين ليعطى للمؤسسة العسكرية دورًا متعاظمًا في إعادة تشكيل السياسة الداخلية والخارجية لروسيا،

ومع ولاية الرئيس بوتين الجديدة في بداية عام ٢٠٠٠ ، طرحت روسيا مفهومًا جديدًا للأمن القومي يعيد مرة أخرى احتمالات الاستخدام الأول للأسلحة النووية ، إذا تعرضت روسيا لتهديدات لوجودها ، وطرحت عقيدة عسكرية جديدة تولى أولوية عالية لأسلحتها الاستراتيجية باعتبارها الرادع الأخير دفاعًا عن كيانها ، وعدلت من مفاهيم سياستها الخارجية لتؤكد من جديد نظرتها إلى العلاقات الدولية من منظور العالم متعدد الأقطاب الذي تسعى روسيا لأن تكون لها فيه نفس المكانة المتكافئة مع القوى الكبرى المنافسة لها، بعد أن دفعت ثمنًا باهطًا من مصالحها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وظهور نظرية النظام العالمي الجديد .

ويرى خبراء السياسة الأمريكية أن القرن الماضى ، القرن العشرين ، كان قرن الحروب التلاثة: الحرب العالمية الأولى ، والحرب العالمية الثانية ، والحرب الباردة، ويتوقع دعاة النظام العالمي الجديد - بعد انهيار الاتحاد السوفييتي - أن يكون القرن الجديد، الحادى والعشرين ، هو القرن الأمريكي ، تشكل فيه السياسة الأمريكية عالم ما بعد الحروب الثلاثة بعد انتصارها التاريخي على الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة ، أو كما يصفها الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون بأنها كانت نصرًا بلا حرب ،

لكن هذا النصر بلا حرب ، يحمل فى طياته - كما يقول العالم والمفكر الاستراتيجى «كلاوزفيتز » - تحديات تهدد النصر ، ويرى كلاوزفيتز أن تحديد نقطة الذروة فى النصر وعدم تجاوزها ، هو الذى يكفل الاحتفاظ بذلك النصر ،

لكن المنتصرون دائمًا ما يقعون ضحايا لذلك المرض ، الا وهو تجاوز لحظة النصر إلى ما وراءها ، واستمرارهم في اتباع نفس الاستراتيجيات التي جلبت لهم النصر ، ولكن في ظل ظروف مختلفة ، وأفضل نموذج لذلك هو هجوم هتلر في

الحرب العالمية الثانية على پولندا ثم فرنسا ، ثم تجاوز لحظة النصر عندما غزا الاتحاد السوفييتى ، والمثال المعاصر لتجاوز الولايات المتحدة لحظة النصر أو نقطة الذروة فى سياستها مع روسيا المعاصرة ، هو استراتيچية توسيع الناتو بعد انضمام پولندا والتشيك والمجر ، وأى تجاوز لهذه الذروة أو هذه النقطة الحرجة بانضمام دول البلطيق التى تصل إلى حدود روسيا الحساسة ، سوف يكون بمثابة تجاوز نقطة النصر الحرجة ،

ويخشى المحللون الأمريكيون من أن استراتيجية الولايات المتحدة باتجاه روسيا المعاصرة ، بدأت تتجاوز هذه النقطة فعلا ، بدعوتها لمبدأ التدخل الإنساني واستخدام القوة ، بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان حتى لو كان ذلك ضد السيادة الوطنية للدول .

كما يخشى المحللون الأمريكيون من استثارة ردود الفعل العاتية فى دول كبرى مثل روسيا أو حتى الصين ، إذا حدث تدخل جديد فى اقليم أو دولة تؤثر فى مصالح روسيا أو فى مناطق نفوذها ، مثل القوقاز وآسيا الوسطى أو جنوب الصين ، وهى نقاط تتجاوز كلها ذروة النصر الذى حققته السياسة الأمريكية .

وثمة تَحد الله خطرا في تعامل السياسة الأمريكية في القرن المحالي مع القوى الكبرى الأخرى ـ روسيا أو الصين ـ هو عدم تحديد المجال الواقعي أو الفرص المتاحة لحركتها العالمية بعد تحقيق النصر التاريخي على الاتحاد السوفييتي ، وذلك بالتشتت ما بين العديد من البدائل أو العديد من الخيارات ، وهو الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه بريطانيا بعد انتصارها على ناپليون في القرن التاسع عشر ، فاستمرت في توسيع إمبر اطوريتها حتى تمددت باكثر من اللازم ، فدخلت الحرب وتشتت نفوذها في مناطق شاسعة من العالم ،

ولعل المثال المعاصر ايضًا هو اتساع النمط الأمريكي في الحياة والفكر والعلم والثقافة في كل بقاع العالم، فيما يسمى اليوم بظاهرة العولمة، من غلبة للقيم الفردية وحرية التجارة والوصول إلى الأسواق ومنطق التدخل الإنساني، مما يثير ردود فعل واسعة غير محكومة في مناطق العالم سواء في روسيا أو في الشرق الأقصى أو غير ها،

والسياسة الأمريكية تجاه روسيا - أو بالأحرى تجاه القوى الأخرى سواء الكبرى أو المتوسطة - لم تعد تعتمد على ترسانتها النووية أو قواعدها العسكرية بقدر ما تعتمد على السيطرة على المعرفة ، ومن خلال المعرفة والسيطرة على العلم والاقتصاد والسياسة ، لن تقسم العالم إلى قطب واحد أو أقطاب متعددة ، ولا إلى دول نامية ودول متقدمة ، ولا إلى دول تملك ودول لا تملك ، بل سوف تقسم العالم إلى دول تعرف ودول لا تعرف ودول لا تعرف ودول لا تعرف ،

والصراع الأمريكي الروسي في السنوات القادمة ، لن يكون صراعًا على التوازن الاستراتيجي أو سباقًا في التسلح فحسب ، بل سوف يتجه يومًا بعد يوم ليصبح صراعًا على المعرفة ، ومن يملك من القوتين مفاتيح المعرفة في القرن الحادي و العشرين سوف يملك مفاتيح الصراع ومفاتيح النصر بلا حرب ،

وحتى تواجه روسيا المعاصرة تحديات السياسة الأمريكية ـ التى انتصرت عليها في الحرب الباردة عبر خمسين عامًا ـ لابد لها أن تمتلك تلك المفاتيح لتنتصر في الحرب الجديدة ٠٠٠ حرب المعرفة ٠

\* \* \*

# ( 7 )

روسيا والولايات المتحدة دورة زمنية جديدة على مشارف الألفية الثالثة (\*) ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠

أكثر من خمسين عامًا كاملة ، تعاقبت خلالها، مراحل شتى من العلاقات الروسية الأمريكية، ما بين تحالف وقطيعة ، صدام وتراجع، حروب باردة متباعدة المسارح ، متفاوتة الحدة والسخونة ، فيما يشبه دورة زمنية كاملة امتدت عبر نصف قرن مضى أوشك على نهايته عندما انهار الاتحاد السوفييتي منذ عشر سنوات ، حين أعلن ميخائيل جورباتشوف ، آخر رئيس له ، زوال الإمبراطورية في الخامس والعشرين

<sup>(\*)</sup> تمت كتابة هذا الجزء في موسكو بتاريخ يناير ٢٠٠٢م٠

من ديسمبر ١٩٩١م، بل وحتى اليوم ونحن في نهاية ٢٠٠١ حين وقفت روسيا بعد أحداث ١١ سبتمبر، لتعلن انضمامها إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد عدو جديد مشترك، وكأن تحالف اليوم رجع لأصداء تحالف خمسين عامًا مضت،

عشر سنوات تمثل ، دورة كاملة من الزمن ، طويت فيها صفحات الحرب الباردة وسطرت فصولا جديدة من العلاقات ما بين الافتراق ، وما بين الاقتراب بين خصمين تاريخيين في السياسة العالمية ، هبت خلالها على روسيا أعاصير عاتية من التغير السياسي والاقتصادي ، انقلبت فيها موازين القوى الاجتماعية ، وتبدلت أقدار النخبة الحاكمة فهبط بعضها من قمة السلطة إلى قاع النسيان ، وقفز البعض الآخر من صفوف الجمهرة إلى مراتب الصفوة ، تحول التقدميون إلى محافظين رجعيين ، ووصيف المنشقون المعارضون بالليبر البين أو بالإصلاحيين الجدد ، ونُعِت الوطنيون بالمتطرفين ، اختلفت دلالات الألفاظ في القاموس السياسي الروسي حتى ليحتاج بالمتطرفين ، اختلفت دلالات الألفاظ في القاموس السياسي الروسي حتى ليحتاج الخبير المتخصص إلى أن يتعلم من جديد الحروف الأولى من السياسة الروسية في ميادين الاقتصاد ونظام الحكم والسياسة الخارجية ،

# رئيس جديد ونظرة جديدة للعالم

لم تبدأ روسيا ألفيتها الثالثة مع بداية عام ٢٠٠٠ إلا وقد جلس على قمة السلطة فيها زعيم شاب ، أطل على السياسة الروسية الموروثة من عقد التسعينيات الحافل بالتقلبات ، وهو يحمل في ذاكراته وعقله أمجاد الماضي القريب ، الذي انهارت رموزه أمام عينيه في برلين حيث كان يمثل بلاده ضابطًا في جهاز استخباراتها في ألمانيا الشرقية ، وظلت مشاهد انهيار سور برلين عام ١٩٨٩ رمز الحرب الباردة ورمز المواجهة بين القطبين العملاقين غائرة في وجدانه وتفكيره السياسي ولم تزل تؤثر في نظرته إلى علاقات روسيا بالعالم من حولها المناس علاقات روسيا بالعالم من حولها المناس علاقات وسيا بالعالم من حولها المناس المناس ولم تؤثر في نظرته إلى علاقات روسيا بالعالم من حولها المناس ولم تؤثر في نظرته إلى علاقات روسيا بالعالم من حولها المناس ولم تؤثر في نظرته المناس المناس ولم تؤثر في نظرته المناس ولم المناس ولم تؤثر في نظرته المناس ولم المناس ولم تفكير والمناس ولم تؤثر في نظرته المناس ولم المناس ولم المناس ولمناس ول

لم يكن هذا الشاب الذي يحمل في تكوينه كل الموروث السياسي السوفييتي بإيجابياته وسلبياته ، وتحكم نظراته الشاملة إلى روسيا في الداخل والخارج ، تقديرات پر اجماتية تدرك قيمة موقع روسيا من العالم ومن أوروپا في علاقاتها القريبة والبعيدة ، في مطلع الألفية الثالثة ، لم يكن هذا الشاب سوى «فلايمير فلايمير وفتش پوتين » الذي يكاد يجمع خبراء الشرق والغرب ، أن عامين انسلخا من حكمه

لروسيا ( ٢٠٠٠- ٢٠٠١ ) يمثلان أكثر سنوات الحكم في روسيا المعاصرة استقرارًا وهدوءًا بعد أعاصير التسعينيات العاتية ·

# السياسة الخارجية من منظور السياسة الداخلية

لكن استقرار الجبهة الداخلية لم يتحقق بلا ثمن ، بل اقتضى من الحاكم الجديد قدرة ورؤية وحذرًا في إعداد المسرح الداخلي والخارجي معًا ليسير بروسيا في دروب جديدة وغير مطروقة ، ليخوض معركته في الداخل ضد عدو قديم هو الانفصال والإرهاب في شمال القوقاز وفي الشيشان ، وكان لابد له من تحقيق توافق وطني واسع يساند الحاكم الجديد للدفاع عن وحدة الدولة وأراضيها ، ويتصدى لإرهاب دموى قد تمتد جذوره وآثاره إلى ما وراء القوقاز ، وكان لابد له من تحريك الآلة العسكرية الجبارة ، ومن تحريك الديبلوماسية الذكية على الأصعدة الأوروبية والإسلامية والعربية ، وتحريك السياسات الخارجية والداخلية لتؤمن لصناع القرار الدعم الداخلي الذي افتقدته خلال حرب الشيشان الأولى ١٩٩٤-١٩٩١ ،

كانت حرب الشيشان الثانية ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ من زاوية السياسة الداخلية ، هى القضية وهى قوة الدفع الكبرى التى قدمت للعالم الخارجى روسيا الجديدة ، فى ظل رئيس شاب قوى يدافع عن مصالح بلاده ووحدة أراضيها كما يراها فى علاقاته الجديدة مع قادة أوروبا وقادة الإدارة الأمريكية الجديدة ، التى تولت الحكم بعد وصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض فى يناير من عام ٢٠٠١م،

رسمت القيادة الروسية دوائر حمراء لمصالحها الاستراتيجية في الداخل والخارج وبلورت لنفسها رؤية استراتيجية في علاقاتها الخارجية مع أوروبا وفي آسيا، خاصة آسيا الوسطى، ومع الولايات المتحدة، وفي كل ذلك كانت تتميز عن عهود سابقة بأنها كانت تحظى بدعم راسخ من التوافق القومي المحكم الذي يقف وراء قيادته، يساندها سواء اختارت (القوة) للحرب ضد الانفصال والإرهاب في شمال القوقاز، أم رفضت خيار استخدام القوة، والأحادية في العمل الدولي في الأزمات الإقليمية مثل العراق ويوغوسلافيا والبلقان، أو رسمت خطوطًا نهائية أمام توسيع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الغربية لروسيا،

# المصالح القومية والسياسة الخارجية

هذه الرؤى وهذه المواقف القوية فى السياسة الخارجية ، تحكمها فلسفة الدفاع عن المصالح الاستراتيجية هى التى حددت ملامح السلوك الروسى مع الأصدقاء ودول الجوار ، فى أوروپا وأسيا ، ومع الولايات المتحدة ، على خلفية خيارات محددة من التحول التاريخى منذ التسعينيات من المواجهة إلى الحوار ، ومن الخصومة إلى الشراكة ، ومن لغة التهديدات إلى لغة المصالحات والمساومات ،

لكن عام ٢٠٠١ بدأ بأچندة أمريكية أعدها الساسة والمفكرون في الحزب الجمهوري تكاد تعود في المضامين والأهداف إلى ما يشبه «إحياء الحرب الباردة» في الثمانينيات في عهد الرئيس الجمهوري الأسبق «رونالد ريجان»، من تغليب ما تصفه (كوندوليزا رايس) مستشارة الرئيس الأمريكي چورچ بوش بأنه المصالح القومية «على علاقات الشراكة» و «التفاعل البناء» مع روسيا، التي ابتكرها الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون عبر و لايتين له في الحكم (١٩٩٢-٢٠٠٠)،

بدا أن العلاقات الروسية الأمريكية فى العهد الجمهورى الجديد ، تقبل على مرحلة تبعث فيها من جديد روح المواجهة وتهب فيها رياح الحرب الباردة ، ويبرز فيها التناقض فى المصالح بأكثر مما يبرز التوافق أو التقارب .

مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة ، تأكد إحياء سياسات توسيع الناتو باتجاه الشرق والحدود الروسية ، وتأكدت نوايا الإدارة الجمهورية في الانسحاب من الاتفاقية المعروفة باسم اتفاق الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية .A.B.M ، والأخطر من ذلك ، تأكدت خططها بتطوير ونشر ما يعرف مجازًا باسم «الدرع الصاروخي » أو «حانط الصواريخ » أو «منظمة الصواريخ المضادة للصواريخ . المنظمومة القومية الدفاعية للصواريخ ) لصد أي عدوان محتمل على الولايات المتحدة من الدول التي تصفها الإدارة الأمريكية بأنها دولة مارقة (مثل ايران وكوريا والعراق ) ،

الخطط الثلاثة ، توسيع الناتو شرقًا ، والانسحاب من اتفاقية الصواريخ الموقعة عام ١٩٧٢ (وهو ما حدث فعلا في ١٣ ديسمبر ٢٠٠١) وتطوير ونشر منظومة الدفاع الصاروخي الجديدة (وهو ما بدأت الإدارة الأمريكية في تطبيقه) إنما يمثل

بالنسبة لروسيا نكسة استراتيجية ضخمة لتأثيراتها السلبية على وضعها الأمنى فى أوروپا من ناحية ، وعلى مجمل الاستقرار الاستراتيجي العالمي من جهة ثانية ، وعلى قدرتها الاستراتيجية النووية الضاربة من جهة ثالثة ، ومن ثم وضعية روسيا كدولة نووية كبرى في ميزان القوى العالمية ،

فمن ناحية ، بدا أن روسيا في عهد رئيس شاب طموح أتت به الأقدار فيما يبدو ليعيد بناء كثير مما تهدم من المصالح الروسية ويستعيد لها مساحات كثيرة تراجعت عنها في العلاقات الدولية ، ومن ناحية ثانية بدأت في الولايات المتحدة إدارة جمهورية جديدة ، رسمت ملامح أچندتها السياسية الخارجية من منطلقات استراتيچية تؤكد السيادة المطلقة العسكرية والاقتصادية والسياسية للمصالح الأمريكية في العالم ، ولا تزال ترى أخطارًا وتهديدات شتى في امتلاك روسيا لقدرات نووية ، وفي خطورة انتشار هذه القدرات إلى دول مارقة معادية للولايات المتحدة ، ولا ترى في روسيا ذلك (الشريك) الذي كانت تراه الإدارة الديمقر اطية السابقة ، بل وتراجع سياسات امتدت لسنوات عشر إذ وجدت فيها من (الأخطاء الجسيمة) باكثر مما وجدت فيها من المنافع التي تحققت للمصالح الأمريكية ،

كانت القوتان ، فيما يبدو ، روسيا والولايات المتحدة في مطلع عام ٢٠٠١م تتجهان من جديد نحو ما يشبه علاقات التصادم والتناقض ، بأكثر مما يتجهان نحو الأستمرار في علاقات الشراكة والتعاون على نحو ما كانت عليه خلل عقد التسعينيات المليء بالاهتزازات والتقلبات .

#### مقدمات التحول وتأثير الحدث

إذا كانت القوة الحيوسياسية والحيواقتصادية هى القوة الثابتة التى تحدد المسار والمتطور فى علاقات الدول ، سواء علاقات الصداقة أو علاقات العداء ، فثمة قوة ثالثة متغيرة غير محسوبة ، هى قوة الحدث ، وغالبًا ما تتفاعل هذه القوة الثالثة . . قوة الحدث ذاته مع كل عوامل التاريخ والجغرافيا السياسية والاقتصادية لتدفع بتطور العلاقات نحو مسار مختلف أو باتجاه مختلف ، ربما لم يكن رجال الدولة ولا صناع القرار أنفسهم قد دار بخلدهم أو تقدير هم أنها سوف تسير نحوه أو باتجاهه .

لقد تآلفت وتضافرت تطورات وأحداث استثنائية غير متوقعة بعد الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١، مع التقديرات السياسية البراجماتية للرئيس بوئين عن الداخل وعن الخارج ليتخذ مواقف ويتبنى اتجاهات فى السياسة الخارجية لروسيا خلال النصف الثانى من عام ٢٠٠١، فى علاقاته مع الولايات المتحدة بصفة خاصة ، يحولها من (دولة منافسة) إلى دولة متحالفة ، وبالأحرى ينقل روسيا من إطار العلاقات التنافسية ـ القائمة على الشك والحذر ـ إلى علاقات التحالف مع الولايات المتحدة ، بل مع الدائرة اليورو أطلنطية فى تطور غير مسبوق فى العلاقات الروسية الأمريكية منذ عشر سنوات ،

مناخ العلاقات الروسية الأمريكية بدأ عام ٢٠٠١ بوصف قاس وحاد المضمون تلك العلاقات على لسان (كوندوليزا رايس) مستشارة الأمن القومى الأمريكي حين قالت: «إن روسيا تمثل تهديدًا للغرب بشكل عام ولحلفائها بشكل خاص» وكذلك (چورج تينيت) رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - في جلسات الاستماع أمام اللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو يكرر نفس الآراء تقريبًا بقوله: «إذا تحدثت بصراحة كاملة، فإنني أقول ليس ثمة شك في أن الرئيس پوتين يسعى لاستعادة بعض من مكانة الاتحاد السوفييتي السابقة كقوة عظمى، بحيث تكون له سلطة مركزية قوية ، وبحيث يصبح مجتمعًا مستقرًا، يمكن النتبؤ بتطوره ، وأحيانًا ما يكون ذلك على حساب مصالح الدول المجاورة ، أو على حساب الحقوق المدنية للمواطنين الروس » •

إلا أنه ما إن انتصف عام ٢٠٠١ ، حتى وجدنا الرئيس بوش يستقبل الرئيس بوش يستقبل الرئيس بوتين فى لوبليانا بجمهورية سلوفينيا ، ثم يلتقى به ثانية فى چنوه بايطاليا فى يوليو ، ثم فى شنعهاى فى الصين فى سبتمبر ، ثم يستقبله ضيفًا فى مزرعته فى منتصف نوفمبر بتكساس ويصرح «بأن الرئيس بوتين ليس إلا صديقًا حميمًا يثق فيه » ،

هذا التغير الضخم في التوجه بين القيادتين ، لا تفسره إلا قوة الحدث ، حدث يمثل ضخامة وعمق مأساة ١١ سبتمبر الذي يعتبر نقطة فاصلة في العلاقات الأمريكية الروسية ، بل وفي العلاقات الدولية بشكل عام ، بعد أن قرر الرئيس پوتين في كلمة تاريخية له في ٢٢ سبتمبر أن ينضم إلى التحالف الدولي مع الولايات المتحدة للحرب ضد عدو جديد مشترك ، والإرهاب الدولي •

ومع أنه لم يزل أمام روسيا والولايات المتحدة قضايا خلافية كثيرة ، فإن تغيرات ضخمة طرأت منذ ١١ سبتمبر على العلاقات بين البلدين ، مثل إعلان الرئيس بوش أن الولايات المتحدة سوف تجرى تخفيضات في ترسانتها النووية خلال العقد القادم بنسبة التثنين من ، ، ، ٦ رأس نووية إلى رقم يتراوح بين ، ١٧٠ إلى ، ٢٢٠ رأس نووية ، كما تعهد الرئيس پوتين باتخاذ خطوات مماثلة ، ومن قبل أعلن الرئيس پوتين عن إغلاق محطة التجسس الإليكترونية الروسية في كوپا المعروفة باسم (محطة لورديز) كما أغلق القاعدة البحرية الروسية في فيتنام ، في خطوة تاريخية أز الت الرين مهمين من أشار الحرب الباردة أو مخلفاتها ، ومع كل المعارضة الروسية لتوسيع الناتو ، وهي التي حققت ما لم تحققه قضية أخرى من إجماع وطني في قضايا السياسة الخارجية ، نجد موسكو تتخلى عنها ـ بعد ١١ سبتمبر ـ وتطرح نهجًا جديدًا أشبه ما يكون بالتحدى على الناتو نفسه ، وهو أن يقبل بعلاقات متكافئة جديدة مع روسيا ، يتيح لها المشاركة في صنع القرار ، وربما الانضمام في وقت لاحق إلى الناتو في إطار علاقات أمنية أوروبية جديدة ،

فما السبب وراء هذا التغير الجذرى في المواقف والعلاقات ؟ هل اختفت الحرب الباردة و آثارها ؟ هل انتهى عصر ما بعد الحرب الباردة ؟ هل توافقت المصالح بعد مضى قرن من التعارض والصدام ؟ هل حدث هذا كله فجأة في وقت تولت فيه مقاليد الحكم في روسيا قيادة ترفع رايات الدفاع عن المصالح القومية و تتولى فيه الحكم في واشنطن إدارة جمهورية ترى أن سنوات عشر من العلاقات الروسية الأمريكية قد أهدرتها أخطاء الإدارة الديمقر اطية السابقة ؟

#### الخطوات الأولى نحو التحالف

لعل أول خطوة باتجاه هذه التطور الإيجابي في العلاقات حدثت بعد لقاء القمة الأول في لوبليانا في سلوفينيا حين تحدث الرئيس بوش عن ضرورة إنهاء الشكوك الموروثة عن الحرب الباردة ، لكن اللحظة الفارقة الحقيقية حدثت بعد ١١ سبتمبر الموروثة عن قرر الرئيس پوتين تقديم الدعم الكامل لحرب أمريكا ضد الإرهاب ، مما حقق لروسيا اختراقًا هائلا داخل الساحة الأمريكية يسمح لها أن تحقق الكثير في

مجال تطوير هذه العلاقات بأكثر مما سمحت به سنوات طويلة من المباحثات والاتفاقيات مع الإدارة السابقة ·

لكن السياسة الروسية لم تحقق ذلك الاختراق في السياسة الروسية الأمريكية فحسب، بل في إطار العلاقات مع أوروپا، خاصة مع ألمانيا ومع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، حتى إن خبراء العلاقات الروسية الأورورپية يرون أن تصورًا جديدًا يكاد أن يطرح نفسه على العلاقات الروسية الأوروپية في كل الجوانب الاستراتيچية والاقتصادية والسياسية، وإن كان هناك فريق آخر من الخبراء يرون أن ثمة شيئًا من الإفراط في الحماس في تصوير آفاق هذه العلاقات الروسية الأمريكية الأوروپية، وأن صياغة إطار جديد من العلاقات مع أي دولة، تحكمه الحقائق الاقتصادية والحقائق السياسية قبل أي شيء آخر،

الجميع، في واشنطن، وفي موسكو، وفي العواصم الكبرى في أوروپا الغربية، في لندن وبرلين، وپاريس وروما، بل والشرق الأوسط وعالمنا العربي يترقبون تطور العلاقات الروسية الأمريكية، بل الروسية الأوروبية، إلى أين تسير وكيف تتفاعل؟ باتجاه التحالف والاندماج بعد أحداث ١١ سبتمبر والتحديات الجديدة التي تفرض مثل هذا التحالف على الجميع؟، أم باتجاه آخر بعد أن تصل قوة الحدث الهائل إلى نقطة القصور الذاتى؟

# لا أحد حتى الآن يستطيع طرح إجابة محددة لهذا السؤال ٠٠

لكن تطورات عام ٢٠٠٢ قد تكشف عن حدود وقيود هذا (التوافق) الجديد، الذي شهد تاريخ العالم القريب في الحرب العالمية الثانية نموذجًا فريدًا له، في تحالف ستالين مع روز فلت وتشرشل، ضد عدو مشترك هو هتلر وألمانيا النازية عام ١٩٤٥م٠

لكن الحلفاء الثلاثة مضى كل إلى مصالحه يدافع عنها فى (بالطا) بعد الحرب، فهل يتقدم العالم إلى (بالطا) جديدة ؟ وهل ينتهى ذلك الإفراط فى الحماس، وذلك الزواج فى المصالح ويتحطم مع التناقض الجوهرى فى المصالح القومية والإقليمية والعالمية، ومع التباين المتأصل فى شخصيات الشعوب وفى تكوينها الحضارى والتاريخى ؟ هل هناك قوى تاريخية حثمية تباعد بين سياسات روسيا والسياسات

الأمريكية والغربية ؟ أم أن أخطار الغد القريب ستفرض علاقات شراكة وتحالفًا بينهما ضد عدو مشترك لا يزال غامضًا في ملامحه ، مجهولا في موقعه ، مبعثرًا في مصادره •

#### التحالف الجديد: يكون أو لا يكون

فى نهاية عقد السبعينيات ، كانت أفغانستان مسرحًا لمواجهات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة ، وكانت فصول الحرب الساخنة بين المجاهدين الأفغان والقوات السوفييتية تدور رحاها عشر سنوات كاملة ٧٩-٨٩ هى قصول النهاية فى عصر الإمبراطورية السوفييتية ،

أمّا فى أفغانستان اليوم ، وفى بداية هذه الألفية الثالثة ، تتوافق مؤقتًا ـ مصالح روسيا والولايات المتحدة فى تحالفهما وحربهما ضد مواطن التطرف والعنف الذى كاد أن ينال من وحدة أراضى روسيا فى شمال القوقاز ، كما تراه القيادة الروسية ، ونال بالفعل من مكانة الولايات المتحدة ورموزها الحضارية عند بوابتها الشرقية فى نيويورك ، كما تراه الإدارة الأمريكية ،

لكن أهداف التحالف الأمريكي الدولي - كما طرحها الرئيس بوش في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من نوفمبر ٢٠٠١ ، لا تقف عند حدود أفغانستان بل تتجاوزها إلى كل موقع في العالم يأوى إليه الإرهاب أو يقدم له الدعم بالمال أو بالفكر أو بالرجال .

فهل يظل هذا التحالف الروسى الأمريكي وتلك العلاقات التضامنية الجديدة متماسكة وقوية ومستمرة حيثما توجهت الاستراتيجية الأمريكية لتحقيق أهدافها ؟

أم أن روسيا - وكما تفعل دائمًا عبر التاريخ - سوف ترسم من جديد خطوطًا حمراء لدوائر أمنها ولمصالحها القومية تدافع عنها ، ولا تسمح لغيرها بأن يتخطاها أو يتجاوزها ؟ أو أن ينتقص منها ؟

# أمريكا والأمم المتحدة

#### د ، عبد العاطى محمد

يسجل التاريخ أن الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسيًّا في قيام الأمم المتحدة وتدين المنظمة الدولية باسمها إلى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي ابتكر هذا الاسم عام ١٩٤٢ في إطار أفكاره لإقامة نظام دولي جديد يحقق الأمن والسلام الدوليين ويمنع نشوب حرب عالمية ثالثة وباعتراف دول رئيسية أخرى ساهمت في قيام الأمم المتحدة مثل الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة وفرنسا ، ما كان للمنظمة الدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية المناطقة المتحدة من المناطقة المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية أن ترى النور لولا توفر الرغبة والإرادة الأمريكية لذلك و المدولية المدولة ال

ولكن الصورة التى ظهرت بها الأمم المتحدة عند تأسيسها فى ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥ لم تكن متفقة تمامًا مع نظرة الولايات المتحدة للتنظيمات والأساليب الدولية التى ستتحكم فى العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبرغم ذلك تقبلت واشنطن قيام الأمم المتحدة وتحمست لها وراحت تعزز أنشطتها ماليًا وبمرور الزمن مرت العلاقة بين الولايات المتحدة والمنظمة الدولية بمنعطفات عديدة وبصور من الشد والجذب ومراحل من التوافق والعداء وكان العامل الحاكم فى التقارب والتعاون من جهة أو التنافر والعداء من جهة أخرى هو أين تكمن مصلحة الولايات المتحدة وإلى أى حد تتفق أو تختلف مع توجهات الأمم المتحدة و على مدى عدة عقود كانت العلاقة مرآة تعكس ذلك المزيج المعقد بين المثالية والواقعية (السير اجماتية) فى السياسة الأمريكية عمومًا وللحق فإن الواقعية كانت هى صاحبة السبق ودفعت الأمم المتحدة ثمنًا غاليًا لهذه الواقعية الأمريكية وللصراع الداخلي فى الولايات المتحدة بين أنصار العالمية والانفتاح وبين أنصار العزلة و

ومن يتأمل ديباجة ميثاق الأمم المتحدة لا يجد صعوبة في اكتشاف اتفاق ما جاء

فيها من قيم وشعارات مع المثالية الأمريكية والحماس والاقتناع الأمريكيين اللذين سيطرا على الشعب الأمريكي منذ أن وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لدخول الحرب العالمية الثانية ، تلك المثالية ، وذلك الحماس الذي يجد نفسه في حديث الولايات المتحدة عن دورها ومسئوليتها لإقامة عالم يتمتع بالتسامح والديمقر اطية والأمن والسلام والوفاء بالحقوق الأساسية للإنسان المعاصر ، وبالمقابل فإن سياسات الولايات المتحدة تجاه أنشطة المنظمة الدولية والأزمات التي تصدت لها انطلقت بالدرجة الأولى من مصالحها القومية حتى لو تعارضت مع هذه القيم المثالية ، وفي كثير من الحالات لم يكن سهلا التطابق بين مصلحة الولايات المتحدة وموقف المنظمة الدولية ، مما جعل الأخيرة أسيرة قيود معينة وإطار محدد لا تتعداه ، حتى لو كان ذلك على حساب المنتظر منها بوصفها التنظيم الذي يدافع عن مصالح أعضاء المجتمع الدولي دون ثمييز ،

# ١ - الدور الأمريكي في تأسيس الأمم المتحدة

لقد نشأت الأمم المتحدة بعد تجربة فاشلة لإقامة أول تنظيم دولى هو عصبة الأمم ( 1919 - 1957 ) وكانت عصبة الأمم قد ظهرت إلى الوجود عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1919 ، وباشرت منذ ذلك الوقت دورها فى العمل على تنمية التعاون بين الأمم وتحقيق السلام والأمن الدوليين ، ولكن وقوع الحرب العالمية الثانية كان دليلا قويًا على فشلها فى تحقيق أهدافها ، وبينما ظهرت الأمم المتحدة فى عام 1950 بديلا لعصبة الأمم ، تم إلغاء العصبة رسميًا بعد ذلك بعامين ، ففى الفترة بين العمومية ( الدورة 1951 ، عقدت بعض الدول الأعضاء فى العصبة اجتماعًا لجمعيتها العمومية ( الدورة 11 والأخيرة للجمعية ) ، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة لتصفية العصبة وتسليم ممتلكاتها للهيئة الجديدة التى حلت محلها ، أى الأمم المتحدة ، ولكن العصبة لم تعتبر ملغاة من الوجهة القانونية إلا فى ٣١ يوليو ١٩٤٧ ، حين أنهى مكتب التصفية حساباتها () .

والفرق بين تجربتى عصبة الأمم والأمم المتحدة كبير ، يعكس التحول الذى حدث في فكر الشعوب الغربية تجاه الحرب والدعوة إلى قيام حكومة عالمية ، وكذلك تغير

الظروف الدولية وظهور الولايات المتحدة كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية عظمى بعد الحرب العالمية الثانية ·

ففى أثناء الحرب العالمية الأولى كانت العبارة التي تتردد على السنة ذوى الرأى وأهل القانون هى «يجب ألا تتكرر المأساة» وبعد أن انتهت الحرب تعززت الدعوة ووجدت صدى لدى السياسيين والقادة إلى أن اتخذت شكل التحرك الدولى المنظم عبر عدة مشروعات أوروبية واجتمعت اللجنة التي وضعت المشروع النهائي في مؤتمر فرنسا ، وكانت تتألف من مندوبين عن كل دولة من الدول الخمس الكبرى آنذاك وهي الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وإيطاليا واليابان ومندوب واحد عن الدول العشر المتحالفة ، وانتهت أعمالها في ١٣ فبراير ١٩١٩ بمشروع يجمع بين النزعة الفرنسية والنزعة الأنجلوسكسونية ، وتم وضع نظام عصبة الأمم في ميثاق دولي يعرف بعهد عصبة الأمم ، وأدمج هذا الميثاق في صدر معاهدات الصلح التي تلت الحرب العالمية الأولى (٢) ،

وكان الرئيس الأمريكي ويلسون من المتحمسين لقيام هذا التنظيم الدولي الجديد ومعروف أن أمريكا أبتعدت عن الحرب آنذاك في البداية ، وناشد ويلسون الدول المتحاربة الصلح وعرض الوساطة بينها ، إلا أن أمريكا غيرت موقفها عام ١٩١٧ لشعور ها بأن ألمانيا تهدد سلامتها القومية بالسيطرة على المحيط الأطلنطي و آنذاك تحدث ويلسون أمام الكونجرس لإقناعه بدخول أمريكا الحرب، وقال كلماته المشهورة: «سنقاتل في سبيل الديمقراطية ومن أجل الذين يحترمون القانون ولكي تجعلهم أحرارًا ، بالفعل في إدارة شنون بلادهم ، سنقاتل من أجل حقوق الأمم الصغيرة ومن أجل وحدة الشعوب لتحقيق السلام والأمن للجميع ولنجعل العالم بأسره حرًا ، ، » وبعد انتهاء الحرب طرح نقاطه الأربع عشرة لتحقيق السلام في مرحلة ما بعد الحرب ، كان من بينها إنشاء عصبة الأمم (۱۲) .

ولم يقدر للرئيس ويلسون أن يحقق أحلامه ؛ لأن الكونجرس الأمريكي رفض انضمام الولايات المتحدة للعصبة تحت التأثير القوى لأنصار العزلة ، ولكن السبب الأقوى للرفض هو أن فكرة السيادة الوطنية بل والنزعة الوطنية المتطرفة هي التي سادت في أعقاب الحرب الأولى بسبب تداعيات هذه الحرب وكوارثها وكانت هذه النزعة من العقبات الرئيسية التي اعترضت قيام عصبة الأمم وأدت إلى إخفاقها بجانب أسباب أخرى و فالشعب الأمريكي والشعب الإنجليزي وكثير غير هما من الشعوب الأوروپية كانوا متحمسين لمبادئ السلام ولكنهم غير مستعدين لأن يتحملوا أعباء من أجله تؤثر سلبيًا على سيادتهم الوطنية ومن الأسباب الأخرى الفشل العصبة أن عهدها أو ميثاقها لم يحرم الحرب تحريمًا قاطعًا ، بل أباحها أحيانًا ، ولم يفرض التحكيم بصفة إلزامية ، ولم ينشئ قوة عسكرية تتكفل بتنفيذ القرارات وفرض العقوبات على المخالفين لها(٤) .

ولكن إخفاق عصبة الأمم لم يؤد إلى فقدان الأمل فى تعزيز فكرة الدولية مقابل الوطنية وقيام «حكومة عالمية» مقابل الدول الوطنية، ومن هنا عاد التفكير مرة أخرى وبقوة فى إقامة بديل لعصبة الأمم يتجنب أخطاءها وعيوبها الدستورية ويحقق الغاية التى يحلم بها الجميع ألا وهى السلام ومنع الحرب ونشر الرخاء للجميع، ولأن الولايات المتحدة لم تشترك فى الحرب الثانية إلا بعد ثلاث سنوات من اشتعالها ، مما أتاح لها فرصة التفكير والتدبر فى تداعيات الحروب وسبل درنها ، فقد كان ساستها من أوائل المفكرين فى دراسة مشكلات ما بعد هذه الحرب ، وإقامة تنظيم دولى جديد، وهكذا عندما أعلنت إنجلترا وفرنسا الحرب على المانيا ، أعلن الرئيس فى الأمريكي فرانكلين روزفلت أن الولايات المتحدة ترى أن من واجبها القيام بدور مهم فى المستقبل لصالح كل الدول ، وهو إقامة سلام يعم الإنسانية ويمنع استعمال القوة لحل المنازعات بين الدول ، وبدأت إدارة روزفلت فى اتخاذ خطوات حقيقية ، ففى ديسمبر ١٩٤٩ تشكلت لجنة لدراسة شئون ما بعد الحرب، وفى ١٤ أغسطس ١٩٤١ ديسمبر ١٩٤٩ تشكلت لجنة لدراسة شئون ما بعد الحرب، وفى ١٤ أغسطس ١٩٤١ بتصريح الأطلنطي الذي تضمن الإشارة إلى ضرورة إقامة تنظيم دولى جديد بعد بتصريح الأطلنطي الذي تضمن الإشارة إلى ضرورة إقامة تنظيم دولى جديد بعد التهاء الحرب،

وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحًا ، أطلق عليه اسم تصريح الأمم المتحدة ، تضمن أيضا الدعوة لإقامة تنظيم دولي جديد ، بعده اجتمعت اللجنة الأمريكية لشئون ما بعد الحرب أول مرة في ١٢ فبراير ١٩٤٢ وتابعت أعمالها

لتناقش العلاقات الدولية بعد الحرب فيما إذا كان يجرى تنظيمها على أساس دولي عالمي ، أم على أساس دولي إقليمي ؛ أو بمعنى آخر هل يتولى الإشراف على العلاقات الدواية تنظيم دولي واحد أم عدة تنظيمات إقليمية ؟ وكان الرئيس روز فلت من المناصرين للرأي الثاني ، أي النزعة الإقليمية وإن كان قد اقترح أن تنحصر مسائل حفظ السلام والأمن الدوليين في يد الدول المنتصرة (المتحالفة) ، كما كان يرى إنشاء وكالات فنية مستقلة عن بعضها وغير مرتبطة بالكتل الإقليمية أو التنظيم الدولى وتختص بتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الدولية • ولكن لجنة شنون ما بعد الحرب فندت هذه النزعة الإقليمية بما يؤكد أن الأهداف المرجوة: السلم والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي ، لن تتحقق إلا بوجود تنظيم دولي عالمي أو عام يفرض سلطة واحدة على الجميع، ونجحت اللجنة في فرض وجهة نظرها، وانتقل البحث إلى الأسس التي يقوم عليها هذا التنظيم ، وفي هذا لعب السيد سمنرولز وزير الخارجية الأمريكي دورًا مهما عندما قدم مشروعًا حظى بموافقة إنجلترا والاتحاد السوفييتي ، وتم عقد مؤتمر للدول الثلاث في ٢١ أغسطس ١٩٤٤ في دمبارتن أكس (إحدى ضواحى واشنطن) كانت مهمته تحويل المشروع إلى مقترحات محددة ، وتابع أعماله بمشاركة من الصين ، وفي العام التالي عقد مؤتمر سان فرانسيسكو الإبرام ميثاق التنظيم الدولي الجديد أو «الأمم المتحدة»(٥)٠٠٠

وهكذا نجح روزفلت فيما فشل فيه ويلسون ، ولكن القيم المثالية ظلت قاسمًا مشتركًا مع فارق أساسى هو ربطها بالقوة الأمريكية ، ويبدو نجاح روزفلت فيما يتعلق بقيام الأمم المتحدة من أكثر من زاوية ، فهو بدوره واجه معارضة مؤيدى الانعزالية الأمريكية وكان من الممكن أن يقشل لولا أنه نجح في إقناع الرأى العام الأمريكي بأن الأمم المتحدة لن تكون قيدًا على السياسة الخارجية الأمريكية ، في إشارة إلى حق الفيتو الذي جاء في الميثاق ويجعل الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن قادرة على رفض أي قرار يضر بمصالح أي منها ، كما أنه مزج بين المثالية الأمريكية والقوة ، ففي عرضه لأفكاره عن الأسس التي يجب أن ينبني عليها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية قال : إنها تتركز في الحرية ، تلك القيمة الأثيرة عند الشعب الأمريكي ، وهي تنقسم إلى أربع حريات هي حرية الكلام والحرية الدينية ،

والتحرر من العوز ، والتحرر من الحوف ، وحيث خرجت الولايات المتحدة من الحرب القوة الكبرى في العالم اقتصاديًّا وعسكريًّا ، فإن هذين الأمرين يجعلان من الحريات الأربع السابقة أمرًا ممكنًا من خلال سياسة امريكية نشطة تخرج بلادها من العزلة ، إنه السلام الأمريكي الذي يرتضيه المواطن الأمريكي ويجعله مقتنعًا بوجود منظمة دولية على أرضه تعمل من أجل هذه الحريات وتستحق تضحية المواطن الأمريكي من أجل استمرار نشاطها ، وفي ديباجة ميثاق المنظمة الدولية كثير من الشعارات التي تعد تفصيلا لهذه الحريات الأربع ،

### ٢ - النظرة الأمريكية لدور المنظمة الدولية

كانت الولايات المتحدة - إذن - من المؤيدين ، بل و المتحمسين لقيام تنظيم دولى يحقق السلام والأمن و الرخاء للجميع ، حدث هذا كما رأينا عند التفكير في قيام عصبة الأمم برغم عدم انضمام الولايات المتحدة لها ، وعند قيام الأمم المتحدة ، ولكن الخلاف الجوهري الذي اعترض المناقشات بالنسبة لكل من هذين التنظيمين كان حول طبيعة هذا التنظيم ومن ثم الدور المنوط به ، وفي الحالتين لم يشذ موقف الولايات المتحدة عن موقف المجتمع الدولي و الرأى العام العالمي ، فقط حدث انتصار لوجهة النظر الأمريكية ، من حيث المستوى - في تحديد طبيعة ودور التنظيم الدولي - في المحاولة الثانية ، أي بالنسبة للأمم المتحدة ،

لقد فشلت عصبة الأمم بسبب المركزية الشديدة التى أصطبغت بها، ومن يراجع عهدها أو ميثاقها يكتشف أنها قد توسعت فى فكرة العالمية إلى حد كبير، ويبدو أن أنصارها تأثروا بشدة بالأفكار المثالية التى ظهرت منذ قرون طويلة مضت حول إيجاد حكومة عالمية تدير شئون العالم الذى يجب أن يتحول إلى مدينة فاضلة وفقًا لتعبير الفيلسوف الإسلامى «أبى نصر الفارابي» فى منتصف القرن العاشر، وقد استمرت هذه الأفكار المثالية تراود الكثير من المفكرين بعد ذلك، فقد تحدث عنها الفيلسوف الإيطالي دانتي فى منتصف القرن الرابع عشر، والفيلسوف الهولندى الفيلسوف الإيطالي دانتي فى منتصف القرن الرابع عشر، والفيلسوف الهولندى الرابع عشر من المؤرن السابع القرن السابع القرن السابع

عشر والفيلسوف الألماني إيمانول كانت في نهاية القرن الثامن عشر وبعده بقليل الفيلسوف الإنجليزي بنتام وحاولت عصبة الأمم أن تترجم هذه الأحلم إلى واقع ولكنها فشلت وكان مصدر الفشل هو الطابع المركزي لها ، أو بالأحرى إصرار ها على إقامة حكومة عالمية تعبر عنها هيئة واحدة تفرض إرادتها على بقية الدول وبدت هذه المركزية واضحة في كل المشروعات التي أشرفت عليها العصبة لاستتباب السلام العالمي والضمان الجماعي قام على نمط دولي عام شامل ، والتحكم قصد به أن يكون إجباريًا ملزمًا لكل دول العالم ، ونزع السلاح درس على نمط عالمي وربما كان الهدف من كل ذلك هو تطبيق فكرة العالمية كما سبق القول ، ولكن خبراء التنظيم الدولي يؤكدون أن الباعث الحقيقي لم يكن هذا بالضبط ، بل الرغبة في تركيز السلطة في يد العصبة ، ونسى أنصار العصبة أن المجتمع الدولي والرأى العام العالمي لم يكن كل منهما مهيأ و لا مستعدًا لقبول مبدأ الحكومة العالمية ؛ لأن ظهور الدول الجديدة التي تكونت على أثر هزيمة الإمبر اطوريات النمساوية والمجرية والعثمانية والبروسية ، زاد من أنصار القومية المتطرفة التي تضع سيادتها فوق كل اعتبار آخر والتي تميل إلى الوطنية بدرجة تطغي على فكرة الدولية التي يفوق كل اعتبار آخر والتي تميل إلى الوطنية بدرجة تطغي على فكرة الدولية التي ينادي بها أنصار الحكومة العالمية () .

ومن الصحيح أن الرئيس الأمريكي ويلسون كان متحمسًا لقيم المثالية التي كانت الطارًا للجهود التي بذلت في قيام العصبة ، ولكنه لم يذهب إلى إعلان تأييده لقيام حكومة عالمية ممثلة في هذا التنظيم الدولي، وربما كانت الظروف التي مرت بها الولايات المتحدة وقت قيام العصبة لا تسمح لها بالتأثير الجدى في طرح الأليات التي قامت عليها العصبة ، خاصة كما سبق القول ، إنه لم يتسنَّ لها دخولها من اللحظة الأولى نظرًا لتصدى التيار الانعزالي لتوجهات الرئيس ويلسون الخارجية، وعندما تغيرت الأوضاع في الحرب العالمية الثانية ، وبالنظر إلى الفشل الذريع الذي منيت به العصبة ، أتيحت الظروف أمام الولايات المتحدة للمساهمة بشكل كبير في صياغة طبيعة التنظيم الدولي الجديد ودوره، وتركزت جهودها في هذا الصدد في إثناء المتحمسين لفكرة الدولية عن رغبتهم وأحلامهم حول الحكومة العالمية ، وبدلا من ذلك تم إقرار صيغة تجعل من التنظيم الدولي الجديد ( الأمم المتحدة ) مجرد أداة في

يد المجتمع الدولى تنفذ إرادة هذا المجتمع الدولى ، أو بالأحرى تكون سكرتارية لدول العالم وكان الهدف من ذلك هو تجنب الأخطاء التى وقعت فيها عصبة الأمم من ناحية ، وتحقيق القبول من جانب الرأى العام العالمي والأمريكي بوجه خاص لقيام التنظيم الدولى الجديد و لا شك أن بقية من روح العزلة كانت لا تزال تعترى السياسة الأمريكية في عهد روزفلت مما جعلها تتخوف من الانخراط في جمعية دولية تعمل على رسم سياسات عالمية مشتركة تحفظ السلام في العالم وقد كان روزفلت ووزير خارجيته كوردل هول الذي كان قد قام بتشكيل لجنة دراسة شنون ما بعد الحرب آنذاك على وعي تام بالدروس والخبرة المستفادة من تجربة الرئيس ويلسون السابقة ، ولذلك سعى روزفلت إلى حشد التأييد داخل الكونجرس لقيام الأمم المتحدة ، مما جعل عددًا من زعماء الحزبين الجمهوري والديمقر اطي يعلنون التزامهم بالعمل على إنشاء منظمة دولية أكثر فاعلية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفي نهاية سبتمبر منظمة دولية أكثر فاعلية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفي نهاية سبتمبر النواب والذي يؤيد إنشاء آلية عالمية جديدة لحفظ المعلم ومشاركة الولايات المتحدة المساحدة فيها ، وأصبحت هذه المسائة محسومة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عند الجمهوريين والديمقر اطبين معا .

لقد جاءت صياغة الميثاق الذي تمت الموافقة عليها في مؤتمر سان فرانسيسكو مرضية للولايات المتحدة بحكم أنها تحدد دور الأمم المتحدة في كونها أداة لتنفيذ ما تتفق عليه الدول الأعضاء من قرارات في مجالات السلم والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الميثاق طرح المنظمة العالمية كهيئة عالمية قوية لها اختصاصات مهمة ولديها وكالات ومؤسسات عديدة واسعة المهام أيضًا، بل منحها بعض مظاهر القوة لنطبيق قراراتها سواء على الأصبعدة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، وفي نفس الوقت وضع الميثاق قيودًا عديدة أيضًا أمام نشاط المنظمة الدولية، هذه الأمم المتحدة: «القوية - الضعيفة» هي التي جذبت الحماس الأمريكي لإنشائها ووجودها نفسه على أراضي بلاده، وبرغم هذا بقي للولايات المتحدة تفسيرها الخاص لدور الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى لإنشائها،

إن هذا التفسير ينطلق أساسًا من المدرسة الوظيفية التى وضع أسسها دافيد ميترانى والتى اعتبرت أن نجاح التعاون الدولى فى الأمور غير السياسية أو الفنية وهى أمور تمس الحياة المعيشية اليومية للبشر . هو الذى يضمن الأساس لمنجاح التعاون لاحقًا فى الأمور السياسية وليس العكس، وعليه فإن الأمم المتحدة يجب أن تركز أنظارها على المجالات التى تكون قاعدة للتفاهم السياسي بين الشعوب والدول وليس على القضايا السياسية أولا، وجعل هذه القضايا مفتاح حل المشكلات الإنسانية الأخرى()،

ومن يتأمل ديباجة ميثاق الأمم المتحدة يجدها حافلة بنواحى الاهتمام بالقضايا غير السياسية باعتبار النجاح فيها يمنع قيام الحروب ويجعل السلام عامنًا بين الأمم، فبعد أن تتحدث الديباجة عن التزام شعوب الأمم المتحدة بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، تقول إن ذلك يتحقق «بالتأكيد مجددًا على الإيمان بالحقوق الأساسية للإسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، القد آلينا على أنفسنا نحن شعوب الأمم المتحدة أن نهيئ الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى، وأن ندفع بالرقى الاجتماعى قدمنًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وفي سبيل تحقيق هذه قدمنًا، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وفي سبيل تحقيق هذه وأن نضم قوانا؛ كي نحتفظ بالسلم والأمن الدوليين، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها، ألا نستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشنون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشنون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب

وفى ضوء ذلك تحددت أغراض الأمم المتحدة ومبادئها فى أربعة عناصر هى أولا: المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وثانينًا: تنمية العلاقات الودية بين الأمم، وثالثنًا: التعاون الدولى على حل المشكلات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والمثقافية والإنسانية ، والعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،

ورابعًا: أن تصبح الأمم المتحدة مركزًا لتنسيق جهود الأمم في سبيل بلوغ هذه الأهداف المشتركة(^).

لقد سبق القول أن روزفلت كان من أنصار أن يكون للأمم المتحدة دور سياسى عالمى محدد ، وكان ميالا لقيام منظمات إقليمية بجانب منها مستقلة عنها ، مما كان يعنى أن الأمريكيين يؤيدون فعلا قيام منظمة عالمية ولكنهم يتخوفون من امتداد سلطانها على الدول ، وعقب قيامها بنحو ٥ سنوات أبدى چون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية عدم رضاه عما تم في سان فر انسيسكو ، وقال : «لقد أردنا للأمم المتحدة أن تصبح الندوة التي يلتقي فيها العالم ، أو بالأحرى المنتدى والمنبر الذي يعبر من خلاله المجتمع الدولي عن آرانه ويطرح همومه دون أن تكون له سلطة القرار والتدخل لفرضه ، • » وأكد دالاس «أن الأمم المتحدة ليست بديلا للسياسة الخارجية الأمريكية ، ونشاطها لا يعفى الولايات المتحدة من مسئولياتها الخاصة . ،

وفى الواقع لم يكن دالاس صادقًا تمامًا أو دقيقًا فى تقييمه لدور الأمم المتحدة وما تريده أمريكا منها بالفعل، ولا تكشف كلماته إلا عن الصراع الذى يحكم موقف الولايات المتحدة من المنظمة الدولية منذ قيامها وحتى الآن، وهو إلى أى حد تريدها أمريكا بمثابة الحكومة العالمية، وإلى أى حد تريدها منبرًا ومنتدى للكلام فقط؟ وسيظل الموقف الأمريكي منذ ١٩٤٥ متأثرًا إلى حد كبير بالتلاقى أو التعارض بين مصلحة الأمم المتحدة والمصلحة الأمريكية، ولو عننا إلى السنوات بين ١٩٤١ و معلمة الأمم المتحدة والمصلحة الأمريكية، ولو عننا إلى السنوات بين ١٩٤١ أن تكون الأمم المتحدة حكومة عالمية تقودها ترويكا تجمعها هى مع الاتحاد السوفييتى وإنجلترا باعتبارها الدول الثلاث أصحاب الاهتمام الرئيسي فى نشأة المنظمة الدولية، وفي وقت لاحق أضيفت لهم الصين وفرنسا، وكان الإصرار بوضع حق الفيتو فى يد الدول المتمس بمثابة مصدر القوة الأول الذى تستطيع به حكم العالم، ولكن الاعتبار الرئيسي الذى حكم التفكير الأمريكي فى هذا الشأن هو توافر التوافق أو الاتفاق بين الدول الثلاث (أو الخمس فيما بعد) حول النظرة التي تدار بها مشكلة دولية ما، هذا الدول الثلاث (أو الخمس فيما بعد) حول النظرة التي تدار بها مشكلة دولية ما، هذا الدول الثلاث (أو الخمس فيما بعد) حول النظرة التي تدار بها مشكلة دولية ما، هذا الدول الثلاث (أو الخمس فيما بعد) حول النظرة التي تدار بها مشكلة دولية ما، هذا

الشرط هو الذي كان يرجح الميل الأمريكي لاعتبار المنظمة الدولية حكومة عالمية وفي هذا الإطار يمكن فهم كلمات أخرى سجلها دالاس في كتابه «حرب أم سلام» عندما ذكر: «إن ضعف الأمم المتحدة (هنا يقيم دور المنظمة بعد مسنوات من قيامها) لا يرجع إلى مؤتمر سان فرانسيسكو الذي وضع الفيتو في نص الميثاق والذي سبق الاتفاق عليه في مؤتمر يالتا ، ولا إلى الإخفاق في ذلك المؤتمر على منح الضمانات باستخدام القوة لتتفيذ القرارات ولكن السبب الرئيسي في ضعف الأمم المتحدة هو أنه في أشد المسائل أهمية لا يتوافر الرضا بقبول الحكم الصادر ، أو أن الحكم يكون من الضعف بحيث لا يشعر به أحد ، »(٠٠) ،

ولو عدنا إلى بعض الأمثلة العملية لازداد الموقف وضوحًا • ففي أول عامين من عمر المنظمة الدولية ، كان الاتفاق قائمًا بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ولم تكن الخلافات قد نشبت بعد خاصة حول الأوضاع في أورويا الشرقية ، ولذلك قامت الأمم المتحدة بدور فعال في التعامل مع بعض القضايا الإقليمية التي تورطت فيها بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، مثل القضية الإير انية والحرب الأهلية في اليونان ، وبعض قضايا إنهاء الاستعمار خاصة في إندونيسيا . وفي الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٦٣ وحيث تصاعدت القوة الأمريكية في العالم ، نجحت الو لايات المتحدة في توظيف المنظمة الدولية ؛ لاحتواء بعض الصر اعات الإقليمية في سياق الأهداف الأمريكية • وعلى سبيل المثال تمكنت الولايات المتحدة في ٢٥ يونيو ١٩٥٠ من استصدار قرار من مجلس الأمن يقضى بإرسال قوات دولية إلى كوريا تكون تحت القيادة الأمريكية • وحدث هذا في غيبة الاتحاد السوفييتي عن مجلس الأمن، ولما عاد إلى المجلس وأصبح صعبًا على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات من المجلس ضده في سياق تنافسها على الوضع في كوريا ، لجأت الولايات المتحدة إلى الجمعية العامة ونجحت في توسيع صلاحياتها في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والتي تحددت في القرار الصادر ٣ نوفمبر ١٩٥٠ باسم « الاتحاد من أجل السلام >> وتم استخدام هذا القرار لتعزيز التدخل الأمريكي في كوريا ، والأهم من ذلك تأسيس فكرة اللجوء إلى الجمعية العامة لحل الصر اعات الإقليمية بدلا من مجلس الأمن في حالة فشله ، خاصة عندما ترغب الولايات المتحدة في منع الاتحاد

السوفييتى من استغلال سلطة الفيتو داخل مجلس الأمن وقد طبق هذا القرار بالفعل في حالات التعامل مع أزمة العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ وعندما تم إرسال قوات الطوارئ الدولية لمراقبة الملاحة في خليج العقبة وفي الكونجو عام ١٩٦٠ (١١).

والملاحظة التي تعنينا هنا هي أن الولايات المتحدة لا تمانع من حيث المبدأ في أن تتجه المنظمة الدولية نحو دور الحكومة العالمية متى كان ذلك ممكنا (تحقيق التوافق الدولي على ذلك بين الكبار ) وعندما ترى فيه الولايات المتحدة مصلحة مباشرة تخدم أغراضها الخارجية ، ولذلك لم يكن لديها مانع - بل هي التي سعت - إلى تنشيط دور الجمعية العامة أنذاك على حساب مجلس الأمن (صاحب السلطة الرئيسية في المنظمة الدولية ) لكى تقاوم النفوذ السوفييتي وتحقق مكاسب على صعيد الأزمات الإقليمية • ومما ساعد على ذلك أن أعضاء الأمم المتحدة حتى أواسط الستينيات كان عددهم يسمح بفرض النفوذ الأمريكي عليهم ، بل وكانت ظروفهم السياسية تساعد على ذلك . ولكن الوقائع التي أظهرت ميل الولايات المتحدة لأن تكون الأمم المتحدة حكومة عالمية حتى بداية الستينيات كانت قليلة ، ومن ثم فإن الأوقع القول بأن النظرة الأمريكية المؤسسة لدور الأمم المتحدة هي نظرة مركبة تتضمن أكثر من بعد • فمن ناحية تشمل السعى لأن تكون المنظمة الدولية من النوع الذي كان ينتظره الشعب الأمريكي وفقيًا لعبارة دالاس عام ١٩٥٠ ، أو بالأحرى أن تعمل الأمم المتحدة كأداة تخدم السياسة الأمريكية بالدرجة الأولى ، وليس كأداة للسلم والأمن الدوليين تعبر عن إرادة المجتمع الدولي كله ، أو أن تصبح مجالا لبسط النفوذ الأمريكي على الصعيد الخارجي • ومن ناحية ثانية أن ﴿ الوظيفة › هي جوهر عمل الأمم المتحدة ، بمعنى أن تقوم بالوفاء بمتطلبات التعاون الدولي الذي يقود إلى تفاهم سياسي وليس العكس، ومن ناحية ثالثة أن تبقى الأمم المتحدة على المستوى التنظيمي مجرد سكرتارية ؟ لتجمع دول العالم لا تملك من تلقاء نفسها إمكانية التحلى بالإرادة المستقلة ، ومنبرًا أو منتدى المتعبير عن الرأى في القضايا الدولية ، أو بالأحرى مجالا تتراشق فيه الدول بالكلمات ؛ لتنفس عن غضبها بدلا من أن تتراشق بالرصاص في أرض المعارك •

#### ٣- العلاقات خلال الحرب الباردة وبعدها

منذ بداية الستينيات وحتى أواخر الثمانينيات لعبت الأمم المتحدة دورًا ملحوظًا على الساحة العالمية ، والمتتبع لنشاطها يستطيع أن يرصد بعض إنجازات للمنظمة الدولية في القضايا الرئيسية التي قامت من أجلها ، وتحديدًا في مجالات حفظ السلم والأمن الجماعي والحد من التسلح ونزع السلاح وتنظيم التجارة الدولية وقضايا حقوق الإنسان والغذاء والصحة ، ولكن بالمقابل فإن هذه الإنجازات لم تصل إلى الحد الذي كانت تنشده الأمم المتحدة نفسها ، كما أن المنظمة الدولية أخفقت في قضايا عديدة في هذه المجالات نفسها ، ومن ثم فإن المحصلة النهائية لأداء المنظمة الدولية خلال الحرب الباردة كانت تتسم بالإحباط وأقرب إلى الفشل • وكان من أبرز الأسباب الرئيسية لهذا الفشل ، التنافس الحاد بين القطبين العالميين آنذاك : الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة على قيادة العالم ، والتغير الذي حدث على صعيد توزيع مصادر القوة على مستوى العالم بالنظر إلى نمو قوة دول العالم الثالث • ولأن الأمم المتحدة ما هي إلا تجمع لدول العالم بكل تناقضاتها وخلافاتها في المصالح ، كان من الطبيعي أن يتأثر نشاطها بالبيئة الدولية وطبيعة النظام الدولي القائم، والحالات التي نجحت فيها الأمم المتحدة بالنسبة لتسوية الأزمات الإقليمية كانت تعكس توافق إرادة الدولتين العظميين ، أو المناطق البعيدة نسبيًّا عن اهتمام ونفوذ أي منهما ، بينما أحجمت الأمم المتحدة في الواقع عن التدخل فيما يعد مجالا حيويًّا لكل منهما • يكفى الإشارة هنا إلى أن الأمم المتحدة نأت بنفسها عن الأزمات التي كانت تقع في نطاق حلف وارسو ؟ لأنه يخضع للنفوذ السوفييتي ، أو تلك التي تقع في أوروبا وأمريكا اللاتينية ؛ لأنها تخضع لحلف الناتو (وأمريكا إحدى قواه الرئيسية) ومنظمة الدول الأمريكية ومع أن هذه الأزمات لم تمنع الأمم المتحدة من مناقشتها إلا أن دورها توقف عن هذا الحد • أيضنًا فإن أزمة مثل أزمة فيتنام التي انغمست فيها الولايات المتحدة بكل إمكانياتها طوال الستينيات وأزمة أفغانستان التي تورط فيها الاتحاد السوفييتي أواخر الثمانينيات لم يتح للأمم المتحدة أن تتدخل فيهما خاصة بالنسبة للأزمة الفيتنامية التي لم تتاقش في مجلس الأمن أو الجمعية العامة • كما لم تلعب الأمم المتحدة دورًا واضحًا في تسوية الحرب

العراقية الإيرانية التى استمرت ٨ سنوات بين ٨١ و ٨٨ ، ولم تتحرك إلا على صعيد المناشدة لوقف الحرب .

وقد ظلت الولايات المتحدة حتى أو اسط السبعينيات ترى أن الأمم المتحدة لها دور مفيد في تعزيز السلم و الأمن الدوليين وتحقيق التنمية ، ومن ثم حافظت واشنطن على مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الدولية بغض النظر عن التراجع في نسبة المساهمة الأمريكية • وكان ذلك بسبب اقتناع الولايات المتحدة بأن المنظمة الدولية ما تزال - حتى ذلك الوقت - ساحة جيدة لها للتصدى للنفوذ السوفييتي في العالم ولزحف قوة دول العالم الثالث ولكن الهواجس الأمريكية كانت قد بدأت تتصاعد منذ أواسط الستينيات مع ازدياد أعضاء الجمعية العامة وظهور غلبة دول العالم الثالث الذي كان ينتمى معظمه سياسيًّا للنفوذ السوفييتي ، ومع تزايد واتساع نشاط المنظمة الدولية في كل الأصعدة بكل ما يحمله من نفقات تساهم فيها الولايات المتحدة بنصيب الأسد، وبدأ المواطن الأمريكي يشعر أنه يمول منظمة عالمية لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ، وبعد أن كانت الولايات المتحدة ترى في الجمعية العامة فرصة لحصار دور مجلس الأمن الذي يتمتع فيه الاتحاد السوفييتي بالفيتو، - وسبق الإشارة إلى هذا التحول الذي حدث أوائل الخمسينيات - ، فإنه بعد هذا التطور ، اتجهت الولايات المتحدة إلى التراجع سريعًا عن التحرك داخل الجمعية العامة ، بل والعمل على التصدي لدورها . لقد شعرت الولايات المتحدة منذ أواسط الستينيات بتزايد عزلتها داخل المنظمة الدولية ، وساهم ذلك في إحياء موقف تيار العزلة داخل الولايات المتحدة الذي كان يناصب الأمم المتحدة العداء منذ تأسيسها • وعادت الولايات المتحدة إلى ساحة مجلس الأمن حيث تمتلك الفيتو وتستطيع التأثير على حلفائها الغربيين أيضاً للعمل جميعاً ضد المنظمة الدولية •

وكان عام ١٩٧٥ نقطة تحول في الموقف الأمريكي من المنظمة الدولية ، حيث انتقل من عدم الارتياح إلى الغضب والعداء ، وليستمر هذا الموقف حتى التسعينيات فيما بعد ، فقى ذلك العام أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ٣٣٧٩ الذي تضمن إدائة الصهيونية باعتبارها لوئا من الوان العنصرية ، وقد أغضب القرار الولايات

المتحدة بشدة ، خاصبة في ظل تنامي علاقاتها بإسرائيل ، كما اعتبرت الولايات المتحدة أن برنامج منظمة اليونسكو عن النظام العالمي الجديد وما طرحته هذه المنظمة أنذاك عن الخصوصيات الثقافية وضرورة احترامها وكذلك مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول النظام الاقتصادي العالمي الجديد وحول قانون البحار ، يعد تعبيرًا عن زحف شمولي معاد لليبرالية والحضارة الغربية ، مما يهدد الأمم المتحدة بالتحول إلى أداة في يد الدول الشرقية الشيوعية • وبدأ قادة الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت - خاصة المنتمين منهم للحزب الجمهوري - يوجهون الانتقادات الحادة للأمم المتحدة ويعتبرونها أداة دعائية في يد الاتحاد السوفييتي • وظهرت دراسات أمريكية تؤكد أن الأمم المتحدة ووكالاتها أصبحت عبئًا على الولايات المتحدة • وبدأت مشاعر العداء تتحول إلى ثورة غضب جامحة ضد بعض منظمات الأمم المتحدة ، حيث انسحبت الولايات المتحدة من منظمة العمل الدولية ، ثم عادت إليها مرة أخرى ، وانسحبت من منظمة اليونسكو عام ١٩٨٥ ولم تعد إليها ، ونشأت أزمة بينها وبين منظمة الأغذية والزراعة عام ١٩٨٧ ، وكانت الولايات المتحدة قد رفضت التوقيع على اتفاقية قانون البحار عام ١٩٨٢ • وتعد اتفاقية قانون البحار واحدة من الاتفاقات الدولية التي بذلت الأمم المتحدة جهدًا كبيرًا في صياغتها بالقدر الذي يحمى مصالح الدول النامية فيما يتعلق باستغلال قيعان البحار • وقد نجحت الأمم المتحدة في أن تتضمن الاتفاقية مبدأ مهمًا هو الحفاظ على التراث المشترك للإنسانية (ومنه قيعان البحار).

ولكن تعديل الاتفاقية عام ١٩٨٤ اعاد مجدداً مبدأ عدم المساواة بين الدول المتقدمة والمنامية بأن أعطت الاتفاقية مزايا للدول الصناعية المتقدمة باعتبارها صاحبة الاستثمار الرائد في مثل تلك المناطق، وبرغم ذلك فإن هذه الدول انشقت فيما بينها حول الاتفاقية حيث وقعتها بلجيكا وإيطاليا واليابان وهولندا بينما رفضت التوقيع عليها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا(١٢).

وفى ظل هذه التطورات تصاعدت بشدة المطالب داخل الولايات المتحدة بتخفيض المساهمة المالية في ميزانية الأمم المتحدة وإرجاء تسديد المتأخرات ، وشارك في ذلك

الديمقر اطيون والجمهوريون، فقى عهد الرئيس الديمقر الحلى چيمى كارتر طالب الكونجرس عام ١٩٧٨ الإدارة الأمريكية بعرض تقرير عن نشاط الأمم المتحدة مصحوبًا بتوصيات خاصة بالإصلاح وإعادة الهيكلة، وخصص الكونجرس فى العام التالى جلسات استماع حول الأوضاع المالية للأمم المتحدة وعدد من وكالاتها المتخصصة، وقد ظهر فى تلك الفترة أن الولايات المتحدة لاتستطيع التأثير على وضع ميز انيات هذه الوكالات برغم مساهمتها الكبيرة فيها بسبب قاعدة المساواة فى التصويت، وهنا طالب الكونجرس بضرورة تغيير نظام التصويت وتبنى نظام التصويت الترجيحى بدلا من قاعدة المساواة، ومع وصول الرئيس الجمهورى اليمينى روناد ريجان للحكم، ازداد تيار العداء للأمم المتحدة وتصاعد دور الكونجرس فى توجيه سياسة الإدارة الأمريكية تجاه المنظمة الدولية، وفى عام ١٩٨٥ أقر الكونجرس التعديل المعروف باسم «كاسيبون» ويقضى بأن تقوم الحكومية الأمريكية بدفع ٢٠ % فقط من حصتها فى ميزانية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التى لا تأخذ بنظام التصويت الترجيحى، وأما باقى الحصة فتجمد فى مخصصات وزارة الخارجية ولا يصرح بدفعها إلا للمنظمة التى تقوم باجراء إصلاح مالى وإدارى يرضى الولايات المتحدة (١٢)،

وكان من المتصور أن تؤدى نهاية الحرب الباردة مع سقوط الاتحاد السوفييتى وتفكك الكتلة الشيوعية الشرقية في ١٩٩١ إلى أن تلعب الأمم المتحدة دورًا مؤثرًا في الساحة العالمية ، خاصة أن الفرصة أصبحت متاحة للولايات المتحدة للانفراد بقيادة العالم وتطبيق القيم التي حلم بها المواطن الأمريكي بالنسبة للمنظمة الدولية عند تأسيسها عام ١٩٤٥ ولكن ما حدث هو العكس حيث قررت الولايات المتحدة تهميش دور المنظمة الدولية واستخدامها فقط كغطاء دولي يكسب شرعية لسياساتها تجاه حل الأزمات العالمية ، كان ذلك التاريخ في الواقع هو تصحيح من وجهة النظر الأمريكية لدور المنظمة الدولية لتصبح قولا وفعلا أداة للسياسة الخارجية الأمريكية دون عقبات ،

وقد سبق هذا التحول جملة من التطورات منذ أواسط الثمانينيات أدت بالفعل إلى

شل المنظمة الدولية وللحقيقة لم يكن للولايات المتحدة دور في هذا ، فقط يمكن القول إنها ساهمت في تحقيقها بشكل غير مباشر ؛ لأنها كانت ترى أنها تطورات تؤكد تقييم الولايات المتحدة لنشاط المنظمة الدولية و وتركزت هذه التطورات في وصول الأمم المتحدة إلى حالة من العجز لم يسبق لها مثيل بسبب المشكلات البيروقراطية والمالية التي وقعت فيها ، وفشل العديد من مشروعاتها أو برامجها في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ،

إنها كجهاز أو أداة تنظيمية دولية لم تعد قادرة على القيام بالأهداف المرجوة منها وكان الدور الأمريكي محصورًا فقط في تعهد واشنطن بعدم دفع مستحقاتها المتأخرة وهي الممول الرئيسي للمنظمة الدولية وكانت وجهة النظر الأمريكية هي أنه لا يتعين أن تستمر أمريكا في تمويل منظمة فاشلة ، بل يجب إصلاحها أو لا ؟ لكي يمكن دفع هذه المستحقات ،

ويعترف الدكتور بطرس بطرس غالى سكرتير عام الأمم المتحدة بين ١٩٩١ و ١٩٩٦ أنه بعد انتقاله بأسبوعين إلى الطابق الثامن والثلاثين من مبنى المنظمة الدولية فى نيويورك ، بدأ يدرك على الفور أن الأمم المتحدة ليست على استعداد إطلاقًا للقيام بدور رئيسى فى الشئون الدولية (١٠) وقاد غالى منذ توليه المنصب حملة إصلاح ضخمة لتقليل نفقات المنظمة الدولية وزيادة كفاءة جهازها الإدارى وإعادة توجيه أنشطتها الإنسانية والاقتصادية بشكل أفضل ، وتحسين أدائها فى مجال حفظ السلم الدولى، ولكن جهود غالى جاءت فى ظروف أمريكية مغايرة تماماً ، حيث كان العداء للأمم المتحدة قد وصل إلى ذروته خاصة فى ظل صعود قوة الجمهوريين فى الولايات المتحدة و ومع أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وهو ديمقراطي أكد أهمية دور الأمم المتحدة كواحد من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية وذلك عند انتخابه في عام ١٩٩٢ ، ورغم أنه أثنى على إصلاحات بطرس غالى خلال الاحتفالات بالعيد في عام ١٩٩٢ ، ورغم أنه أثنى على إصلاحات بطرس غالى خلال الاحتفالات بالعيد موجة النقد الحادة التي سادت الرأى العام الأمريكي وداخل الكونجرس بوجه خاص موجة النقد الحادة التي سادت الرأى العام الأمريكي وداخل الكونجرس بوجه خاص ضد المنظمة الدولية بتأثير من صعود قوة اليمين الأمريكي و واضطر كلينتون إلى ضد المنظمة الدولية بتأثير من صعود قوة اليمين الأمريكي و واضطر كلينتون إلى

مجاراة الجمهوريين في نقدهم لدور المنظمة الدولية وكان روبرت دول المرشح الجمهوري لانتخابات ١٩٩٦ قد ركز في حملته الانتخابية على إقناع الرأى العام الأمريكي بأن الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة لم يعد أمامها أي عقبة سوى المنظمة العامة للأمم المتحدة التي تحول دون توفير الإمكان لأمريكا لكي تدير شنون العالم كما تريد ووصف غالى بأنه «الأوتوقراطي الشرق أوسطي» الذي يستخدم المشاجرات في الأمم المتحدة لفرض قراراته عليها ونتيجة لذلك سادت حالة من الهيستريا الغاضبة ضد بطرس غالى ا

كان غالى يريد من الإصلاح أن يجعل المنظمة الدولية تجمعًا دوليًا مستقل الإرادة عن النفوذ الأمريكي لكي يتسنى لهذا المجتمع القيام بدوره في الساحة الدولية • كما كان يريد أن يجعل مبدأ عالمية المنظمة - وهو الجديد نسبيًّا في تاريخها - حقيقة قائمة بالفعل ، أي أن تهتم المنظمة بكل مشكلات دول العالم على قدم مساواة بمن فيهم الضعفاء ، بمعنى آخر أراد للأمم المتحدة أن تكون أقرب إلى الحكومة العالمية التي دغدغت أحلام الذين فكروا في قيام المنظمة الدولية بين عامي ١٩٤١ و١٩٤٥ وللحق كانت الولايات المتحدة في نفس الوقت مع هدف أساسي هو تحقيق « الفاعلية » في أداء المنظمة الدولية ولم تكن مع إلغاء دورها وكانت متحمسة لمبادئ العدالة والمساواة وتبنى هموم الضعفاء في المجتمع الدولي ، ولكنها لم تكن توافق بالطبع على استقلالية المنظمة الدولية ، خاصة في ظل تصاعد التيار اليميني فيها ، فإنها - أي - واشنطن نحت جانبًا إصلاحات غالى ، كما أنها لم تخف عدم ارتياحها لشخصه ، ومن ثم ركزت كل جهودها على أن تتحول المنظمة الدولية إلى أداة تحقق بالفعل السياسة الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد الذي تسعى هي إلى إقراره وترسيخه، وزاوجت - من وجهة نظرها - بين أهداف السياسة الأمريكية وأهداف المجتمع الدولي بالترويج لعدد من المبادئ والقيم التي يتعين على الجميع احترامها دون تمييز • ولكن الواقع كشف عن غير ذلك ؛ لأن مبدأ «توازن المصالح» الذي ارتاحت له واشنطن في العلاقات الدولية في مرحلة التحول إلى النظام العالمي الجديد لم يمنع في الواقع مبدأ توازن القوى الذي عرفه المجتمع البشرى على مدى عدة قرون

مضت ، بل إن الممارسة كشفت أن المبدأ الثاني هو الأكثر فاعلية ، وما توازن المصالح إلا فكرة مشوشة لا تقف على أرض صلبة (١٥) .

إن القضية الرئيسية التى احتدم حولها الجدل فى العلاقة بين الولايات المتحدة والمنظمة الدولية منذ أو اسط الثمانينيات ، وبشكل أقوى منذ أول التسعينيات هى «العمل متعدد الأطراف القوى والحازم » لحل المشكلات العالمية على صعيد السلام وتشهد السنوات الماضية على اتساع الفجوة بين رؤية كل من الجانبين للكيفية التى يتعين أن يكون عليها هذا العمل من ناحية والإطار الفكرى الذى يتم من خلاله من ناحية أخرى، وحجم المشاركة الأمريكية فيه أو بالأحرى الدور الأمريكي من ناحية ثالثة ،

وكانت حرب الخليج الثانية (١٩٩٠ - ١٩٩١) هي أول تطبيق ناجح للرؤية الأمريكية للعمل متعدد الأطراف لتحقيق السلام وحفظه ، ولم تشهد التجربة خلافًا قويًا بين أمريكا والأمم المتحدة في حينها ، ولكنها فتحت الباب لموجة عاتية من النفوذ الأمريكي في السياسة الدولية ، أذنت بميلاد أول فترة في تاريخ المنظمة الدولية تعلن فيها واشنطن أنها من الآن فصاعدًا ستكون كلمتها هي الغالبة في شئون المنظمة بل وفي شئون العالم كله و وهو ما عرفته فيما بعد السنوات الممتدة من ١٩٩٣ إلى الآن وتحديدًا - على سبيل المثال - في مشكلات ساخنة مثل الأوضاع في هاييتي والصومال والبلقان وتيمور الشرقية بإندونيسيا . . .

ودون الدخول في تفاصيل حرب الخليج الثانية ، فإنه من المعروف أن الولايات المتحدة استطاعت أن تحصل على قرار من مجلس الأمن عقب الغزو العراقي للكويت في ٢ أغسطس ، ١٩٩ يقضى بالموافقة على تدخل عسكرى دولى سريع لتحرير الكويت، وتم تشكيل تحالف دولى غربى بقيادة الولايات المتحدة تمكن من تحرير الكويت وفرض العقوبات على العراق ، وتم هذا في الحقيقة ضمن ميثاق الأمم المتحدة وما يسمح به من حق الدفاع الشرعى للدول عندما يقع عليها العدوان (استجابة لطلب الكويت) وما تتيحه من أدوات لتحقيق هذا الهدف (تشكيل قوة متعددة الجنسيات للقيام بعمل عسكرى وحفظ السلام)، وتمت عملية تحرير الكويت بعيدًا عن نشاط أصحاب بعمل عسكرى وحفظ السلام)، وتمت عملية تحرير الكويت بعيدًا عن نشاط أصحاب

الخوذات الزرقاء ، وكانت إيذائا بأن إعادة السلم الدولى وحفظه سيتجه من الآن فصاعدًا بالاعتماد الرئيسى على القوة متعددة الجنسيات وليس قوة الأمم المتحدة وللحق فإن هذا التوجه لاقى ارتياحًا فى المنظمة الدولية التى أخذت تمر بأزمة مالية خانقة كما سبق القول ، ولكن الاستغناء عن أصحاب الخوذات الرزقاء لم يسقط تمامًا ، وشهدت السنوات التالية خلافًا بين الولايات المتحدة والمنظمة الدولية حول حدود ومهام كل من النوعين من القوتين ، على أن سرعة التحرك الذى حدث فى الأمم المتحدة إبان حرب الخليج الثانية هو الذى لفت أنظار العالم إلى أن المنظمة الدولية سينحصر دورها فى إضفاء الشرعية على ما تنوى الولايات المتحدة القيام به ، ولم تتقبل الأمم المتحدة هذا التحول بسهولة ، خاصة فى ظل ازدواج المعايير التى حكمت المواقف الأمريكية عند تعاملها مع الازمات الإقليمية الساخنة ،

لقد استخدم التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة القوة العسكرية لتحرير الكويت تحت غطاء من الشرعية الدولية وفرته سلسلة من القرارات صدرت عن مجلس الأمن في أعقاب غزو العراق للكويت مباشرة •

وبدأت هذه القرارات بالإدانية للغزو ومطالبة العراق بالانسحاب وحثه على التفاوض مع الكويت لحل المشكلات بينهما وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس ١٩٩٠ (مضمون القرار ٢٦٠ الذي صدر في مساء يوم الغزو). وكانت القوى العظمى صاحبة حق النقض في مجلس الأمن منقسمة فيما يتعلق بأسلوب مواجهة هذه الأزمة ، هل يتم ذلك سلميًا أم بالحرب ؟ وكانت فرنسا والاتحاد السوفييتي (سابقًا) والصين تميل إلى التعامل السلمي لحل الأزمة ، بينما كانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تميل إلى المواجهة العسكرية لتحرير الكويت، وسرعان ما توالت الأحداث حيث اتجهت إلى موافقة هذه الدول على التصعيد في أسلوب الضغط على العراق حتى وصل الأمر إلى الموافقة على استخدام القوة العسكرية، ففي ٦ أغسطس ١٩٩٠ فرض مجلس الأمن عقوبات شاملة على العراق (القرار ٢٦١) تضمنت فرض مقاطعة تجارية ومالية و عسكرية على العراق، وفي (القرار ٢٦١) تضمنت فرض مجلس الأمن يطبق الأليات الواردة في العراق السابع

من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمعاقبة الدول التي تهدد الأمن والسلام الدوليين وتقوم بالعدوان على دول أخرى ·

ولكن الولايات المتحدة كان لها توجه مختلف منذ اللحظة الأولى للغزو العراقى للكويت ، حيث دفعت المناقشات التي جرت عبر أروقة المنظمة الدولية إلى إرساء مبدأ جديد في العلاقات الدولية المعاصرة (بعد انتهاء الحرب الباردة تحديدًا) يقضى بالتدخل الخارجي - تحت غطاء شرعية دولية - ضد دولة ما تهدد أعمالها السلم والأمن الدوليين وكانت هذه المهمة - في حدود معينة - موكولة في السابق للمنظمة الدولية ضمن مهمة حفظ السلام والأمن الدوليين وباستخدام أصحاب الخوذات الزرقاء ولكن في حالة العراق حدث تحول مهم من تدخل لحفظ السلام والأمن الدوليين ، إلى العمل العسكري المباشر لمعاقبة من يوصف بأنه معتدى على الأخرين ، وستقوم بهذه المهمة قوات دولية مشتركة بعيدًا تمامًا عن نطاق المنظمة الدولية أو إشرافها ،

فمن اللحظة الأولى للغزو العراقي سارع الرئيس الأمريكي آنذاك چور چبوش بإدانية الغزو وقرر تجميد الودائع العراقية ، وطالبت الإدارة الأمريكية بانسحاب غير مشروط للعراق ، ثم أعلن بوش في ٨ أغسطس رسمينًا إرسال قوات أمريكية إلى الخليج لحماية السعودية ، وتم إنزال أمريكي عسكري على الساحل السعودي بالفعل ، وفي نفس اليوم قررت بريطانيا إرسال قوات لها إلى السعودية ، وفي ١١ أغسطس أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر نحو ، ٢٠ ألف جندي لها وعدة منات من الطائرات المقاتلة وعشرات السفن في منطقة الخليج في أوائل فصل الخريف ، وفي الأمريات المتحدة ضد العراق موضع التنفيذ فورًا مستخدمة القوة إذا لزم التي فرضتها الأمم المتحدة ضد العراق موضع التنفيذ فورًا مستخدمة القوة إذا لزم الأمر ، وقال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك ريتشارد تثنيني : إن هناك احتمالا حقيقيًا لأن تجد القوات الأمريكية نفسها في قتال مع القوات العراقية ، أي أن الولايات المتحدة قراره بذلك ( القرار ٢٦٥ ) ،

كانت الولايات المتحدة منذ اليوم الأول للغزو قد تلقت طلبًا مباشرًا من الكويت والسعودية بالتدخل العسكرى لتحرير الكويت وحماية السعودية ، بينما لم تكن المشكلة قد وجدت طريقها إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية وكانت الطروف الإقليمية والدولية مهيأة تمامًا لفرض وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بأسلوب تحرير الكويت وبرغم تحفظات فرنسا والاتحاد السوفييتي أنذاك على النيات الأمريكية ، إلا أنه سرعان ما تراجعت هذه التحفظات (كانت ألمانيا تميل إلى وجهة النظر الفرنسية القاضية بالتفاوض السلمي) .

وساهم عناد النظام العراقى فى ترجيح كفة التوجه الأمريكى • وكانت الحرب الباردة قد بدأت تعلن عن نهايتها بإصلاحات جورباتشتوف فى موسكو • وكل ذلك جعل الولايات المتحدة تعمل منفردة تقريبًا داخل مجلس الأمن •

لم يكن في الواقع هذاك اعتراض على « الشرعية الدولية » و لا على القرارات التى صدرت تباعاً وهى بالعشرات من مجلس الأمن فيما يتعلق بأزمة الخليج الثانية ، ولكن المشكلة ظهرت بوضوح في سوء استغلال التفويض الدولي بالتنخل والكن المشكلة ظهرت كانت فضفاضة إلى حد ما وقابلة لأكثر من تفسير ، ولم فالقرارات التى صدرت كانت فضفاضة إلى حد ما وقابلة لأكثر من تفسير ، ولم توضح العقوبات أو أساليب المواجهة وإطارها الزمني بشكل قاطع ، والأهم من ذلك أنها تضمنت عبارات جديدة على العلاقات الدولية تسمح بحرية واسعة للحركة وتحديدًا ما تعلق منها «بالتدخل الإنساني» وصدر هذا النوع من القرارات عقب تحرير الكويت في اتجاه محاصرة النظام العراقي والعمل على إسقاطه ، وهي مهمة ما كان لها أن تحدث لو لا التوسع في حق التدخل الدولي تحت غطاء الشرعية الدولية قرار مجلس الأمن رقم ١٩٨٨ الصادر في إبريل ١٩٩١ ويقضى بفرض الحصار على العراق ، وهو قرار يمس الشأن العراقي الداخلي ، وتضمن بجانب ما نص عليه من عقوبات اقتصادية نصاً يقول «حسن معاملة المواطنين العراقيين وحماية الأكراد » عقوبات اقتصادية نصاً عليه التحالف الدولي هذا القرار مثالا على تجاوز التفويض الدولي الذي حصل عليه التحالف الدولي لتحرير الكويت ، والقي كل ذلك ظلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة المتحرير الكويت، والقي كل ذلك ظلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة المتحرير الكويت، والقي كل ذلك ظلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة المتحرير الكويت، والقي كل ذلك ظلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة التحرير الكويت، والقي كل ذلك ظلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة التحرير الكويت، والقي كل ذلك طلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة التحرير الكويت، والتوي كل ذلك طلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة التحرير الكويت، والتوي كل ذلك طلالا كثيفة على جوهر الشرعية الدولية المطلوبة التحرير الكويت المؤلوبة المولوبة المولوبة المولوبة المولوبة المؤلوبة المولوبة المؤلوبة المؤل

للتدخل الخارجي خاصة بعد أن تحول الحصار الدولي على العراق إلى أداة لتجويع الشعب العراقي وتدمير قدراته (١٦) ،

ويعد عام ١٩٩٣ نقطة تحول مهمة في الموقف الأمريكي من عمليات حفظ السلام في العالم ، وهو العام الذي شهد احتدام أزمتي الصومال والبوسنة ، وهما الأزمتان اللتان أثرتا بالفعل في السياسة الأمريكية نحو حفظ السلام العالمي منذ ذلك الوقت • فقد كشفتا خطر التناقض بين مصلحة المنظمة الدولية والمصلحة الأمريكية وكيف أن واشنطن ستضع من الآن فصاعدًا المصلحة الأمريكية فوق كل اعتبار • فبينما كانت أزمة الصومال مشتعلة وهي الأزمة التي استجابت واشنطن للتدخل فيها لدواعي إنسانية ، ألقى الرئيس الأمريكي كلينتون كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمير ١٩٩٣ أشاد فيها بدور أصحاب الخوذات الزرقاء في ناميبيا والسلفادور ومرتفعات الجولان وفي البوسنة وغيرها • • كما أشاد بتعاون الولايات المتحدة مع المنظمة الدولية لإنقاذ أرواح الآلاف من البشر في الصومال والسعى لإعادة الأمن في كل هذه المناطق • • ولكنه أكد أن الوقت قد حان لفرملة تزايد بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام · وقال كلينتون : « إن الأمم المتحدة ببساطة لا تستطيع أن تنغمس في كل نزاع من النزاعات القائمة في العالم ، وإذا أردنا أن يقول الشعب الأمريكي نعم لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فيجب على الأمم المتحدة أن تعرف متى نقول لا > ، وفي مناسبة أخرى تحدث أنتوني ليك مستشار الأمن القومي الأمريكي أنذاك في جامعة جون هويكنز عن الأمل في أن تؤدى «إعادة العمل متعدد الأطراف، إلى إضفاء الفاعلية على نشاط المنظمة الدولية وإضفاء الطابع الحضارى على سلوك الدول على النحو الذي توخاه مؤسسو الأمم المتحدة » • ولكنه قال : « إن هناك عاملا أساسينًا واحدًا يمكن أن يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة سنعمل مع الأطراف المتعددة أو من طرف واحد ، وهو المصالح الوطنية الأمريكية » •

وكان وارن كريستوفر وزير الخارجية الأمريكى السابق أكثر صراحة عندما قال في جامعة كولومبيا: «إن العمل متعدد الأطراف وسيلة وليس غاية ، وإنه لا يكون له مبرر إلا عندما يخدم الأغراض الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية » •

ومع أن الو لايات المتحدة كانت ـ بكلمات بطرس غالى ـ على استعداد لوضع سياسة جيدة بعيدة المدى تحدد دور القوات الأمريكية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بما يحقق الفاعلية لهذه البعثات ، وأن مشروعًا بهذا الصدد كان يجرى إعداده ليعلن فيما سمى بوثيقة الاستعراض الرئاسى رقم ١٣ ، إلا أن فشل أمريكا في الصومال أطاح بهذا المشروع وبدلا منه صدر ما سمى بالتوجيه الرئاسى رقم ١٣ الذي عبرت عنه كلمة لمادلين أولبرايت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة آنذاك ويقول غالى: إن كلمة أولبرايت التي ألقتها في ٢٣ سبتمبر ١٩٩٣ في جامعة چون هوپكنز كانت رسالتها واضحة: إن الولايات المتحدة تستعد لأن تضع شروطًا يتعذر الوفاء بها تقريبًا لعمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة مستقبلا ، فيما عدا العمليات من « النوع الكلاسيكي » التي يكون قد تم الاتفاق فيها على وقف إطلاق النار ، وترغب جميع الأطراف في تدخل الأمم المتحدة ، ولا يتوقع أن تحدث فيها متاعب : « ويخلص غالى من هذا إلى القول إن هذه الرسالة كانت بمثابة إعلان من متاعب إدارة كليت ون بمعارضتها لأية عمليات لحفظ السلام فيما عدا العمليات المحميدة ، صغيرة النطاق والتي تقودها الولايات المتحدة » (۱۷) .

خرجت الولايات المتحدة من الصومال بتجربة قاسية ، بينما كانت المنظمة الدولية تحت قيادة غالى تريد من الولايات المتحدة البقاء هناك لحين إتمام السلام ، ولم يُخفّ غالى إنزعاجه من الدور الذى لعبه لاحقًا الرئيس الأمريكي الأسبق چيمى كارتر في محاولة منه لتحقيق الوئام بين الفصائل المتحاربة في الصومال ؛ لأنه كان جهدًا مستقلا عن الأمم المتحدة وبدا كأنه يسعى لإثبات فشل المنظمة الدولية قبل أن تتاح لها الفرصة كاملة للعمل ، ولاقى غالى نقدًا جارحًا من الولايات المتحدة رسميًا وشعبيًا بسبب توريطه لأمريكا في حرب الصومال ،

وفى الوقت نفسه كان الخلاف قد بدأ يتصباعد بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة فيما يتعلق بتسوية أزمة البوسنة وتركز الخلاف فى الأسلوب العسكرى لمواجهة الوضع هناك وقد كان غالى ميالا من البداية إلى أن مشكلة كهذه كانت تقتضى من اللحظة الأولى دورًا عسكريًا قويًا من جانب الولايات المتحدة ؛ لأن

المنظمة الدولية تعجز بما تملكه من قوة ضعيفة من رجال الخوذات الزرقاء على استتباب الأمن ومنع إبادة الأجناس على يد الصرب، وكان رد الفعل الأمريكى على غالى حادًا جدًا واتهمته چين كيركپاتريك مندوبة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة بأنه يريد أن يزج بالأمريكيين إلى الموت في البلقان ، وأنه يريد أن يجعل من نفسه قائدًا عاما للعالم، وكان لكلمات كيركپاتريك وغيرها تأثير قوى على الرأى العام الأمريكي ، تركز في تشديد الحنق عليه واتهامه بالغطرسة وسوء توجيه السياسة العالمية أو بالشخص الذي لا يعمل لصالح الولايات المتحدة،

والغريب أن أمريكا اتخذت لاحقًا موقفًا معاكسًا لما كانت تعلنه ، فعندما اشتدت الأزمة ، بدأت الولايات المتحدة في التحرك في هذا الاتجاه العسكري القوى بعد أن وافقت المنظمة الدولية على تدخل حلف الأطلنطي ، ولكن الخلاف احتدم بين غالى والإدارة الأمريكية حول الضربة الجوية ، فقد كان هو من أنصارها بدلا من التدخل البرى على عكس ما كان يجرى اتهامه به سابقًا اقتناعًا منه بكفاءة هذا العمل من ناحية ولحماية اصحاب الخوذات الزرقاء من ناحية أخرى ، ولكن واشنطن لم تستجب لرأيه هذا إلا في نهاية آخر فصول حرب البوسنة بعد أن كانت المنظمة الدولية قد تعرضت لانتقاد شديد لفشلها هناك ، وفي نفس الوقت كانت التسوية السياسية للأزمة تمضى بعيدًا جدًا عن أروقة الأمم المتحدة برغم متابعة المنظمة الدولية لها ، وقد نجحت واشنطن من خلال اتفاق دايتون للسلام الذي وضعه أساسًا التحالف الغربي وقبلته روسيا في حل الأزمة ، ولم يكن للمنظمة دور مؤثر فيه بالطبع ،

لقد دفعت البوسنة ثمن هذا الخلاف الذي وقع بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة في كيفية إدارة الأزمة، وتتحمل الولايات المتحدة دورًا في المسئولية عن الأضرار الإنسانية والسياسية التي وقعت في حق مسلمي البوسنة، خاصة أن التسوية النهائية جاءت تعبيرًا عن الواقع الجديد الذي ساد تلك المنطقة مع انتهاء المعارك، وفيه تمت التضحية بحقوق كثيرة لمسلمي البوسنة لصالح الصرب، ولكن بطرس غالى السكرتير العام للمنظمة الدولية يتحمل أيضًا جانبًا من المسئولية نحو المأساة التي لحقت بشعب البوسنة، وكما سبق القول فإنه حاول مرارًا أن يرفع عن نفسه هذه

المسئولية ويلقى بها على الإدارة الأمريكية ، ولكن هناك من المواقف والمؤشرات ما تؤكد أنه تقاعس ـ سواء عن قصد أو دون قصد ـ في مباشرة الدعم الذي كان منتظرًا أن يقوم به في هذه الأزمة ومن جهة أخرى فإن الأطراف التي اتهمت غالى بالتقاعس لم تقتصر فقط على قيادات شعب البوسنة المسلم أو العديد من الدول العربية والإسلامية ، بل خبراء ومسئولين في دول حلف الأطلنطي نفسه .

كان التساؤل المطروح هو ما إذا كان غالى قد قام فعلا بما يجب أن يقوم به وفق الاختصاصات الممنوحة له من مجلس الأمن للدفاع عن شعب البوسنة المسلم فى وجه الاعتداءات الصربية ، وتسهيل التوصل إلى تسوية عادلة للأزمة ، تتصف المسلمين باعتبار هم الطرف الذى تعرض للظلم فى هذه الأزمة ، أم أنه فعل العكس أو تراخى على أقل تقدير فى القيام بهذا الواجب ،

وكما سبق القول فإن غالى نفى بشدة أى اتهامات بالتقصير من جانبه ، بل إنه أبدى أسفه أكثر من مرة للمواقف العربية والإسلامية التى حملته مسئولية التقصير ، مذكرًا أصحاب هذه المواقف بأنه كان دائمًا مناصرًا للمواقف العربية والإسلامية فى قضايا إقليمية وعالمية شتى مبعدًا عن نفسه شبه التواطؤ بسبب ما قد يمليه عليه انتماؤه الدينى المسيحى - وهو أرثوذكسى - لصالح الصرب (الأرثوذكس) فى أزمة مثل أزمة البوسنة وألقى بمسئولية المذابح التى وقعت لمسلمى البوسنة من جانب الصرب على دول حلف الأطلنطى والولايات المتحدة تحديدًا لرفضها القيام بهجمات جوية شاملة ضد مواقع الصرب خلال احتدام المعارك فى منتصف التسعينيات ،

ولكن عرض وجهة نظر الأطراف التى انتقدت غالى يكشف عن ضعف حججه ، ومن ثم فإن مسئولية التقصير لصيقة به مهما تكن الحجج التى طرحها للدفاع عن نفسه ،

كانت الأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ قد حددت مناطق في البوسنة والهرسك وصفتها «بالمناطق الآمنة» هي سربرنيتشا وجيبا وجوار جوا وبياتش وتوزلا، وقامت بنزع أسلحتها، وأعلنت مسئولية قواتها عن حماية هذه المناطق أو الملاذات، ومع تصاعد حدة الأزمة سياسيًّا وعسكريًّا، كان مواطنو هذه المناطق من المسلمين

يتعرضون للاعتداءات المتكررة والمذابح من جانب قوات الصرب، دون أن تسمح الأمم المتحدة لهؤلاء المواطنين باستعادة أسلحتهم للدفاع عن نفسهم ودون أن تقوم قوات الأمم المتحدة بالدفاع عنهم ، إلى أن سقطت مدينة سربرنيتشا في يوليو ١٩٩٥ في أيدى الصرب تحت سمع وبصر الأمم المتحدة التي كان سكرتيرها العام يعلم بأنباء الاستعداد الصربي لاجتياح المدينة ، كما كان يعلم أن القوات الدولية تركتها بلا حماية بينما جمعت أكثر من ١١ ألفًا من جنودها في زغرب، واكتفى قائد القوات الدولية بالإعراب عن عجز هذه القوات في الدفاع عن المدينة ، وشكك غالى بعد سقوطها في قدرة هذه القوات على حفظ السلام في البوسنة وحماية بقية ما كان يسمى بالملاذات الآمنة (١٨) . ثم توالى فعلا سقوط هذه الملاذات الواحدة تلو الأخرى وسط مذابح بشعة راح ضحيتها الآلاف من المسلمين، وقد تم فيما بعد عند التحقيق في هذه المجازر، اكتشاف المئات من المقابر الجماعية التي ضمت أعدادًا كبيرة من مسلمي البوسنة ، في هذه المناطق ذاتها التي كان من المفترض أنها تحت حماية القوات الدولية • حدث ذلك بينما كانت لغالى صلاحيات عسكرية للتدخل لمنع هذه المجازر ، ولكنه لم يستخدم صلاحياته ، وإذا كان غالى قد أوضح فيما بعد أن القرار العسكرى لم يكن في يده بل في يد قادة القوات المشاركة خاصة من بريطانيا وفرنسا ، فإن هذا مردود عليه بانه ما كان له أن يعلن مسئولية القوات الدولية عن حماية المناطق الآمنة دون أن تكون له بالفعل صلحيات القرار العسكرى في ميدان المعارك والحقيقة التي اعترف بها هو نفسه ، هي أنه كان يهمه في المقام الأول سلامة أرواح هذه القوات (قوات حفظ السلام) ومن شم فإنه ضحى بسلامة مسلمى البوسنة وتركهم «فريسة» لقوات الصرب مقابل عدم اعتداء الصرب على قوات الأمم المتحدة •

ولم يقتصر تقاعس غالى على عدم منعه المجازر ضد مسلمى البوسنة خلال المعارك العسكرية ، بل إن تعامله السياسى مع الأزمة منذ البداية اتسم بالمماطلة وكان يعكس رغبة في عدم قيام دولة حقيقية مكتملة الأركان وعناصر القوة المسلمين في البوسنة ، وقد علق عبديا حيدروفيتش سفير البوسنة في القاهرة أنذاك على مأساة سقوط سربرنيتشا بأن المسلمين ضحية سلسلة من المواقف المتقاعسة للأمم المتحدة قائلا إنه خلال ٣ سنوات بين عامى ١٩٩٧ و ١٩٩٥ صدر

عن المنظمة الدولية ، ٨ قرارًا خاصا بالبوسنة لم يطبق منها إلا قرار واحد هو حظر تسليح المسلمين والذي كان في الحقيقة مطلب يوجوسلافيا ووافقت عليه الأمم المتحدة (١١)، وعلق زيجينو بريجنسكي مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبق في مقالات له نشرتها صحيفة الاندپيندنت البريطانية بأن الأمم المتحدة عجزت على مدى ثلاث سنوات (١٩٩١ ـ ١٩٩٥) عن حماية الضحايا (المسلمين) وردع المعتدين (الصرب) في البوسنة وأدى عجزها هذا إلى تقييد حركة حلف الأطلنطي مما جعل وحدة الحلف ومصداقيته على المحك (٢٠).

لقد عكس عجز غالى عن القيام بالدور الذى كان منتظرًا منه فى أزمة البوسنة ، جانبًا مهما من أزمة إدارته للمنظمة الدولية ذاتها ، فلا يخفى أنه كان يميل إلى البير وقراطية ولا يفضل القيام بمبادرات ذاتية وعندما طرحت فكرة توسيع صلاحية استخدام القوات الجوية إلى ما بعد المناطق الآمنة فى البوسنة قال : إن ذلك يتطلب قرارًا جديدًا من مجلس الأمن ! • واتسمت شخصيته بالتعالى إلى حد أن فريقًا من الإدارة الأمريكية كان يتهمه كما سبق القول بالغطرسة وبأنه كان يسير داخل أروقة الأمم المتحدة مثل الجنرال العسكرى وبأنه كان يرغب فى التفرد بقيادة العالم ! • ولم ينجح بسبب هذه الشخصية فى كسب ود أو تعاطف الولايات المتحدة أقوى دول العالم ومن ثم افتقد للتأييد الدولى مما أدى إلى أن تكون قرارات المنظمة الدولية حبرًا على ورق •

وشهد عام ١٩٩٣ عملا آخر من فصول التدخل الأمريكي لحل الأزمات الإقليمية بالطريقة الجديدة التي يجرى بها استخدام القوات المتعددة الجنسيات أو تطبيق فكرة العمل المتعدد الأطراف الحازم • فأنذاك تمكنت أمريكا داخل المنظمة الدولية من استصدار قرارات عقابية ضد هاييتي التي كان يحكمها أنذاك المهنرال أرستيد ؛ لأنه أطاح بالحكومة المنتخبة •

ويؤكد غالى أنه عجز - وكذلك الإدارة الأمريكية - عن إيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك بسبب تعنت « الطغمة العسكرية » في هاييتي، ومع أنه كان من أنصار هذه التسوية بدلا من التدخل العسكري إلا أن صبره قد نفد وكذلك صبر الولايات

المتحدة، وفي عام ١٩٩٤ نجحت أمريكا أيضًا في استصدار قرار من مجلس الأمن بإرسال قوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة إلى هاييتي لإسقاط حكم أرستيد، وبالفعل تمكن الحل العسكري من فرض ما عجزت التسوية السياسية عن تحقيقه،

ومع أنه لم يظهر خلاف حاد بين المنظمة وواشنطن حول هذه المشكلة إلا أنها أكدت عجز المنظمة عن تسوية الأزمات الإقليمية وصحة التصور الأمريكي (٢١).

ولكن الحسم الأمريكي في ازمة هاييتي لم يتكرر في ازمة اخرى أقلقت ضمير العالم آنذاك وهي المذابح العرقية في رواندا وحيث رفضت الولايات المتحدة التدخل هناك مما آثار الانتقاد لسياستها بأنها تتعامل مع الأزمات الدولية بازدواجية ووضح التناقض من حيث أن كلا من الأزمتين تندرجان في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان الذي يعد هدفًا مهما للسياسة الأمريكية الجديدة وإلا أن الولايات المتحدة حكمت مصلحتها الوطنية قبل كل اعتبار في كل من الأزمتين ، تمامًا كما قال أنتوني ليك في إشارة سابقة ،

وجاءت أحداث تيمور الشرقية في عام ١٩٩٩ التؤكد ترسخ الاتجاه للعمل المتعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة على شاكلة ما حدث في البوسنة وهاييتي مما عزز التصور الأمريكي لهذا العمل، ولم تشهد المنظمة الدولية خلافًا مع الولايات المتحدة في هذه الأحداث مقارنة بما كان يحدث في السابق، بل تطابقًا في المواقف إلى حد أن السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان فجر قضية جوهرية تمس الأسس التي قامت عليها المنظمة الدولية ألا وهي إعادة النظر في مفهوم السيادة الوطنية، وقال عنان: إن مقهوم السيادة لا يجب أن يقف عثرة أمام الدفاع عن حقوق الإنسان، والحقيقة أنه تجرأ على قول ما لم تقله أمريكا حتى ذلك الوقت، فهي بالطبع تميل إلى إعادة النظر في مفهوم السيادة الوطنية بما يتمشى مع توجهات النظام العالمي الجديد الذي تقوده والذي يفرض التدخل في الشئون الداخلية للدول ولكن دون الإقصاح عن حدود هذا التذكل وطبيعته،

في هذه الأحداث دافعت الولايات المتحدة بقوة عن التدخل العسكرى الخارجي في

إطار مظلة دولية وشرعية تحققها الأمم المتحدة في تيمور الشرقية لتمكين شعبها من الاستقلال ووجه الرئيس الأمريكي كلينتون تحذيرات مشددة للقيادة الأندونيسية بضرورة الاستجابة للتدخل الدولي وسبقت تحذيراته سلسلة من القرارات العقابية في حق إندونيسيا من خلال ضغوط اقتصادية مارسها صندوق النقد الدولي وكانت الولايات المتحدة هذه المرة محقة إلى حد كبير في تأييد التدخل الدولي استنادًا إلى أن إندونيسيا قبلت الاستفتاء على استقلال تيمور الشرقية وجاءت النتيجة بالموافقة الشعبية الدونيسيا قبلت الاستقتاء على العتراض على هذا الموقف ولا مؤازرة الميليشيات على ذلك ولم يكن لها حق الاعتراض على هذا الموقف ولا مؤازرة الميليشيات المسلحة المعارضة للاستقلال وكان من السهل تحقيق الاجماع الدولي على التدخل هذاك في ظل هذه الظروف و

ولكن الموقف الأمريكي ترك خلفه جملة من التساؤ لات التي جددت الاتهامات بأن واشنطن تمارس معايير مزدوجة ولا تتمتع بالمصداقية في مواقفها الدولية الراهنة وأنها تستغل المنظمة الدولية في الوقت الذي تريده وفي القضية التي ترغب في حسمها لصالحها وانطاقت النساؤلات من كون الولايات المتحدة ظلت الطرف الدولي المؤازر للحكم في إندونيسيا طوال السنوات الطويلة الماضية ، بل هناك ما يشير إلى أنها دعمت هذا الحكم في صراعه مع أنصار الاستقلال في تيمور الشرقية حتى سنوات قريبة مضت وعندما وجدت أن إندونيسيا في موقف داخلي ضعيف بسبب الأزمة المالية الآسيوية وانهيار حكم سوهارتو ، غيرت موقفها وانحازت إلى موقف أنصار الاستقلال في تيمور الشرقية ، وليس هناك من تفسير لهذا الموقف سوى أن أمريكا تعمل داخل الأمم المتحدة وفق مصلحتها الوطنية التي تتغير مع تغير الظروف والأزمنة ،

## ٤- أمريكا واستبعاد الأمم المتحدة من قضية الشرق الا. .ط

لم تكن الولايات المتحدة راغبة يومًا في أن يكون للأمم المتسور مؤثر وحاسم في حل المشكلات الإقليمية المزمنة ، انطلاقًا من إيمانها بأن المنظمة الدولية لم تنشأ لتقود العالم سياسيًا وإنما لتؤدى أغراضًا وظيفية تسهم في تحقيق السلام والأمن

الدوليين فقط، ولكن تعقيد أزمة إقليمية مثل أزمة الشرق الأوسط من حيث الأبعاد والأطراف المتعلقة بها فرض أن تجد طريقها إلى الأمم المتحدة منذ حرب ١٩٤٨ وقيام دولة إسرائيل، ولم تجد الولايات المتحدة مفرًا من الإقرار بأن الأمم المتحدة هي الآلية الوحيدة الممكنة خلال فترة الحرب الباردة للتعامل مع قضية الشرق الأوسط بكل تعقيداتها،

وأمام هذا الوضع القت الولايات المتحدة بثقلها في كل الجهود التي تمت داخل مجلس الأمن والجمعية العامة لتسوية هذه القضية ، ولكنها عملت على أن تكون المنظمة الدولية مجرد آلية شكلية تضفى المشروعية الدولية على المواقف التي تحقق الإرادة الأمريكية في تطورات الصراع العربي الإسرائيلي ، وأن ترفض أو تعرقل هذه « الآلية الشكلية » إذا ما تعارضت مع إرادتها ، مؤمنة بأن مصير أي حل في أي تسوية تطرح دخل هذا الصراع تحدده هي بالمشاركة مع الاتحاد السوفييتي ، ثم هي منفردة بعد زوال الاتحاد السوفييتي أوائل التسعينيات ، أي أن التصور الأمريكي لدور الأمم المتحدة في قضية الشرق الأوسط تركز في مجرد إصدار قرارات من مجلس الأمن تضفى الشرعية الدولية على الموقف الأمريكي ، على أن ينتفي تماماً أي دور سياسي للمنظمة الدولية في أي جهود تبذل لحل الصراع العربي الإسرائيلي ، وأن ينحصر هذا الدور في القوتين العظميين سابقاً ، وفي يدها وحدها لاحقاً بعد نهاية الحرب الباردة ،

وكان حرص الولايات المتحدة على أن تجد قضية الشرق الأوسط طريقها إلى الأمم المتحدة برغم اقتناعها - أى الولايات المتحدة - بأنها لن تسمح للمنظمة الدولية بأى دور مؤثر في هذه القضية ، راجعًا أساسًا إلى ظروف الحرب الباردة التي فرضت وجود دور قوى للاتحاد السوفييتي تحديدًا ودول العالم الثالث داخل الأمم المتحدة ، ولم تشأ الولايات المتحدة أن تترك المجال خاليًا لهذه الأطراف ، فنقلت صراعها مع الاتحاد السوفييتي إلى المنظمة الدولية ، وكانت قضية الشرق الأوسط إحدى البؤر الساخنة في هذا الصراع بين القوتين العظميين ،

ومن يتابع القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة في قضية الشرق الأوسط

يلحظ بوضوح أن الو لايات المتحدة نجحت إلى حد كبير فى شل إرادة المنظمة الدولية فى هذه القضية ومصالحها ، ومن ناحية كانت تعترض على أى قرار يمس وجود إسرائيل ومصالحها ، ومن ناحية أخرى كانت تجهض نشاط المنظمة الدولية لتطبيق قرارات وافقت عليها الو لايات المتحدة نفسها ، وذلك بالقيام بتحركات سياسية موازية سواء بالتعاون مع الاتحاد السوفييتى كقوة عظمى ثانية أو منفردة لتطبيق هذه القرارات بعيدًا عن الأمم المتحدة ، مما كان يظهر المنظمة الدولية بمظهر الطرف العاجز عن الحركة المؤثرة ،

إن نظرة سريعة على خريطة استخدام الفيتو في مجلس الأمن خلال مرحلة الحرب الباردة تكشف إلى أي حد عمدت الولايات المتحدة إلى أن تجعل قضية الشرق الأوسط أسيرة صراعها مع الاتحاد السوفييتي داخل المنظمة الدولية وبالقدر الذي يفيد بقاء إسرائيل ويعزز وجودها في المنطقة وفي نفس الوقت يجعل المنظمة الدولية عاجزة عن القيام بدور حقيقي لصالح الفلسطينيين والموقف العربي بوجه عام،

لقد احتكر الاتحاد السوفييتي تقريبًا حق استخدام الفيتو خلال السنوات العشر الأولى من وجود الأمم المتحدة ، ٧٥ مرة من ٧٨ مرة تم فيها استخدام الفيتو بينما لم تستخدمه الولايات المتحدة مرة واحدة ، ثم انخفض معدل استخدام الفيتو من جانب الاتحاد السوفييتي إلى الثلث تقريبًا في الحقبة التالية (١٩٥٦ - ١٩٥٦) فكان بنسبة ٥٨% مقابل ٩٦ % عن الفترة السابقة ، بينما ظلت الولايات المتحدة عازفة تمامًا عن استخدام الفيتو حتى منتصف السنينيات ، ولكن اتجاه المنحني بدأ ينعكس تمامًا اعتبارًا من منتصف السنينيات خاصة خلال الحقبة ١٩٦٦ - ١٩٧٥ ، فقد شهدت هذه الحقبة ليس فقط استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو و لأول مرة ، لكن أيضًا أصبحت هي الدولة الأكثر استخدامًا للفيتو ، فقد استخدمته ١٢ مرة مقابل ٧ للاتحاد السوفييتي و ٨ للمملكة المتحدة و ٢ لفرنسا و ٢ للصين ، ثم تصاعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو في الحقبة التالية ١٩٧٦ - ١٩٨٥ حيث استخدمته ٣٤ مرة ( ٥٧ % من إجمالي الفيتو وهو ، ٦ مرة ) مقابل ٦ للاتحاد السوفييتي و ١١ المملكة المتحدة و ٩ لفرنسا ولم تستخدمه الصين (٢٠) ،

ولا شك أن استخدام الفيتو تم في قضايا إقليمية ودولية كثيرة ومنتوعة ، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار تطور قضية الشرق الأوسط فسوف نلاحظ أنها بدأت تحتدم بشكل متصاعد منذ أواسط الستينيات عندما تحولت نظرة المنظمة الدولية للقضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى صراع عربي إسرائيلي ، وهنا كان من المنطقي أن تتحرك الولايات المتحدة لتتصدى لأى خطوة داخل مجلس الأمن تؤكد الحقوق الفلسطينية (تعزيز الماكان قد بدأ يحدث داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ) أو تدين الممارسات الإسرائيلية • ومن ثم فإن النصيب الأوفر لاستخدام الفيتو من جانب الولايات المتحدة انصرف إلى قضية الشرق الأوسط بل إن الولايات المتحدة واصلت نفس الموقف حتى بعد أن تحول أسلوب التعامل مع قضية الشرق الأوسط بعد حرب ١٩٧٣ ومنذ النصف الثاني من الثمانينيات عندما بدأ الموقف الأمريكي من منظمة التحرير الفلسطينية يتغير تدريجيًّا إلى أن اعترفت واشنطن بالسلطة الفلسطينية وقام المسار الفلسطيني الإسرائيلي للسلام • فلقد ألقت الولايات المتحدة عقب حرب ١٩٧٣ بتقلها السياسي كله وراء إلغاء كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتعترض عليها إسرائيل فنجحت مثلا في إلغاء قرار الجمعية العامة رقم ٣٣٧٩ الصادر في عام ١٩٧٥ والذي يعتبر الصهيونية لونا من ألوان العنصرية وألحت في الغاء قرارات أخرى واستخدمت الفيتو لتحمى قرارًا إسرائيليًا يتناقض تناقضًا مباشرًا وصريحًا مع قرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة وهو القرار الخاص ببناء مستوطنات جديدة في قلب القدس الشرقية المحتلة ، وكان ذلك بعد توقيع اتفاقية أوسلو في ١٩٩٣ التي نصت صراحة على تأجيل التفاوض حول القدس إلى مرحلة لاحقة بما يفترض حتى عدم تغيير معالمها ببناء مستوطنات جديدة (۲۲).

لقد كانت الولايات المتحدة هي أول الدول التي اعترفت بقيام دولة إسرائيل كأمر واقع منذ الدقائق الأولى من يوم ١٥ مايو ١٩٤٨، وحدث هذا بينما لم يكن وقف إطلاق النار في حرب ١٩٤٨ قد تحقق ولا الهدنة قد قامت ونشطت آنذاك داخل مجلس الأمن وفي العواصم العربية للعمل على إقرار الأمر الواقع بقيام دولة إسرائيل وإجبار العرب على قبول الهزيمة العسكرية والسياسية (٢٤) والثابت تاريخيًا أن قرار

التقسيم الصادر في ١٩٤٧ ما كان له أن يتم لولا الضغط الأمريكي بسرعة إقراره برغم أنه يتجاوز إرادة الفلسطينين باعتبارهم أصحاب الأرض الحقيقيين ولم ينتظر تعبيرهم عن إقرار مصيرهم بأنفسهم.

وفي حرب ١٩٥٦ لم تستطع الولايات المتحدة - برغم موقفها الإيجابي أنذاك والذي كان يؤيد انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المصرية التي احتلتها في تلك الحرب - أن تجبر فرنسا وإنجلترا على قبول قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن، وبعد أن أصيب المجلس بالشلل، انتقلت المشكلة أوائل ١٩٥٧ إلى الجمعية العامة التي أصدرت في ٣ فبراير قرارين: الأول يقضى بوجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية وقطاع غزة فورًا، والثاني يقضى بمرابطة القوات الدولية على خطوط الهدنة وإرسال وحدات منها إلى خليج العقبة، ورفضت إسرائيل القرارين وأصبحت معرضة لفرض عقوبات دولية عليها، وفي غضون ذلك صدر عن الولايات المتحدة موقفين، أولهما أنها لن توافق على اتجاه لفرض عقوبات على إسرائيل، والثاني أنها ستعمل على توفير حق المرور للسفن الإسرائيلية في خليج العقبة، مما أثار غضب الاتحاد السوفييتي، وانتهى الأمر بموافقة إسرائيل على قرار الجمعية العامة القاضي بالانسحاب وكان ذلك في أول مارس ١٩٥٧، وفي ظل وجود قوات الطوارئ الدولية أصبح ممكناً لإسرائيل أن تمر سفنها في خليج العقبة، وبرر داج همرشلد سكرتير عام الأمم المتحدة آنذاك هذا الوضع بأنه مؤقت لحين وبرر داج همرشلد سكرتير عام الأمم المتحدة آنذاك هذا الوضع بأنه مؤقت لحين الوصول إلى تسوية تؤمن خرية الملاحة في الخليج بصورة دائمة (١٩٥٠)،

وفى حرب ١٩٦٧ كان واضحًا مدى الانحياز الأمريكي لإسرائيل في ملابسات وقوع هذه الحرب ، وعندما أخذ مجلس الأمن والجمعية العامة في مناقشة المشكلة تصدت الولايات المتحدة بالرفض لكل مشروعات القرارات التي كانت تتضمن انسحابًا إسرائيليًّا غير مشروط ، وكانت دائمًا مع فكرة ربط الانسحاب بإجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية ، وعلى عكس ما حدث في ١٩٥٦ مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية ، وعلى عكس ما حدث في ١٩٥٦ موارنة بما تم مع أزمات إقليمية دولية أخرى في تلك الفترة ، كانت الولايات المتحدة ضد عودة الأطراف إلى المواقع التي كانت عليها قبل ٥ يونيه ١٩٦٧ ، بما يعني

تمسك إسرائيل بأراض احتلتها بالقوة، ولم يستطع الاتحاد السوفييتى التصدى لهذا التوجه الأمريكى ، وهو أمر ظل مثار إحباط عربى من الموقف السوفييتى، وصدر قرار مجلس الأمن الشهير رقم ٢٤٢ والذى تقدمت بريطانيا بمشروعه ، وأهم ما فيه انسحاب إسرائيل من أراض احتلتها فى النزاع (وفقًا للنص الإنجليزى) أو الأراضى (وفقًا للنص الفرنسى) ، وإنهاء حالة الحرب ، وضمان حرية الملاحة فى الممرات المائية الدولية بالمنطقة ، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ، وإقامة مناطق منزوعة السلاح ، وإيفاد مبعوث للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى المنطقة بهدف إيجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة ، وكان القرار محققًا للأهداف الأمريكية وهى العمل على إجراء مفاوضات مباشرة ثنائية بين كل دولة مواجهة عربية وإسرائيل والمساومة على الأرض العربية لتحقيق تسوية سلمية مسمية مسمية مسمية سلمية ما

وبالفعل قام المبعوث الدولى جونار يارنج بعدة جولات فى المنطقة على مدى عامين تقريبًا وصلت فيها جهوده إلى طريق مسدود بسبب إصرار إسرائيل ومعها الولايات المتحدة على أن تتحول مهمته إلى إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة تصبح فيها الأمم المتحدة مجرد غطاء شكلى ولا تقوم فيها بأى دور حقيقى، ومع فشل مهمة يارنج تقدم وزير الخارجية الأمريكي ويليام روچرز في عامى ١٩٦٩ و ١٩٧٠ بمبادرتين تضمنتا التأكيد على مبدأ الانسحاب للقوات الإسرائيلية والدعوة إلى إجراء مفاوضات مباشرة تحت إشراف يارنج (٢٦)،

المهم في مثل هذه التطورات أنها كانت تؤذن بأمرين أساسيين ترسخا في السنوات التالية وعليهما مضى طريق السلام كما تريده الولايات المتحدة بين العرب وإسرائيل ، وهما ضرورة التفاوض الثنائي المباشر (الصلح المنفرد) وثانيهما إقصاء المنظمة الدولية عن عملية السلام من الناحية الفعلية، وهو ما حدث في الواقع عقب حرب ١٩٧٣ عندما عقد مؤتمر چينيف للسلام في ديسمبر ١٩٧٣ ، فقد عقد هذا المؤتمر بناء على ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ «الذي ينص على وقف إطلاق النار والبدء فورًا في محادثات سلام تحت الإشراف المناسب » وتنفيذ القرار ٢٤٢ ، وكلمة الإشراف المناسب تم تفسيرها آنذاك على أنها الأمم المتحدة و

ومنذ اللحظة الأولى ، أحاطت المشكلات بالمؤتمر واعترضت إسرائيل على أى دور للأمم المتحدة ، ولكن الولايات المتحدة كانت ميالة إلى عقده بصورة معينة وبدور معين للأمم المتحدة وقد تحدث الأستاذ محمد حسنين هيكل عن هذا التصور في كتابه «المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل » الجزء الثاني ، عندما عرض التصور الذي طرحه وزير الخارجية هنرى كيسنجر على الرئيس الراحل أنور السادات يوم ١ ديسمبر ١٩٧٣ عن المؤتمر الدولى في جينيف ، فقد أوضح هيكل أن تصور كيسنجر للمؤتمر أن يكون مجرد مظلة للقاء سياسي بين مصر وإسرائيل ، واتحقيق ذلك فقد اهتم في لقائه بالسادات بالتركيز على نقاط بعينها ، وهي أن يكون المؤتمر نيويورك) ولكن بدون رعايتها ، وأن تتعهد مصر بحضوره حتى وإن المتنعت بقية نيويورك) ولكن بدون رعايتها ، وأن تتعهد مصر بحضوره حتى وإن امتنعت بقية الأطراف ، وأن ينقسم المؤتمر بعد جلسة أولى عانية وإجرائية إلى مجموعات تفاوض ثنائية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن وسوريا إذا وافقت على الحضور (لم تحضر ) ، وألا يتم تمثيل الفلسطينيين في المؤتمر ، وأن يكون حضور الاتحاد السوفييتي فارغًا من أي مضمون ، ولن يسمح لتدخلات أورويية (٢٧).

وجاء انعقاد مؤتمر چينيف مطابقًا لما طرحه كيسنجر، فقد افتتحه كورت فالدهايم سكرتير عام الأمم المتحدة في ٢١ ديسمبر ١٩٧٣ ثم القيت كلمات لرؤساء الوفود المشاركة واستمر المؤتمر يومين، وأعلن في ختامه عن لجنة عمل عسكرية لفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية (٢١)، وكان المؤتمر في جوهره محاولة أمريكية لتطويع أطراف الصراع للجلوس معًا وجهًا لوجه لإجراء مفاوضات مباشرة، وشهدت السنوات القليلة التالية جهودًا مكثفة بين كيسنجر لتطبيق سياسته المعروفة بالخطوة - خطوة ، أي تجزئة قضايا الصراع العربي الإسرائيلي والتفاوض حولها بشكل ثناني ومباشر بين إسرائيل والدول العربية، ووقف الرفض العربي وفقًا للاتصالات التي جرت عام ١٩٧٧ حائلا دون هذا التوجه الأمريكي، ويقول إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصرى الأسبق في كتاب «التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط»: كان المبدأ الأساسي الذي التزمت به كل الدول العربية هو أنه الشرق الأوسط»: كان المبدأ الأساسي الذي التزمت به كل الدول العربية هو أنه ينبغي ألا تتخذ أي دولة قرارات من جانب واحد يكون من شأنها انقسام العرب، وكان

مفهومًا أن خرق هذا المبدأ العام ستكون له آثار عكسية خطيرة على القضية العربية » •

وبمجىء إدارة الرئيس چيمى كارتر إلى البيت الأبيض، تجدد مرة أخرى الحديث عن عقد مؤتمر چنيف بصورة تتجاوز ما حدث في المرة الأولى • وكان الفريق المحيط بكارتر مؤمنًا بالحل الشامل وغير مقتنع بأسلوب الخطوة - خطوة الذي انتهجه كيسنجر ، وتحمست الإدارة الجديدة لعقد المؤتمر ، ولكن إسرائيل رفضت انعقاده ؟ لأنها لم تكن تريد أن تواجه العرب بوفد موحد ، كما كان العرب مصرين على ضرورة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر، ولا يرجع إسماعيل فهمى الإخفاق في عقد هذا المؤتمر - برغم تهيؤ الظروف لعقده في اعتقاده - لرفض إسرائيل فقط، وإنما لغموض الموقف الأمريكي والالتزامات التي أخذتها الولايات المتحدة على نفسها تجاه إسرائيل من حيث رفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية وتأكيداتها لها بأنها ستتشاور معها في أي خطوة جديدة في الأمم المتحدة أو مؤتمر چنيف • كما يرجعه إلى وجود تحركات أخرى من جانب الإدارة الأمريكية ، والرئيس الراحل أنور السادات كانت تدفع الأمور إلى العودة مرة أخرى إلى أسلوب التفاوض المباشر بين إسرائيل وكل من الدول العربية المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي (٢٩) . وجاءت زيارة الرئيس السادات للقدس في نوفمبر ١٩٧٧ ، وعقد مؤتمر كامب ديفيد في ٥ سبتمبر ١٩٧٨ إعلانًا صريحًا بأن قضية الشرق الأوسط خرجت من الآن فصاعدًا عن نطاق الأمم المتحدة من الناحية الفعلية •

## ٥ أمريكا والأمم المتحدة في أولى حروب القرن

على عكس الخلافات التى دبت بين امريكا والأمم المتحدة حول طريقة مواجهة الأزمات الدولية التى وقعت طوال القرن العشرين ، حدث لأول مرة - وبشكل آثار الانتباه - اتفاق تام بين الجانبين في المتعامل مع الوضع الدولي الذي نشأ عن الاعتداءات المسلحة التي تعرضت لها مدينتا نيويورك وواشنطن في ١١ سبتمبر المدرد ، وكان إيذانا باندلاع أول حروب القرن الواحد والعشرين ، فقد تلاقت رؤية الأمم المتحدة مع أمريكا في وصف هذه الاعتداءات بالإرهاب وفي إدانته والعمل على

عقاب مرتكبيه ، كما تلاقت فى تأييد الحملة العسكرية الأمريكية ضد نظام حكم طالبان وتنظيم القاعدة فى أفغانستان بقيادة «أسامة بن لادن » باعتبار هما الطرف الذى وجهت إليه الولايات المتحدة الاتهام بارتكاب هذه الاعتداءات وتعاونت المنظمة الدولية على نحو شريع وفعال لم يحدث من قبل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالترتيبات السياسية التى توالت تباعًا بعد هذه الأحداث لإعادة تشكيل الحياة السياسية فى أفغانستان ، بما لا يسمح مجددًا بتكر ار مثل هذه الأعمال الإرهابية ، فضلا عن كيفية مواجهة الإرهاب على المستوى العالمي ككل .

ويمكن فهم أبعاد هذه العلاقة الجديدة التي اتسمت بالتعاون الوثيق وتطابق الرؤى بين الأمم المتحدة وأمريكا من خلال التحركات التي قامت بها المنظمة الدولية استجابة للمطالب الأمريكية في مسارين ، هما: أولا: الترتيبات المباشرة في مواجهة أفغانستان ذاتها ، وتشمل الحملة العسكرية الأمريكية والتدابير الأمنية من ناحية ، وجهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار من ناحية ثانية ، وثانيًا الترتيبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على المستوى العالمي ،

فمنذ الساعات الأولى التى أعقبت مباشرة أحداث ١١ سبتمبر ، أعربت المنظمة الدولية عن دعمها الكامل للو لايات المتحدة في كل الترتيبات التي يمكن أن تتخذها لمواجهة الموقف، ففي اليوم التالى مباشرة أعلن مجلس الأمن الدولي إدانته بالإجماع للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الو لايات المتحدة و اعتبرها تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وأصدر المجلس قراره ١٣٦٨ الذي تضمن ما يفيد بانه لن يعترض على أي خطوة عسكرية أمريكية ضد مرتكبي هذه الهجمات ومدبريها ، بل إنه تضمن تهديدًا للدول التي تؤوى الإرهابيين ومنظماتهم بأنهم سيتعرضون لعقاب شديد إن لم يتعاونوا مع الولايات المتحدة في موقفها، وأشار القرار إلى حق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها طبقًا لبنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يكتف القرار بإدانة هذه الأعمال ولا بالتعبير عن تعاطفه مع الولايات المتحدة حكومة وشعبًا في هذه الأحداث المأساوية ، وإنما طالب المجتمع الدولي كله بمضاعفة جهوده لمنع وقوع أعمال إرهابية ، بما في ذلك التعاون المتزايد والتطبيق الكامل للاتفاقيات الدولية أممال المتصلة بمكافحة الإرهاب ، كما أكد استعداد مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات

الضرورية للتعامل مع هجمات ١١ سبتمبر ومناهضة كل أشكال الإرهاب وفقًا لمسئولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة ٠

وكانت الولايات المتحدة قد باشرت ضغطًا دوليًا غير مسبوق فور وقوع هذه الأحداث ليس على المنظمة الدولية وحدها بل على المجتمع الدولى كله لتحقيق توافق ورضى دوليين كاملين بلا تحفظات على كل ما يمكن أن تتخذه واشنطن من مواقف وتحركات للرد على هذه الهجمات ، ووصف الرئيس الأمريكي چور چ بوش الابن الحالة الدولية بعد هذه الأحداث بأنها حرب بين الشر والخير وأنه لا مفر لأي عضو من أعضاء الأسرة الدولية من أن يختار أين يقف مع الولايات المتحدة حيث الخير أم ضدها حيث الشر؟ أي إنه إما أن يكون مع الولايات المتحدة أو ضدها بلا أي تحفظات ، ومن جانبها نظرت المنظمة الدولية ممثلة في أمينها العام السيد كوفي عنان وأعضاء محلس الأمن الدائمين للأحداث على أنها تمس صميم كيان الأمم المتحدة ودور ها حيث اعتبرت تهديدًا لقيم الخير التي امتلأ بها ميثاق المنظمة الدولية وللسلم والأمن الدوليين أيضًا ،

ولكن سرعة الاستجابة من جانب مجلس الأمن للموقف الأمريكي جاءت لترسخ التوجه العام في السياسة الأمريكية تجاه الدور المنوط بالمنظمة الدولية في الأزمات العالمية ، وهو أن تصبح منبرًا لإضفاء المشروعية الدولية على السلوك الأمريكي في مثل هذه الأزمات من ناحية ، وأن يتركز دورها في الجانب الوظيفي أساساً أي تولى المهام الإنسانية والاقتصادية على صعيد التعاون الدولي والتي من شأنها منع إثارة الأزمات أو الإسهام في حلها بشكل غير مباشر ، بمعنى أخر وضح من التحرك السريع للمنظمة الدولية في سياق التوجهات الأمريكية تطبيق روية واشنطن للعمل متعدد الأطراف لتحقيق السلام وحفظه ، وهي الروية التي فتحت الباب لموجة عاتية من النفوذ الأمريكي في السياسة الدولية ، ومما عمق من هذه الروية هذه المرة أن أمريكا ذاتها هي التي تعرضت للعدوان مما جعل الاعتبارات الوطنية الأمريكية تفرض نفسها بقوة على أي تحرك دولي من قبل المنظمة الدولية ، كما أن أحداث تفرض نفسها بقوة على أي تحرك دولي من قبل المنظمة الدولية ، كما أن أحداث المبتمبر فجرت قضية الإرهاب الدولي مما وسع من نطاق النفوذ الأمريكي ،

فبعد صدور القرار ١٣٦٨ من جانب مجلس الأمن ، اعتمد المجلس تقليدًا بأن قرر عقد مناقشة كل أسبوع للأحداث في أفغانستان بهدف مواكبة ما يتقرر في البيت الأبيض • ولم تمض أيام قليلة حتى بدأت الولايات المتحدة تحركات مكثفة داخل مجلس الأمن ؛ لكي يتخذ موقفًا عمليًّا قويًّا في مواجهة الإرهاب ككل ، وبدت المنظمة الدولية في الاهتمام الأمريكي تحظى بثقل كبير لم يكن موجودًا من قبل في ضوء الفتور الذي كانت تتخذه دائمًا من نشاط الأمم المتحدة بوجه عام وعلى مدى أسبوعين تقريبًا ضغطت الولايات المتحدة على مجلس الأمن لمناقشة استصدار قرار استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضى بفرض عقوبات إلزامية لمنع تمويل المنظمات الإرهابية وإيواء الإرهابيين في أية دولة ، وفعلا تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار بهذا الشأن ووافق عليه مجلس الأمن بالإجماع وفي سرعة غير مسبوقة يوم ٢٩ سبتمبر وهو القرار ١٣٧٣ الذي مثل إهدارًا لسيادة الدول بشكل صريح لم يحدث من قبل بغض النظر عن أهدافه الطيبة • فقد نص القرار على تحريم قيام رعايا أية دولة عمدًا بتوفير الأموال وجمعها بأية وسيلة أو السماح باستخدام أراضيها لأغراض إرهابية ، وتجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية لمرتكبي الإرهاب أو المشاركين فيه ، والامتناع عن تقديم الدعم بجميع صوره للضالعين في أعمال إرهابية، ووضع حد لمحاولات تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويدها بالسلاح ، والعمل على الحيلولة دون ارتكاب الأعمال الإرهابية بما في ذلك الإنذار المبكر للدول من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة ، وحرمان القائمين على أعمال الإرهاب من الملاذ الآمن • كما تضمن القرار أحكامًا تتعلق بالصعيد القانوني والتشريعات والقوانين الداخلية حيث طالبت جميع الدول بإدراج جرائم الإرهاب في التشريعات ، وبتبادل المعلومات ، وفرض قيود على الحدود ، ومنع كل صور تزوير الوثائق والهويات والتشدد في قبول طلبات اللجوء السياسي والتأكد من أنه لن يتم اتخاذها مهربًا للإرهابيين • كما تقرر وفقًا لهذا القرار إنشاء لجنة للعقوبات يتعين على الدول أن توافيها بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ القرار في مدة لا تتجاوز ٣ شهور من صدوره٠

وكل هذه الأحكام تتفق مع رغبة كل أعضاء المجتمع الدولي للتخلص من

الإرهاب، ولكن المشكلة التي يثيرها القرار ذات شقين ، أولهما أنه في غيبة تحديد مفهوم واضح للإرهاب فإن الدول ستجد نفسها واقعة تحت ضغوط تعارض سيادتها أصلا حيث سيتعين عليها اتخاذ مواقف لا علاقة لها بالإرهاب وأنها ستضطر لقبولها لا لشيء إلا لتجنب هذا القرار الدولي الذي اتخذ شكل الإلزام ، وإلا ستجد نفسها معرضة لعقوبات شتى ، وتانيهما أنه يفتح الباب لمشروعية تدخل إحدى الدول في شئون الدولة الأخرى استنادًا لغطاء مطاردة الإرهاب عالميًّا ، هذا فضلا عن مدى مشروعية أعمال لجنة العقوبات التي تشكلت بالفعل لهذا الغرض • وفي ضوء القلق الذي أثاره هذا القرار اضطر السير جيريمي جرنيستوك الممثل الدائم للمملكة المتحدة وأير لندا الشمالية لدى الأمم المتحدة والرئيس المنتخب لهذه اللجنة إلى أن يوضح مهمتها بقوله: إنها تهدف إلى مساعدة الدول على رفع مستوى قدراتها إلى أفضل ما يمكن من أجل القضاء على الإرهاب في حدود سلطاتها • وقال : إن اللجنة طلبت من الدول أعضاء المنظمة الدولية تحديد المجالات التي قد تحتاج فيها إلى مساعدة كأن تسمل وضع صبيغ لتشريعات جديدة أو إصدار تعليمات للنظم المصرفية فيها ، أو تشكيل جهات ضبط قضائي جديدة • وأضاف في محاولة منه لإزالة الخوف من التأثير على سيادة الدول ، أنه ليس من مهام اللجنة اتخاذ إجراءات مباشرة في أراضي أي من الدول الأعضاء ، وليس من صلاحياتها معاقبة أية حكومة ؛ لأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة أو تلك ليست مقنعة مثلا • إلى هنا فإن مهمة اللجنة وفقًا لكلام رئيسها مهمة فنية وللمساعدة في مكافحة الإرهاب ولن تقوم من جانبها بفرض خطوات معينة داخل الدول ، ولكن وفقًا لكلامه أيضًا فإنها برغم عدم قيامها هي بعمل ما مباشرة ، إلا أنها تريد من أية دولة أن تقوم به بشكل إرادى ومن ناحية أخرى يؤكد رئيس اللجنة أيضًا أن الأمم المتحدة ستضغط على الحكومات من أجل أن تكون إجراءاتها فعالة • وإذا وضعنا كلام رئيس اللجنة في ضوء ما توافقت عليه الدول الكبرى في سياساتها الدولية بعد أحداث ١١ سبتمبر وبضغط من الولايات المتحدة بتعريض أي طرف دولي يجرى اتهامه في الإرهاب لعقوبات العزلة السياسية والاقتصادية ، فإن ما استصدره القرار ١٣٧٣ يمس فعلا سيادة الدول ٠

وكان كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة قد مهد الطريق لإصدار هذا القرار

بإعلانه يوم ١٨ سبتمبر لأنه لمس توافقًا دوليًا من كل دول العالم للوقوف معًا في محاربة الإرهاب واتخاذ إجراءات تضمن عدم إعطاء الإرهابيين الملاذ الأمن أو الدعم المادي بمختلف صوره ، كما أعلن بعد ذلك بأسبوع أن كلا من الو لايات المنحدة وروسيا والصين أعربت عن تأييدها لدعوته بأن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي في حرب دولية طويلة الأمد ضد الإرهاب، وقال: إن الأمم المتحدة هي الوحبة القادرة على إضفاء صفة الشرعية الدولية على أية حرب طويلة الأجل ضد الإرهاب،

وبينما كانت مختلف الدول قد سارعت بالاستجابة لتنفيذ هذا القرار ، كانت الاستعدادات الأمريكية جارية على قدم وساق اشن الحملة العسكرية ضد. قد عد طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان فيما سمى بأولى حروب القرن ، وواصر مجلس الأمن مناقشاته الأسبوعية لاستعراض الموقف في أفغانستان على ضوء الرتبيات التي بدأت تتخذها الولايات المتحدة بعد تشكيل تحالف دولى بقيادتها لضرب قواعد طالبان وتصفية تنظيم القاعدة ، ولم تكن المنظمة الدولية في حاجة إلى إعلان جديد من جانبها يؤيد الحملة العسكرية التي بدأت أول غاراتها في لا أكتوبر بالنظر إلى أن القرار يؤيد الحملة العسكرية التي بدأت أول غاراتها في لا أكتوبر بالنظر إلى أن القرار السالف الإشارة إليه فتح الطريق أمامها للقيام بمثل هذا العمل العسكري وقال السيد چون نجروبونتس مندوب أمريكا لدى المنظمة الدولية إن الغارات على افغانستان تمت استئلاً إلى المادة ( ١ ٥ ) من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للدول التي تتعرض للهجوم حق الدفاع عن نفسها ، بل إن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلى مجلس الأمن في اليوم التالي مباشرة تخطره فيها ( و لا تطلب موافقته ) بأنها قد تجد أن الدفاع عن النفس يقتضى القيام بمزيد من العمليات العسكرية ضد دول ومنظمات أن الدفاع عن النفس يقتضى القيام بمزيد من العمليات العسكرية ضد دول ومنظمات أخرى خارج أفغانستان ، ولم يعترض المجلس ،

ومما يجب أخذه في الاعتبار بالنسبة لموقف المنظمة الدولية من الحرب الأمريكية في أفغانستان ومدى انحيازها المسبق مع البيت الأبيض للخيار العسكرى من عدمه ، أن الولايات المتحدة طلبت من المنظمة الدولية في الأيام الأولى التي تلت أحداث ١١ سبتمبر التدخل لدى حكومة طالبان لتسليم «أسامة بن لادن » وأعضاء تنظيم القاعدة وإلا فإن هذه الحكومة سنتعرض للعقاب ، وفعلا طلبت المنظمة الدولية من طالبان

ذلك ، وحثتها على الاستجابة للطلب الأمريكى ، ولكن قيادة طالبان رفضت بشدة ، كما أن مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان آنذاك السيد فرانسيس فيندريك حث المعتدلين في جماعة طالبان على أن ينفصلوا عن قياداتهم ويتعاونوا مع المجتمع الدولي لإنقاذ بلادهم ، وفشل في مسعاه ،

ولكن هذا التحرك من جانب المنظمة الدولية كان شكليًا بالدرجة الأساسية حيث كان قد ترسخ لديها منذ اللحظة الأولى للأحداث أن الولايات المتحدة سترد عسكريًا على طالبان ليس فقط بهدف اقتلاع جذور الإرهاب في أفغانستان وفقًا لما أعلنته واشنطن ، بل لاستعادة الكرامة الوطنية الأمريكية ، خاصة أن خيار العمل العسكرى كان خيارًا رسميًا وشعبيًا في الوقت نفسه ،

ومضت الحملة الأمريكية ضد أفغانستان في طريقها بموافقة الأمم المتحدة ، وفي الوقت نفسه كان هناك تحرك أخر من نوع مختلف حظيت فيه المنظمة الدولية بدور مهم بمباركة ودعم الولايات المتحدة ، ألا وهو إعادة تأهيل أفغانستان سياسيًّا وإعمارها ، وكانت البداية في هذا التحرك بالشق الإنساني والإعمار ، وقد أرادت الولايات المتحدة من الاعتماد على المنظمة الدولية في هذا الجانب من الأزمة ، تخفيف حدة الغضب التي انتابت العالم خاصة الدول الإسلامية بسبب شن الحرب الأمريكية • ومنذ منتصف أكتوبر بدأ الرئيس الأمريكي يتحدث عن مهمة معينة للمنظمة الدولية في الوضع السياسي الأفغاني دون أن يحدد ذلك بدقة ، ولكن كوفي عنان أوضحه بأن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف الأفغانية على تعزيز فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة • إلا أن الوضع المأساوى للشعب الأفغاني الذي كان يعانى من الجوع والتشرد وظروف الشتاء الصعبة فرض على مجلس الأمن أن يجتمع في ١٦ أكتوبر مع كوفي عنان للبحث في الدور المستقبلي للأمم المتحدة في أفغانستان خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني • وتزامن مع ذلك أن القوات الأمريكية كانت تلقى بالمساعدات الغذائية والمؤن على الأفغان بينما كانت طائراتها تقصف قراهم ومدنهم في سابقة غريبة لم تحدث من قبل في الحروب الدولية وفي أو اخر أكتوبر تقدمت فرنسا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يتضمن مقترحات بشأن

المستقبل السياسي في أفغانستان بعد الإطاحة بطالبان ، وشمل مشروع القرار عقد مؤتمر دولي لتقديم المساعدات الأفغانستان • وحظيت الفكرة بدعم من القادة الأوروپيين وچورچ بوش وعنان • وصدر بالفعل القرار ١٣٧٨ من مجلس الأمن لتوفير المساعدة الاقتصادية الدولية طويلة الأمد لشعب أفغانستان واستجابة للقرار احتضنت واشنطن في ٢٠ نوفمبر أول اجتماع دولي للتحضير لمثل هذا المؤتمر وتحدث كولن باول وزير الخارجية الأمريكي في المجتمعين حول أهمية إعادة تأهيل وإعمار افغانستان باعتبار أن ذلك هو الضمان الأساسي لكي لا تصبح البلاد مأوي للإرهاب وطالب باول بتشكيل لجنة توجيه من المجتمعين لصياغة برنامج شامل يحقق هذا الهدف وأكد عزم بلاده على توفير كل صور الدعم للجنة، وقال: إن أفغانستان تحتاج لمشروع طويل الأمد في هذا المجال ويتعين أن تلقى مساعدة دولية واسعة النطاق تضم شرق آسيا وأوروپا والأمريكتين والعالم الإسلامي ودول الإقليم (المحيطة بأفغانستان) • وأوضح أن الشعب الأمريكي يفخر بأنه كان دائمًا من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان ، وأن الرئيس الأمريكي أعلن في اكتوبر عن مساعدات إضافية قيمتها ٣٢٠ مليون دولار توجه خصيصًا للجئين الأفغان ( ٧,٥ مليون أفغاني كانوا يواجهون الموت جوعًا وبلا مأوي خلال الشُّتاء في حرب أفغانستان ، وكان ٦ ملايين أفغاني يعيشون على المعونات الخارجية في الغذاء والمأوى قبل أحداث ١١ سبتمبر ) • وفي نفس الوقت عين عنان السيد مارك مالوش مدير برنامج المنظمة الدولية للتنمية في منصب المشرف على مشروعات الأمم المتحدة للإعمار والتنمية في أفغانستان على أن ينسق عمله مع البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وغيرهما من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ذات الاختصاص. وتوقع مالوش أن تتكلف عملية الإعمار نحو ٦,٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات و تواصلت جهود هذه الجهات المختلفة مع بداية عام ٢٠٠٢ وسط اهتمام واضح من جانب الأمم المتحدة وأمريكا بتذليل أية مصاعب تعترض مشروع إعادة إعمار أفغانستان •

وبينما كانت جهود الإعداد لإعادة التعمير والإنماء تتعاظم وسط هذا التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وأمريكا ، كانت أيضًا جهود إقامة سلطة جديدة في كاپول

تمضى بخطى متسارعة بنفس روح القانون بين الجانبين • وكانت هذه الجهود هى ترجمة ما كان يعنيه بوش وإدارته منذ أو اسط أكتوبر بأن المنظمة الدولية ستتولى مهمة معينة في الوضع الأفغاني بعد نهاية حكم طالبان •

وكانت ثمرة هذه الجهود عقد مباحثات مكثفة في المدينة الألمانية بون بين الفصائل الأفغانية لتقرير المصير السياسي لأفغانستان في المرحلة الانتقالية انتهت بتوقيع اتفاق تاريخي في قصر بيترسبورج القريب من بون يوم ٥ ديسمبر ٢٠٠١م وبمقتضي هذا الاتفاق تم تشكيل حكومة انتقالية في كابول برئاسة الزعيم البشتوني حامد قرضاي (٢٢ عامًا) تولت السلطة بالفعل منذ ٢٢ ديسمبر ولمدة ٦ شهور٠

ولعبت الأمم المتحدة الدور الرئيسى فى عقد هذه المباحثات وإتمام الاتفاق ، حيث أعد ممثل المنظمة الدولية السيد الأخضر الإبراهيمى وزير الخارجية الجزائرى الأسبق ( ١٩٩١ ـ ١٩٩٣) الوثيقة الرئيسية والتعديلات التى أدخلت عليها والتى بمقتضاها أمكن تشكيل الحكومة الانتقالية فى كابول ، وحظيت هذه الوثيقة بموافقة الوفود الأفغانية الأربعة التى شاركت فى مؤتمر بون ، وسجل المجتمع الدولى خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا تقدير هما للنجاح الذى حققته الأمم المتحدة وللجهود التى قام بها الإبراهيمى فيما اعتبر نصراً سياسيًّا للمنظمة الدولية لم تحققه على مدى عدة سنوات مضت ،

وكان أعضاء مجلس الأمن قد استدعوا الإبراهيمى فى ٣ أكتوبر أى قبل بدء الحملة العسكرية الأمريكية بثلاثة أيام فقط لتولى مهمة قيادة الشق السياسى من الجهود الدولية فى التعامل مع القضية الأفغانية وكان اختيارهم له موفقًا للغاية بالنظر لخبرته الواسعة بالشأن الأفغانى ، حيث كان قد عمل من قبل مبعوثًا خاصًا لكوفى عنان فى أفغانستان بين عامى ١٩٩٧ و ١٩٩٩ ، وحظى فى عمله السابق بثقة مختلف الفصائل الأفغانية ، هذا فضلا عن قدراته كديپلوماسى دولى رفيع المستوى ، حيث كان ممثلا للأمم المتحدة فى هاييتى بين عامى ١٩٩٧ و ١٩٩٩ و ١٩٩٩ و ١٩٩٩ ، وتولى قيادة بعثة المراقبين التابعين للأمم المتحدة فى أثناء انتخابات جنوب أفريقيا عام ١٩٩٤م ، إلا أن مرجعية الإبراهيمى تكمن فى الاتفاق الذى أنهى الحرب الأهلية اللبنانية ، والذى ساعد

هو فى وضعه كموفد خاص للجامعة العربية فى لبنان بين عامى ١٩٨٩ و ١٩٩١ . و ١٩٩١ و ١٩٩١ و ١٩٩١ و و ١٩٩١ . و وقد اتخذ الإبر اهيمى لبنان مثالا فى نظرته للتعامل مع القضية الأفغانية خلال مؤتمر بون ٠

إلا أن الأمم المتحدة لم تلعب الدور وحدها في التسوية التي تحققت في مؤتمر بون، فقد كانت لأمريكا جهودها المؤثرة أيضًا على الرغم من أنها فضلت ألا تكون طرفًا مباشرًا في هذا المؤتمر • فمن ناحية قامت باتصالات مكثفة ومؤثرة مع القوى الأفغانية المعارضة لحكم طالبان منذ أن شرع المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع الأفغاني بعد أحداث ١١ سبتمبر مباشرة ، ومارست ضغوطًا على مختلف هذه القوى لكي تجتمع وتذلل خلافاتها لتقرير المصير السياسي للبلاد ، وساهم ذلك في أن الوفود الأفغانية الأربعة التي وصلت إلى بون ، كانت قد تجاوزت مسبقًا العديد من العقبات . ويالحظ في هذا الصدد أن حامد قرضاى الذي تولى رئاسة الحكومة الانتقالية في كابول أمضى فترة طويلة في الولايات المتحدة حيث يملك أقرباؤه سلسلة مطاعم في شيكاجو وسان فرانسيسكو وبوسطن وبلتيمور ، وهو من الشخصيات الأفغانية ذات التوجه الغربي وله علاقات وطيدة بالعواصم الغربية لا سيما واشنطن . كما أن قرضاى يحمل الجنسية الأمريكية وكذلك عشرة من أعضاء الحكومة الانتقالية (٣٠) عضوًا بما فيهم الرئيس ونوابه ) بما يعنى أن اختيار السلطة الجديدة في كابول لم يكن بعيدًا عن إرادة الولايات المتحدة • ومن ناحية ثانية فإنه طوال فترة انعقاد المؤتمر كانت الخارجية الأمريكية على اتصال وثيق بالسكرتير العام للمنظمة وممثله الإبراهيمي، وتابعت بشكل غير مباشر جهودهما في التفاوض على الصيغة النهائية للاتفاق الذي تم إبرامه،

ولأن اتفاق بون قضى بجانب تشكيل حكومة انتقالية ، بنشر قوة دولية فى كابول ومحيطها ، فقد كان على مجلس الأمن أن يجتمع لإقرار نشر هذه القوة ، وعقدت الدول الخمس دائمة العضوية مفاوضات شاقة فيما بينها بشأن هذ القوة إلى أن أقر مجلس الأمن يوم ، ٢ ديسمبر إرسالها محددًا مدتها بستة شهور دون النص على مهامها أو عددها ،

ومرة أخرى لم تشأ المنظمة الدولية الاصطدام مع الولايات المتحدة ، بل إنها اكتفت بإقرار إرسال القوة الدولية ونفضت يديها من مسئوليتها عنها تاركة مصير الاتفاق على وعددها للولايات المتحدة نفسها ، فمن ناحية لم تكن الأمم المتحدة مع الاتجاه لإرسال قوات حفظ سلام دولية تقليدية تتبعها مثلما حدث في أزمات دولية سابقة انطلاقً من الخبرة الفاشلة للمنظمة الدولية في هذا الموضوع ، وخلال الاجتماعات التي عقدها مجلس الأمن حول أفغانستان في ظل الحملة العسكرية الأمريكية وتقدم قوات تحالف الشمال ، شرح الإبراهيمي وبشكل حازم محدودية تحرك الأمم المتحدة وأعلن معارضته لقوة حفظ سلام تقليدية وإدارة تتولاها الأمم المتحدة ، وأعاد التأكيد على مسامع أعضاء المجلس بأن الأفغان يعارضون دائمًا أية صور من التدخل الأجنبي خاصة ذات الشكل العسكري ، وكان هو نفسه قد قدم تقريرًا في عام ، ۲۰۰ عن محدودية هذا النظام وعدم فعاليته ،

ومن ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة لم تكن تريد أن تتداخل قوات أى أطراف أخرى غير تجمع التحالف الدولى العسكرى الذى قادته فى أفغانستان مع ما تقوم به قوات هذا التحالف ومع خطتها هى العسكرية حيث إن الترتيبات الأمنية الاستراتيجية ظلت فى قبضة القوات الأمريكية، ولهذا السبب تحديدًا ضمن مجلس الأمن موافقته على إرسال القوة الدولية بضرورة التنسيق بين هذه القوة والقوات الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل مع بدء تولى القوة الدولية مهامها (تشكلت من خمسة آلاف جندى تقودها بريطانيا أو لا وتشارك فيها أيضًا قوات من الاتحاد الأوروبي والأرچنتين وأستراليا وكندا والتشيك والأردن وماليزيا ونيوزيلندا وتركيا) حيث تم الاتفاق على أن يكون قائد القوات الأمريكية هو الذى يصدر الأوامر الميدانية لقيادة القوة الدولية متعددة الحنسبات،

إن التعاون الوثيق الذي اتسمت به العلاقات بين أمريكا والأمم المتحدة على ضوء القضية الأفغانية بعد أحداث ١١ سبتمبر يشير إلى إمكانية إحياء دور المنظمة الدولية في التنمية والديب بلوماسية الوقائية ، كما يشير إلى احتمال أن تتغير وجهة نظر الولايات المتحدة المتحفظة تجاه دور الأمم المتحدة ككل مما قد ينعكس في اهتمام

أمريكى أكبر بالمنظمة الدولية على عكس ما جرى فى السنوات الماضية ولكن يشير فى الوقت نفسه إلى تزايد الهيمنة الأمريكية على عمل المنظمة الدولية وذلك من حيث فرض وجهة النظر الأمريكية فى كيفية أداء العمل الدولى متعدد الأطراف ، ومن هنا فإن «الانتقائية» واردة فى المواقف التى تقتضى تدخل الأمم المتحدة حيث تتدخل وقت أن تريد لها الولايات المتحدة ذلك وبالصورة التى تراها هى ، بينما تتقاعس عندما يتعارض الموقف مع الرغبة الأمريكية ،

## ٦- أمريكا وإصلاح الأمم المتحدة

شهد عقد الثمانينيات والتسعينيات اهتمامًا ملحوظًا بإصلاح الأمم المتحدة، ولم يقتصر هذا الاهتمام على الولايات المتحدة وحدها ، بل شمل معظم أعضاء المجتمع الدولى، وعكست المناقشات التى دارت فى هذا الصدد والحلول التى تم اقتراحها أن الإصلاح يتعلق بإيجاد حلول قوية للمشكلات المالية والإدارية التى تعانى منها المنظمة الدولية وتعيق كفاءتها كتنظيم دولى واسع الاهتمامات، ولكن الأمر لم يخل فى الواقع من اعتبارات سياسية، فالإصلاح المالى والإدارى يتطلب توافقًا سياسيًا بين الدول وإرادة من جانبها على تقبله، وحيث إن المصالح متباينة فإن تحقيق التوافق السياسي ظل من جانبه عقبة فى طريق الإصلاح،

وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة تمثل الممول الرئيسي لميزانية المنظمة الدولية وكونها القوة العظمى الوحيدة بعد انتهاء الحرب الباردة والتي تتحكم في صياغة النظام الدولي الجديد الذي تعمل الأمم المتحدة وغيرها من خلاله ، فإن موقفها من الجهود المبذولة لإصلاح المنظمة الدولية يكتسب أهمية خاصة ، وقد سبقت الإشارة إلى أنه منذ النصف الثاني من السبعينيات ، دخل الكونجرس طرفًا قويًا في تحديد الموقف الأمريكي من المنظمة الدولية ، خاصة فيما يتعلق بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها المالية تجاهها ، وأصبح من المعتاد أنه كلما اقترب موعد تسديد المستحقات في أول كل عام ، ترتفع حدة الخلافات بين المنظمة الدولية وواشنطن إلى حد التهديد بحرمانها من التصويت في الجمعية العامة ، ثم يتكرر مشهد قيام واشنطن بدفع جزء من

متأخراتها المالية بما يحفظ لها هذا الحق مع تجديد المطالب الأمريكية بتخفيض المساهمات في تمويل المنظمة ككل وفي كل هذا لا تخلو تصريحات المسنولين الأمريكيين ورجال الكونجرس من ضرورة الربط بين دفع المستحقات وتحقيق الإصلاح المالي والإداري في الأمم المتحدة ،

والحقيقة أن قضية المشكلات المالية والإدارية للأمم المتحدة ليست وليدة العقدين الأخيرين ، بل إنها تعود إلى الستينيات والسبعينيات ، وتكشف المتابعة لهذه المشكلات عن ارتباطها بالصراع الدولى والخلافات السياسية وتباين المصالح من فترة إلى أخرى ، بحيث أصبحت مشكلات فنية وسياسية معًا ، ففي عام ١٩٦١ امتنعت كل من فرنسا والاتحاد السوفييتي عن دفع حصتها في نفقات قوات الطوارئ الدولية التي تم إرسالها إلى الكونجو ، وكانت هذه القوات من الضخامة ( ٢٠ ألف جندى ) بحيث كلفت المنظمة الدولية نحو ، ١ مليون دولار في العام ، في وقت كانت فيه ميزانيتها السنوية كلها لا تتجاوز ٥٠ مليون دولار سنويًا ، وكان منطق الاتحاد السوفييتي أن عملية الأمم المتحدة هناك تمت بإيعاز من الدول الغربية ومن ثم يتعين تمويلها من التبرعات الاختيارية من جانب الدول ذات المصلحة فيها وليس بنظام الحصص المتبع في توزيع نفقات الميزانية العادية للأمم المتحدة ، وبعد أن تراكمت مستحقات الاتحاد السوفييتي ، حاولت الولايات المتحدة إحراج الاتحاد السوفييتي بحرمانه من حق التصويت في الجمعية العامة في عام ١٩٦٥ ، ولكنها سرعان ما تراجعت عن هذا الموقي حتى لا تتحول الازمة المالية إلى أزمة سياسية مع الاتحاد السوفييتي في الموقي حتى لا تتحول الازمة المالية إلى أزمة سياسية مع الاتحاد السوفييتي في وقت كانت فيه الحرب الباردة قد المند أوارها بين الجانبين (٢٠٠) ،

وفى ضوء تزايد نشاط المنظمة الدولية خلال السبعينيات ، خاصة فى مجالات حفظ السلام وصعود قوة دول العالم الثالث واصطدامها مع المصالح الأمريكية بدأت الولايات المتحدة من جانبها فى تأخير دفع مستحقاتها تجاه المنظمة الدولية إلى أن وصلت فى عام ١٩٨٥ إلى ٨٦ مليون دولار كان يتعين تسديدها إلى الميزانية العادية ، وكان ذلك الرقم يعادل أكثر من ضعف مديونية الاتحاد السوفييتى فى ذلك الوقت ، وبينما كان العجز فى ميزانية الأمم المتحدة ككل لا يتجاوز ٧١ مليون دولار فى عام ١٩٨٥ منها ٢٤٢ مليونا

متأخرات من الميزانية العادية و ٢٦٢ مليونا متأخرات خاصة بنفقات قوات حفظ السلام (١٦) واستمر تصاعد الأزمة المالية بدرجة منذرة بالخطر الحقيقى على مستقبل المنظمة الدولية حين شهدت فترة أواخر الثمانينيات وعقد التسعينيات انغماسا عميقا من المنظمة في أزمات دولية عديدة خاصة في حفظ السلم ، بينما كانت الدول تتعمد عدم دفع مستحقاتها أو تأخيرها إلى الحد الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة في يونيو ١٩٩٩ مدينة للأمم المتحدة بحوالي ١,٦ مليار دولار ، بما يعادل تأتئي متأخرات جميع الدول الأعضاء الأخرى والبالغة ٢,٩ مليار دولار ، وكان النصيب الأكبر من المتأخرات يتعلق بتمويل نشاط قوات حفظ السلام ، وكان الدكتور بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة قد أعلن في أغسطس ١٩٩٣ أن الاحتياطات المالية المنظمة لا تكفى لتغطية نفقات عمليات السلام إلا لمدة شهرين فقط .

وعلى الصعيد الإدارى لم تكن المشكلات المتصاعدة أقل حدة ، حيث تحولت الأمانية العامة والمنظمات المتخصصة إلى هياكل إدارية تعانى من البيروقر اطية وتضم جيسًا جرارًا من الموظفين الدوليين ، ويرجع السبب المباشر في هذا إلى تزايد عدد أعضاء الأمم المتحدة ، فبعد أن كان ٥١ دولة عند التأسيس في عام ١٩٤٥ أصبح ١٩٥٠ دولة في عام ١٩٩٧ ، وترتب على هذا زيادة في عدد الموظفين الدوليين ، فبعد أن كان لا يتجاوز بضع منات خلال السنوات الأولى للمنظمة ، وصل إلى حوالى ٣٠ ألف موظف في يونيو ١٩٨٦ ، ثم تفاقم العدد مع التوسع في نشاط الأمم المتحدة المصدة فيما يتعلق بتعاظم الدور الذي تطلع به كمركز للحوار الدولى المتعدد خاصة فيما يتعلق بتعاظم الدور الذي تطلع به كمركز للحوار الدولى المتعدد زيادة نشاط مجلس الأمن و هيئاته الفرعية و إنشاء عدد من الهيئات الحكومية الدولية أو ذيادة نشاط مجلس الأمن و هيئاته الفرعية و إنشاء عدد من الهيئات الحكومية الدولية أو هيئات الخبراء الجديدة و تزايد ممارسة عقد اجتماعات رسمية ومشاورات غير رسمية في وقت و احد ٠٠

ولقد أثار هذان النوعان من المشكلات ، أى الأزمة المالية ، والبيروقراطية الإدارية ، عدة قضايا خلافية بين الأعضاء لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عنها مثل غير ها من بقية أعضاء المنظمة الدولية ، بل كان نصيبها من الجدل أكبر بحكم موقعها المتميز داخل الأمم المتحدة ، فمن الناحية المالية تركز الخلاف حول أنواع الميزانية

وكيفية تمويلها، فهناك أو لا الميزانية العادية التى تحدد برامج النشاط الأساسية للأمم المتحدة وحجم النفقات المخصصة لها موزعة على القطاعات المختلفة، ويتم التمويل فى هذه الحالة إجباريًا وفق حصص محددة تعتمدها الجمعية العامة ويتعين على كل عضو تسديدها فى موعد أقصاه ٣١ يناير من كل عام، وبعد سلسلة من التطوير دخلت على هذا النظام، أصبح له حد أقصى هو ألا تزيد مساهمة الدولة العضو فى الميزانية العامة على ٢٥ % وألا تقل نسبة مساهمتها عن ١ %، وهناك ثانيا ميزانية نفقات حفظ السلم وتتسم بشىء من التعقيد، آثار ولا يزال الكثير من الجدل، فهناك عمليات يتم تمويلها وفقًا لنظام الحصص الإلزامية وأخرى تدرج فى الميزانية العادية للمنظمة وثالثة تمول من خلال التبرعات والمساهمات الطوعية، وهناك ثالثًا تمويل النفقات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ويتم ذلك عن طريق المساهمات الطوعية والمساهمات الطوعية والمساهمات الطوعية المساهمات الطوعية فقط.

وفى غيبة الاتفاق على معايير بصدد توزيع الأعباء ووجود أكثر من نوع للميزانية وحد أقصى وأدنى للحصص ، أصبح من السهل على أعضاء المنظمة الدولية التحجج بالتهرب من الالتزامات ، حيث إن هناك خلافًا كثيرًا ما يتكرر حول نفقات عمليات حفظ السلام واعتبارها من باب النفقات العادية التى يتعين على كل الأعضاء المساهمة فيها كل حسب مقدرته ، وبدلا من هذا ترى بعض الدول أن نفقات كهذه ناجمة عن عمل آثم وإجرامي يتعين على الذين ارتكبوه أن يتحملوا إصلاحه من نفقات ولا شأن لهم هم به ، وكثيرًا ما تختلف الدول حول توصيف العملية ذاتها هل هي لحفظ السلام أم لتنفيذ مصالح دول أخرى ؟

وأما من الناحية الإدارية ، فكان خضوع الأمانة العامة لمبدأ تمثيل التوزيع الجغرافي وضغط الدول بأن يكون لها موظفوها في الهيئات الدولية بغض النظر عن عدم الحاجة لهم من الناحية العملية ، كما أن صعود قوى دولية على الساحة العالمية منذ الستينيات ، جعلها تفرض أن يكون لها نصيب واسع من حصة الموظفين الدوليين، وعلى سبيل المثال اليابان وألمانيا والهند ،

وفى الحالتين بلورت الولايات المتحدة موقفًا لها فيما يتعلق بالإصلاح ، مؤداه إعادة النظر تمامًا في ميزانية الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بالعادية أو بحفظ السلام

أو المساعدات الإنسانية ، بحيث يجرى توزيع عادل للأعباء تشارك فيه القوى الكبرى الأخرى القوية اقتصاديًا مثل اليابان و المانيا و الصين ، وتنطلق هذه النظرة التى يتفق فيها الديمقراطيون والجمهوريون معًا ، من أن نسبة مساهمة دول العالم فى ميزانية المنظمة ككل ، كانت قد تقررت فى وقت كان فيه الوزن الاقتصادى النسبى للدول مختلفًا عما هو عليه الآن ، ومن ثم يتعين تحديد المساهمة وفق التطور الجديد فى الأوزان الاقتصادية لدول العالم ، وتطبيقًا لهذا الاتجاه فإن الإدارة الأمريكية تطالب منذ بداية التسعينيات ، بأن تنخفض نسبة المساهمة الأمريكية فى الميزانية العادية للأمم المتحدة من ٢٠ % إلى ٠٢ % وفى ميزانية عمليات حفظ السلم من ٣١ % إلى ٢٠ % وما أعاق الولايات المتحدة عن تطبيق توجهها الجديد، هو عدم قدرتها على الحفاظ على مقعدها فى لجنة ميزانية الأمم المتحدة بسبب تراكم ديونها المستحقة لدى المنظمة الدولية ، وعجزها عن توفير إجماع دولى على مرورة تعديل ميثاق المنظمة الدامي يستلزم بدوره موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العامة ، خاصة أن تخفيض ميزانية الأمم المتحدة يتطلب ضرورة تعديل ميثاق المنظمة ، الذي يستلزم بدوره موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العامة وموافقة الذمن وكبديل لذلك تركز الولايات المتحدة على بذل جهود الخرى تحد من سياسة الإنفاق داخل المنظمة الدولية ،

ومن حيث الإصلاح الإدارى ، فإن واشنطن تطالب بتقليص عدد الموظفين الدوليين إلى أقصى حد ممكن ، ووضع مفتشين عموميين في الوكالات المتخصصة وميثاق أخلاقي للعاملين بالمنظمة يتضمن جزئية عن محاربة الفساد والمحسوبية ،

ولكن ما طرحته الولايات المتحدة من أفكار حول الإصلاح ، يندرج في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها هي داخل المنظمة الدولية ، أكثر مما يندرج في تقديم رؤية شاملة وجذرية لمشكلات الأمم المتحدة المالية والإدارية ، وهنا تدخل الاعتبارات السياسية لتلقى بظلالها على حقيقة الموقف الأمريكي من الإصلاح والتي تشير مرة أخرى إلى أن واشنطن غير جادة في أن تكون للأمم المتحدة رؤية دولية ودور مستقل ،

فخطة السلام التي اقترحها غالى لكي يجعل من وحدات حفظ السلام قوة حقيقية

تنقذ السلام قبل أن تحفظه ، قابلتها الولايات المتحدة بالرفض حيث اعتبرتها محاولة من غالى لإقامة جيش للأمم المتحدة بقيادته ، كما سعى إلى إشراك الولايات المتحدة في عملية الإصلاح الإدارى الكبيرة التى قام بها ، وكلف أكثر من شخصية أمريكية مهمة بأدوار مؤثرة في خطة الإصلاح ، هذا بالإضافة إلى أنه من المعروف أن أكثر من • 0 % من الموظفين القائمين بشئون الإدارة والتنظيم في الأمم المتحدة هم من الأمريكيين ولكن غالى يعترف أنه بعد شهور قليلة من بدء خطته ، لم ينجح من أوكل لهم مهمة الإصلاح من الأمريكيين وأدرك أن المشاكل أعيدت إليه من جديد لمعالجتها بنفسه ، ويذكر أنه قام بجهد ملحوظ في هذا المجال لإصلاح الأمانة العامة على مستوى القاعدة الدمج والتنسيق على مستوى الوكالات المتخصصة لمنع تضارب المهام والاختصاصات ومن ثم التقليل من عدد الموظفين الدوليين ، وبرغم هذا فإن الولايات المتحدة لم تُخفّ نقدها الشديد لغالى وتحميله مسئولية استمر ار التكدس الإدارى في المنظمة بل واتهامه بالبير وقراطية ،

وبرغم أن التحرك الذى قام به كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة منذ ١٩٩٦ يتسم بالهدوء مقارنة بالحملة الصاخبة التى تزعمها سلفه غالى لإصلاح المنظمة ، إلا أن الكونجرس أعلن معارضته للإصلاحات التى طرحها عنان ؛ لأنها لم تشتمل على أن الكونجرس ، وهو خفض مساهمة الولايات المتحدة فى تمويل المنظمة من ٢٥ % إلى ٢٠ % وكانت جهود عنان تقضى بالغاء نحو ألف وظيفة وتحجيم الجهاز البيروقراطى للمنظمة ، ولكن عنان واصل حملته للإصلاح الهادئ فى إطار ضغط أمريكى مستمر بأن الولايات المتحدة لن تدفع متأخراتها المالية إلا بظهور مؤشرات قوية ومتزايدة ويمكن الاعتماد عليها ، تؤكد حدوث خفض أكبر فى الجهاز البيروقراطى للمنظمة الدولية ،

وفى إطار خطة الإصلاح، تصاعدت الأحداث منذ عام ١٩٩٣ تطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته، وقادت هذه الحملة دول عدم الانحياز من ناحية والدول الإفريقية من ناحية ثانية، وكان الهدف هو تحقيق فاعلية أفضل لصنع

القرار فى المنظمة الدولية وقد تنوعت الاجتهادات والرؤى فى هذا الطريق ولكنها كانت تصب فى اتجاهين: أولهما تحقيق تمثيل عادل للدول النامية فى مجلس الأمن أو بالأحرى التمثيل القارى وثانيهما الحد من تأثير الفيتو بزيادة الدول التى تمثلك هذا الحق من جهة وحصره فى قضايا بعينها تتعلق بالإجراءات الواردة فى الفصل السابع من الميثاق لحفظ السلام والتدخل الدولى من أجله و

وفى يوليو ١٩٩٧ أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على توسيع عضوية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن ؛ ليصبحوا عشرة أعضاء بمنح ألمانيا واليابان وثلاث من الدول النامية خمسة مقاعد دائمة بالمجلس ، ويضاف إليهم الأعضاء العشرة الآخرون الذين لا يحظون بالعضوية الدائمة ويتم اختيار هم بصفة دورية ، ورفضت الولايات المتحدة منح حق الفيتو للأعضاء الثلاثة من الدول النامية برغم تمتعهم بالعضوية الدائمة ، ولم تحدد موقفها من مسألة التناوب على العضوية لهذه الدول .

وبرغم ما فى هذا الموقف من إيجابيات إلا أنه يعكس رغبة الولايات المتحدة أيضاً فى تخفيف الأعباء عن نفسها وإعادة توزيع الأعباء والمسئوليات التى تضطلع بها الدول الكبرى فى المنظمة الدولية وفقاً للتغير الذى حدث فى أوزانها الاقتصادية كما هدف فى رأى البعض إلى مقايضة الدول النامية فى خطة الإصلاح ، بمعنى الموافقة لها على أن يتسع نفوذها داخل مجلس الأمن فى مقابل الحد من أعداد موظفيها فى الهيئة الدولية ومن مطالبها بصدد التنمية من جانب الأمم المتحدة ، ولكن جهود توسيع عضوية مجلس الأمن ظلت فى إطار الاقتراحات حتى عام ١٩٩٩ وسط اقتناع دولى بأنها قضية ليست بسيطة ، خاصة أن إقرارها يحتاج إلى موافقة ثلثى الدول الأعضاء فى الجمعية العامة وتصديق برلمانات هذه الدول بمن فيهم الدول الخمس الأعضاء فى الجمعية العامة وتصديق العامة للموضوع لم تتوقف حيث واصلت الجمعية التقليد الذى اتبعته منذ عام ١٩٩٩ بتخصيص يومين من مناقشات دورتها السنوية للاستماع إلى أراء الدول فى القضية ، وأوضح السفير أحمد أبو الغيط مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عقب مناقشات الدورة التى عقدت فى عام ٢٠٠١ أن البحث

فى إصلاح مجلس الأمن تركز فى شقين: الأول هو إصلاح عمل المجلس بجعله أكثر شفافية ووضوحًا من خلال التشاور مع الدول غير الأعضاء بشأن ما يدور داخله من مداو لات والسعى إلى ضمان عدم إساءة استخدام حق النقض (الفيتو)، والثانى هو توسيع العضوية من خلال ضم المزيد من الدول إلى فئة العضوية الدائمة مع زيادة عدد المقاعد المخصصة للعضوية غير الدائمة بتخصيص المزيد من المقاعد لكل مجموعة من المجموعات الجغرافية الخمس التى تضمها الأمم المتحدة، وبانتهاء دورة الجمعية العامة لعام ٢٠٠١ لم تسفر المناقشات عن اتفاق نهائى ومحدد فى كل من هاتين المسألتين،

\* \* \*

## المصادر.

- ١- د بطرس بطرس غالى ، ود خيرى عيسى ، مدخل إلى علم السياسة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ١٩٧٤ ، ص٧٢٦ .
  - ٢- المرجع السابق ، ص ٧١٤ ـ ٧١٥ .
  - ٣- رضا هلال ، تفكيك أمريكا ، الإعلامية للنشر ، القاهرة ، ١٩٩٨ ، ص ٣٠ ،
    - ٤- د ٠ بطرس غالى ، مدخل ٠٠٠ مرجع سابق ، ص ٧٢٦ ـ ٧٣٠
      - ٥- المرجع السابق ، ص ٧٣٣ ٧٤٣ .
      - ٦- المرجع السابق ، ص ٧٢٨ ـ ٧٣٠ ٠
- ٧- د · حسن أبو طالب (تحرير) ، الأمم المتحدة في خمسين عامًا ، مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالأهرام ، القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص ٧٢ ،
- ٨- مكتب الأمم المتحدة للإعلام ، حقائق أساسية عن الأمم المتحدة ، دار الهنا للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ١١-١١ .
  - ٩- صحيفة السياسة الكويتية عدد ١٩٩٧/١٠/١٦ .
    - ١٠ المصدر السابق ٠
  - ١١-د حسن أبو طالب ، الأمم المتحدة • مرجع سابق ، ص١١٥ •
- ١٢-د٠ حسن نافعة ، إصلاح الأمم المتحدة ، مركز البحوث والدر اسات السياسية ،
   كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ، ١٩٩٥ ، ص١٢٢ .
- ود · حسن نافعة (تحرير) ، الأمم المتحدة في ظل التحولات الراهنة في النظام الدولي، مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية الاقتصاد ، ١٩٩٤ ، ص ٢٠٩ ، ص ٢٤٣ .
  - ١٢٠ د ٠ حسن نافعة ، إصلاح الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص ١٢٣ .
- ١٤ د٠ بطرس بطرس غالى ، ٥ سنوات فى بيت من زجاج ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٩٩ ، ص ٢٤ .
- ١٥ جميل مطر ، تأملات في السياسة الدولية ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ،
   ص ١٥-١٧ .
- ١٦- د · عماد جاد ، التدخل الدولى بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٥٩ ـ ٥٩ .
  - ١٧- د بطرس غالى ، ٥ سنوات • ، مرجع سابق ، ص ١٣٧ ١٣٨ ، ص١٤٨ •

- ١٨ ـ صحيفة الشعب ، عدد ٤ ١/٧/٥٩ م ٠
- ١٩ـ المصدر السابق ، عدد ١٩٥/٧/٥٥ م٠
  - ٠٠- المصدر السابق ، عدد ١٩٩٥/٨/٥ م٠
- ٢١\_د بطرس غالى ، ٥ سنوات ٠٠٠ ، مرجع سابق ، ص ١٨٠ ـ ١٨٤ .
- ٢٢ ـ د. حسن نافعة ، الأمم المتحدة في نصف قرن ، عالم المعرفة العدد ٢٠٢ الكويت ، ١٩٩٥م، ص ١٢٨ ـ ١٢٩ ٠
  - ٢٣ المرجع السابق ، ص ٣٤٣ ٠
- ٢٤- سامى حكيم ، طريق النكبة ، المطبعة الفنية الحديثة ، القاهرة ، ص ٣٩ ، ص ٣٤ ٤٤ .
  - ٢٥ ـ المرجع السابق ، ص ٢٥٢ ، ص ٢٦٤ ٢٧٠
- ٢٦ منير الهور وطارق الموسى ، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ١٩٤٧ ١٩٨٥، دار الجليل للنشر ، الطبعة الثانية ، عمان ، ١٩٨٦ ، ص ١٠٨ ٠
- ٢٧ محمد حسنين هيكل ، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ، الكتاب الثانى عواصف الحرب وعواصف السلام ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٩٦ ، ص ١٩٤ ١٩٤ .
  - ٢٨ ـ منير الهور ، مرجع سابق ، ص١٥٥٠
- ٢٩- إسماعيل فهمى ، التفاوض من أجل السلام فى الشرق الأوسط ، مكتبة مدبولى الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٨٥ ، ص ٢٩٠ ٢٩٣ ،
  - ٠٠- د ٠ حسن نافعة ، إصلاح الأمم المتحدة ، مرجع سابق ، ص ١١٩ ١٢١ ٠
    - ٣١ ـ المرجع السابق ، ص ١٢٤ ـ ١٢٥ .

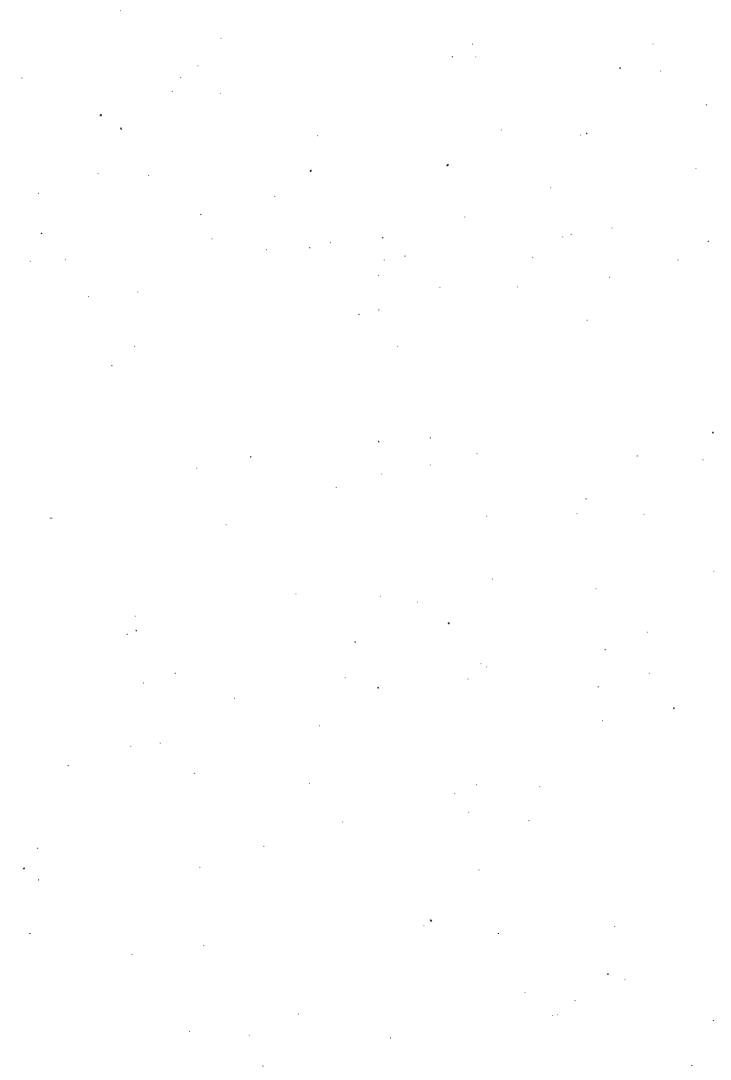

# الهيمنة الأمريكية والقارة الأسيوية

الصين - الشرق الأوسط - إيران

لواء أوح وطه المجدوب

## تطورات الفكر الاستراتيجي الآسيوى

شاركت الأحداث التي توالت منذ انتهاء الحرب الباردة في تطوير الفكر الاستراتيجي الآسيوي ٠٠٠ إلى أن وقعت حرب البلقان ٠٠ والتي شكلت نقطة حيوية كاشفة لمخاطر كامنة يمكن أن تتعرض لها أى دولة خارج المعسكر الغربي، فإن مراجعة الأوضاع في آسيا - تلك القارة التي تمثل ثلثي القدرة البشرية لهذا العالم -وفي ضوء الآثار التي عكستها حالات الدمار الصارخة التي سببتها حرب البلقان والتي لم تفرق بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية • • نجد أن هذه الحرب قد ولدت إحساسًا قويتًا لدى شعوب القارة بأنها معرضة لاحتمالات مشابهة ٠٠ ومهددة بمواجهة هجوم استراتيجي أمريكي غربي في أي وقت ٠٠ إذا ما استمرت قوى التكنولوچيا العسكرية مركزة في أيدى الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة، و الشعوب الآسيوية ترفض أن تصبح أهدافًا للعدوان الغربي دون ضمان لوجود أي رادع يمنع وقوع ذلك ، لقد أحست هذه الشعوب وغيرها من شعوب الشرق الأوسط أنها تقف عارية أمام هذه الاحتمالات المثيرة للخوف والقلق وأنها لابد أن تتحرك لحماية كياناتها ، ولا شك أن مثل هذه الأوضاع والاحتمالات سوف تدفع هذه الشعوب بشدة نحو إنتاج ونشر الأسلحة الحديثة ،خاصة الصواريخ الباليستية والسعى الدائب للحصول على أسلحة الدمار الشامل ٠٠٠ ويؤكد الواقع حدوث تطور واضح في الفكر الاستراتيجي للعديد من الدول الآسيوية في هذا الاتجاه • • بداية من الصين

ومرورًا بالهند وپاكستان • • ووصولا إلى كوريا الشمالية بل والجنوبية • • وهو تطور يستهدف إجراء مراجعات شاملة لنظريات الدفاع الاستراتيجي • • في نفس الوقت نجد أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية قد أثارت قلقًا شديدًا في اليابان دفعها إلى بحث إمكانية امتلاك أسلحة مضادة للصواريخ • • ودعم قدرات قواتها البحرية •

ولا شك في أن دول آسيا وفي مقدمتها الصين و متمتلك وسائل الدخول في سباق المتسلح والتطور العسكرى التكنولوچي و والقدرة على دعم وتعظيم قدرات قواتها المسلحة و ليس بهدف توفير حالة من الردع الإقليمي المتبادل بين الدول الآسيوية المتنافسة ذاتها فحسب و ولكن بهدف بعيد المدى أهم وأكثر إلحاحًا و يشترك في تحقيقه معظم دول القارة و هو ضرورة دعم أنظمتها وقدراتها الذاتية وسياساتها ومن أجل النصدي لمحاولات الهيمنة الأمريكية وتحييد قوة الدولة العظمي الوحيدة والمصرة على الانفراد بزعامة العالم وإدارة شئونه لصالحها والمصرة على الانفراد بزعامة العالم وإدارة شئونه لصالحها والمصرة على الانفراد بزعامة العالم وإدارة شئونه لصالحها و المصرة على الانفراد بزعامة العالم وإدارة شئونه لصالحها و المصرة على الانفراد بزعامة العالم وإدارة شئونه لصالحها و المساحة و الدولة العلم وإدارة شئونه لصالحها و المساحق و الدولة العلم وإدارة شئونه لصالحها و المسرة على الانفراد بزعامة العالم وإدارة شئونه لصالحها و المساحق و المساحق و الدولة العلم و الدولة و العلم و الدولة و الدولة و الدولة و الدولة و الدولة و الدولة و ا

هكذا عرفت الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوچية طريقها للعديد من الدول الآسيوية وهي - باستمرار تطويرها وتجميع قدراتها معاً يمكنها التصدى للتفوق التكنولوچي الأمريكي في المدى المتوسط والبعيد • • سواء في مجال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية • • لقد أصبح التصاعد الاستراتيچي لقدرات الدول الآسيوية الكبرى والمتوسطة - بعد مرحلة حرب البلقان - حقيقة واقعة سوف تلعب دورها في المستقبل المنظور على مستوى الصراع الدولي •

## احتياجات للحوار ومجالات للتعاون

رغم كل هذه التحديات ، يعتقد الخبراء أن الولايات المتحدة ما زالت فى حاجة ملحة لمواصلة الحوار مع الصين لأسباب مختلفة ومتعددة ، و لعل من أبرزها أن الصين هى أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان ، وأسر عها من حيث معدلات النمو الاقتصادى ، الأمر الذى دفع معظم الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن الصين سوف تتفوق اقتصاديًا على الولايات المتحدة بوصفها الدولة التى تمتلك أكبر اقتصاد عالمى فى وقت يتراوح بين ٢٠ و ٢٥ سنة ،

من ناحية أخرى تعتبر الصين الدولة الكبرى الوحيدة التى لها أجزاء محتلة من أراضيها القومية من قبل دول أجنبية ، فالأوروپيون في مكاو ، واليابان والولايات المتحدة في تايوان ، وهي مصممة على ألا تسمح باستمرار هذا الوضع الشاذ الناجم عن تقسيمات «إميريالية » باقية من عهود الاستعمار ،

فى نفس الوقت تفتقد الصين امتلاكها لحدود آمنة ومعترف بها • • وهى تشعر بحاجتها إلى إقامة مثل هذه الحدود عبر التفاوض إن أمكن أو بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك • وأخيرًا فإن القدرات الصينية الصناعية والتكنولوچية المتقدمة تتطور بسرعة • • وبالتالى فإن أى مسعى لتنظيم نقل التكنولوچيا والأسلحة الحساسة • • لن ينجح ما لم تكن الصين جزءًا منه •

فى ضوء هذه العناصر التى تجمع بين السلبيات والإيجابيات والاحتياجات • تبقى تساؤلات كثيرة بشأن السياسة المستقبلية للولايات المتحدة تجاه الصين • • فهل تدعو هذه المعطيات الولايات المتحدة إلى العودة لاحترام المبادئ التى حكمت علاقاتها مع الصين فى حقبة السبعينيات والثمانينيات حتى تنقى مناخ هذه العلاقات من أى دوافع قد تؤدى إلى مصادمات أو حروب باردة أو غير باردة ؟

وهل يعتبر الاتفاق التجارى الجديد الذى تم توقيعه مؤخرًا بين البلدين تمهيدًا لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية ومدخلا مناسبًا لهذا التطوير الضرورى ومورى المستمر سياسات الهيمنة الأمريكية فى آسيا هى المسيطرة على الفكر الاستراتيجى فى الولايات المتحدة ؟ وهل يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من جوانب التفاهم الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الصين وأن تعمل على تجنب ما يثير سوء الفهم الاستراتيجى الذى يؤدى إلى وقوع النزاع والالتجاء بدلا من ذلك الى تعزيز الاستقرار وتشجيع التطور الاقتصادى الصينى ؟

والواقع أن الولايات المتحدة في موقع - بما تملكه من ثروات وخبرات - يمكنها من خلاله أن تقدم العديد من التسهيلات التي تفتح أبواب التعاون المثمر مع الصين خاصة في مجال تحديث الاقتصاد وتعزيز التوجهات الليبرالية في الصين •

في مقابل ذلك يمكن للصين دعم المصالح الأمريكية في شرق آسيا • • والعمل

على تحقيق المصالحة فى شبه الجزيرة الكورية والتوقف عن إثارة النزاعات فى مضيق تايوان • • من خلال سياسات جديدة لا يشغلها التصدى لمحاولات الهيمنة الأمريكية • • والإصرار على زعامتها للعالم • • ومحاولات احتواء الصين • • سياسات تسعى إلى فتح مجالات التعاون الاستراتيجي الذي يؤمن مصالح الطرفين ويخلق عناصر جديدة للشراكة بين البلدين •

\* \* \*

(1)

# العلاقات الأمريكية الصينية

يؤكد خبراء الاستراتيجية الأمريكية أن القارة الأسيوية ستكون «قارة القرن القادم » وفى هذا الإطار تحرص الولايات المتحدة على توسيع نطاق التواجد الأمريكي الفاعل سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا في هذه القارة ، وتحاول السيطرة على مقدراتها ، وتخضع هذه التوجهات الأمريكية أساسًا للمصالح الاقتصادية ، والتي أحدثت تحولات جذرية في الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة في العقد الحالي تجاه المناطق المهمة من العالم ،

ومن أبرز المناطق التقليدية في القارة الآسيوية: منطقة الخليج • • وفي ضوء المتوجهات الجديدة ، بدأت الإدارة الأمريكية إجراء مراجعة شاملة لسياستها في الخليج عامة وسياسة الاحتواء المزدوج المطبقة تجاه إيران والعراق • • استجابة لمضغوط اقتصادية تمثلها الشركات الأمريكية التي رأت في هذه السياسة إغلاقًا لأبواب الاستثمار أمامها في هذيبن البلدين ، في الوقت الذي تفتح فيه أمام الشركات الأوروبية التي لا تلتزم بالسياسة الأمريكية • • وتبحث عن مصالحها الذاتية في المقام الأول • • ومن المناطق التي اكتسبت أهمية كبرى في السنوات الأخيرة منطقة آسيا الوسطى وخاصة منطقة بحر قزوين • • حيث تتحدث الدراسات والتقارير الاقتصادية عن مخزونات بترولية ضخمة • • دفعت الولايات المتحدة إلى الانغماس وسط النفاعلات الخاصة بهذه المنطقة أمنيا واقتصاديًا • • وأصبحت شركاتها هي الأولى في استثمار هذه الثروة •

غير أن التحدى الأكبر في مجال السياسة الخارجية الأمريكية عامة • • وفي آسيا خاصة هو التحدى الذي تفرضه الصين • • وليس روسيا الاتحادية غير المستقرة سياسيًا • • والتي تخلت عن الشيوعية وأصبحت لا تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة ومصالحها • أما الصين فهي أكثر دول العالم سكانًا • • وهي تمثل المشكلة الأكثر خطورة للولايات المتحدة • • فرغم التقارب الحالي بين البلدين • وتخلى الصين عن الشيوعية كنظرية اقتصادية • • إلا أنها تحتفظ بها كضمان لاستمرار نظامها الحاكم • • خاصة وأن الصين ما زالت في بدايات مرحلة التحول ولم تتحدد بعد معالم مسارها الجديد وأفضل الوسائل التي تضمن استقرارها وتقدمها العولمة عليها ومجاراة الاستراتيجية الغربية الجاري تنفيذها على مستوى العالم •

## الصين في السياسة الأمريكية

إننا إذا نظرنا للعقدين الأخيرين من الحرب الباردة والتى انتهت مع نهاية عقد الثمانينيات وسنجد أن العلاقات الصينية والأمريكية قد استندت خلال هذه الفترة إلى ثلاثة مبادئ أساسية ووقد نص المبدأ الأولى على أن الطرفين يعترفان بوجود خلافات أساسية بينهما في مجالات السياسة الخارجية والأنظمة الاجتماعية وونجح هذا النهج في تجنب الحرب الأيديولوجية بينهما ووالمنظمة الاجتماعية وونجح هذا النهج في تجنب الحرب الأيديولوجية بينهما والما المبدأ الثاني فنص على أن الجانبين سيعملان على محمج الصين في المؤسسات الإقليمية والدولية وهذا النهج قد نجح أيضنا في تطبيقه (ولعل الاتفاق الاقتصادي الأخير بين البلدين وولذي مهد الطريق نحو انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية ) وقد أكسب هذا المبدأ الصين القدرة على المتعامل مع الدول الأخرى في إطار القواعد والقوانين الدولية ويبقي المبدأ الناجمة عن تقسيم الصين بالطرق السلمية وإذا كان هذا النهج قد نجح بالنسبة لاستعادة عن تقسيم الصين بالطرق السلمية وإذا كان هذا النهج قد نجح بالنسبة لاستعادة الصين والولايات المتحدة و مشتعلة بين الصين والولايات المتحدة و مشتعلة بين

وتحتل الصين حاليا مركز الصدارة في أولويات الاهتمامات الأمريكية في آسيا

والعالم والناك تركز الولايات المتحدة جهودًا واسعة في هذا الاتجاه وحتى أصبحت التطورات الجارية بين الدولتين تمثل الأحداث الأكثر أهمية وخطورة كمدخل للقرن الحددي والعشرين و لأنها تتعلق بمستقبل الوجه الصيني الذي سيتحرك من خلال خمس القوة البشرية الموجودة في العالم وحيث يصل تعداد الشعب الصيني إلى ١,٢ مليار نسمة ومن ناحية أخرى تقع الصين في قلب منطقة آسيا - المحيط الهادي - التي تنتج الآن ما يوازي ٥٠ % من إنتاج العالم والتي تسيطر على ٢٠ % من تجارته و

هذا من الناحية الاقتصادية ، أما من الناحية الأمنية فلا شك أن أمر هذه العلاقات يرتبط بأمن واستقرار قارة آسيا وقضايا الحرب والسلام فيها ، في عالم تسيطر عليه استراتي چية أمريكية للسلام الأمريكي ، ، ، وطالما استمرت الولايات المتحدة شديدة الحرص على منع أية دولة من منافستها في سيطرتها العالمية عامة وسيطرتها الإقليمية الحالية على حوض المحيط الهادي خاصة ، ، والذي يطلق عليه «حوض المستقبل» ،

وقد أكد الكاتبان الأمريكيان ريتشارد بيرنشتاين وروس مونرو - في كتابهما الأخير «الصراع الآتي من الصين » - أن الصين تسعى بدأب للحلول مكان الولايات المتحدة بوصفها القوة الإقليمية الرئيسية في آسيا • • ربما لن تقبل أمريكا هذا الأمر • • إذن فالمجابهة بينهما ستكون حتمية • وسوف يتوقف مدى وقوع هذا الاحتمال على نوعية الأهداف الأمريكية في سياستها المستقبلية مع الصين • • وهل ستواصل سعيها نحو القضاء على ما بقى من النظام الشيوعي في الصين • • وتحاول «فرض» سياستها على الصين • • وتحاول «فرض» سياستها على الصين • • التي تختاج فعلا إلى العولمة بالقدر الذي يساعد على تقدمها الاقتصادي و التكنولوجي •

ويرى الخبراء أن تمسك الولايات المتحدة بخيار المجابهة • • قد يحقق نجاحًا ولكنه سوف يكلفها ثمنًا فادحًا • • حيث قد يدفع بكين إلى التحول ـ في ظل هذه الظروف ـ إلى زعيمة لكل الدول والقوى والمجتمعات المناهضة للزعامة الأمريكية ومحاولات المهيمنة • • الأمر الذي سيثير الاضطرابات في مناطق إقليمية حساسة مثل شبه الجزيرة الكورية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط • • وهو أمر لوحدث

سوف يلحق ضررًا بالغًا باستراتيجية الهيمنة أو كما يسميها البعض « السلام على الطريقة الأمريكية » •

إن الحرص الذى تبديه الولايات المتحدة على تدعيم علاقاتها بالصين نابع عن عاملين استراتيجيين أساسيين • الأول هو حاجتها الاقتصادية من منطلق علمها بأنها تتعامل مع دولة تمثل خمس سكان العالم ، والثانى هو المستوى الذى بلغته الصين فى تطوير التكنولوچيا العسكرية (بعد إنتاجها القنبلة الهيدروچينية) • • وما يمثله هذا التطوير من خطر مثير للقلق والانزعاج الأمريكى • • الأمر الذى دفع الولايات المتحدة إلى الإصرار على منع انتشار الأسلحة النووية خاصة فى آسيا والشرق الأوسط • • بينما تهتم الصين اهتمامًا كبيرًا بإنتاج الأسلحة والمعدات وبيعها وتصدير التكنولوچيا • • لما يحققه لها ذلك من عائد ضخم يتيح لها فرصة تحسين أوضاعها الاقتصادية والحصول على منتجات متقدمة تعتبر ها ضرورية لدفع عملية التنمية الاقتصادية بقوة •

#### عناصر مثيرة للتوتر واستمرار العداوة الاستراتيجية

هناك مقولة صينية تشبّه العلاقات الصينية - الأمريكية ب « المادة القابلة للشتعال » وهي مقولة مثيرة للهواجس والخوف من احتمال حدوث تدهور حاد في هذه العلاقات • • يؤثر بلا شك على مصير السلام والاستقرار في منطقة آسيا - المحيط الهادي - وتتمحور عناصر التوتر بين الجانبين حول عدة قضايا خلافية جوهرية • • تؤثر بشدة على حالة التفاعل والازدهار التي بدأت تشهدها العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين •

والأمر المثير للانتباه أن الجدل السائد • • سواء في أمريكا أو في الصين يركز أساسًا على المضاعفات السلبية للتباعد والعداوة الاستراتيجية • • أكثر مما يبحث في إيجابيات التفاهم والصداقة والونام • • ويصل هذا الجدل إلى حد التنبؤ بأن الصراعات الحادة هي التي ستسيطر على أحداث القرن القادم • • وليس هناك سوى قلة ضئيلة من المحلين متفائلة وتبشر بمستقبل إيجابي للعلاقات الأمريكية الصينية • • وتتوقع اتساع نطاق التعاون بين الطرفين خلال العقود الأولى من القرن القادم •

والواقع أنه رغم ما يحدث من تطور إيجابي في العلاقات الأمريكية الصينية • •

هذاك عناصر معوقة لهذا التقارب، قد يؤدى استمر ارها وتفاقمها إلى تراجعه، ومن أبرز هذه العناصر مشكلة «تايوان» حيث تؤكد التصرفات الأمريكية للصين أن الو لايبات المتحدة ما زالت تسعى إلى تقسيم الصيين، خاصة بعد أن نجحت «تايوان» في حمل الكونجرس الأمريكي على تبنى خطتها لنفس الاتفاقات بعيدة المدى بين واشنطن وبكين، ودفع الإدارة الأمريكية إلى تغيير سياساتها حول مبيعات الأسلحة للصين، كما بدأت في استقبال كبار المسئولين التايوانيين في البيت الأبيض، رغم علم الولايات المتحدة بشرعية اعتبار تايوان جزءًا من الوطن الصيني الأم

ويبدو أن تايوان تراهن على الدور الأمريكي المشجع لها على تحدى الصين ٠٠ ولا شك في أن وجود الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي ، يعطى تايوان إحساسا بالحماية ٠٠ لذلك فدعم الولايات المتحدة لتايوان ضد الصين وتقديم المساعدات العسكرية لها ٠٠ تعتبره الصين تدخلا سافراً في الشئون الداخلية ٠٠ وهو يمثل في نفس الوقت ضغوطاً قوية على الموقف الصيني ومحاولة إجبار الصين على الخضوع للسياسات الأمريكية ٠

ومن القضايا التى تضيف المزيد من التوتر إلى العلاقات الصينية الأمريكية قضية «حقوق الإنسان» حيث دأبت الولايات المتحدة على توجيه اللوم للحكومة الصينية • • وهو ما تراه الصين تدخلا آخر في شئونها الداخلية تحت شعار حقوق الإنسان • • فضلا عن مطالبة حكومتها بالتحول إلى النظام الديموقر اطي •

ولعل من القضايا التى تحمل الكثير من الحساسيات ، قضية الحد من التسلح ومنع الانتشار النووى ، ويلاحظ أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحد من تسلح القوى التى تعتبرها مناوئة اسياساتها ، فهى لا تقل حرصاً عن الصين على التوسع فى تجارة الأسلحة والمعدات ، وهى التجارة الأمريكية الأولى فى العالم وتمثل ٨,٠٣ % من السوق العالمية لمبيعات الأسلحة التقليدية ، وهى تخضع دائماً لتقديرات واعتبارات سياسية فى إطار العلاقات الأمريكية مع الدول التى تحتاج إلى السلاح ، وتحصل عليه مقابل وقوفها إلى جانب السياسات الأمريكية وخضوعها لوجهات النظر الأمريكية التى تركز على تحقيق المصالح الاستراتيجية فى المقام

الأول • • أما الصين فلا تتجاوز تجارتها العالمية للسلاح ٧ % من السوق العالمية لمبيعات الأسلحة •

من ناحية أخرى تركز الولايات المتحدة على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل و و هي تمارس ضغوطًا كثيرة وفقًا لسياساتها الموضوعة لهذا الشأن و مع إصرار على استخدام المعيار المزدوج في هذا المجال الحيوى والمثال الصارخ هو إسرائيل - حيث تعاملها بتميز كبير سواء في مجال الدعم العسكرى التقليدي أو في إنتاجها لأسلحة الدمار الشامل وتخزينها وليس ثمة شك في أن هذا الخلل الذي تسببه السياسة الأمريكية المنحازة يؤثر تأثيرًا كبيرًا في إعاقة سياسة منع انتشار الأسلحة وذلك لتناقض السياسة الأمريكية الرافضة لحصول أي دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط على أي أسلحة نووية و باعتبار أن انتشارها يمثل تهديدًا لمصالحها الحيوية و مؤسطة المدى من طراز «إم - ١١» إلى ياكستان و فرضت عقوبات على الصين و متوسطة المدى من طراز «إم - ١١» إلى ياكستان و ورضت عقوبات على الصين و

\* \* \*

**(Y)** 

#### العلاقات بين واشنطن وبكين تحدد طبيعة القرن الواحد والعشرين

فى يونيه عام ١٩٩٨ وعشية القمة الصينية - الأمريكية فى واشنطن ١٩٩٨ وعشية العربيس الأمريكى السابق كلينتون ١٠٠ أن «طبيعة العلاقات بين واشنطن وبكين ١٠٠ هى التى ستحدد طبيعة القرن الواحد والعشرين ١٠٠ سواء باتجاه التعاون أو باتجاه التصادم » ولكن يبدو من تطور الأحداث منذ ذلك التاريخ أنها لم تتحرك كثيرًا فى اتجاه التعاون ١٠٠ وأن هذا التعاون ما زال فى حدود التمنى حتى الآن على الأقل ١٠٠ فالعلاقات لا تزال تتنقل من أزمة لأخرى ومع استمرار مثل هذه الأوضاع ١٠٠ قد تتعرض هذه العلاقات للانزلاق نحو المواجهة ١٠٠ وربما تقود فى النهاية إلى حرب باردة أو ساخنة ١٠٠٠

فمن أزمة قصف السفارة الصينية في بلجراد • • وقبلها أزمة تفتيش السفينة الصينية المتوجهة إلى منطقة الخليج في عرض البحر • • فضلا عن تفاقم أزمة تايوان

ومحاولات تمردها على الانضمام الكامل للصين ، • ثم أزمة الصين بالتجسس على التكنولوچيا النووية الأمريكية ، • وقد طغت آثار هذه الأحداث على حديث « الشراكة الاستراتيچية البناءة » الذى ردده الطرفان فى العام الماضى ، • وما زال هذا التعبير حتى الآن شعارًا يتردد بلا مضمون أو فاعليات ، • غير أن هذا الوضع لا يمنع وجود بعض الاهتمامات المشتركة بين البلدين ، كالحد من انتشار الأصولية الإسلامية فى جنوب غرب ووسط آسيا ، • ومطالبة روسيا بمعالجة متاعبها بهدوء وبدون عنف ، • والرغبة فى أن تواصل اليابان دورها كقوة استقرار فى آسيا ،

ولكن في مقابل ذلك هناك اختلافات جوهرية بين الصين والولايات المتحدة • مثل قضايا العولمة عامة ، والثقافية خاصة ، والأسواق الحرة والتحول الديمقر اطي وقضايا حقوق الإنسان ، التي تعتبرها الصين تتخلا في شئونها الداخلية - إضافة إلى السهو اجس الكثيرة إلى تشغيل قادة الصين تجاه سياسات الهيمنة الاقتصادية والسياسية والنقافية الأمريكية • كذلك الاختلاف حول طبيعة النظام العالمي المستقبلي • • حيث تعارض بكين بحزم ما تعتبره توجهات واشنطن نحو الانفراد بالزعامة والتحكم في شئون العالم • وهي ترى ضرورة أن يكون النظام العالمي نظامًا متعدد القطبية • وليس أحادي القطبية ، وتتسق جهودها في هذا الشأن مع روسيا الاتحادية • • وترفض الصين الدور الأمريكي كحارس لأمن العالم والوصى على شئونه ، الأمر الذي يتعارض تمامًا مع أهداف السياسة الأمريكية •

#### عالم جديد من القدرة العسكرية التكنولوچية

إذا كانت تلك القضايا العامة السابقة تمثل مجالات محتملة التصادم بين الصين والولايات المتحدة ، يظل الجانب العسكرى التكنولوچى هو أهم وأكثر هذه الجوانب حساسية ، • في هذا المجال يمكن من البداية أن نقول: إن نجاح الصين في إنتاج القنبلة الهيدروچينية ، • وعزمها على النزول بقوة إلى الساحة النووية معتمدة على الصواريخ الباليستية ، • سوف يؤدي إلى إحداث تغيير أساسي في توازنات القوى العسكرية والتكنولوچية في آسيا والعالم ، • كما أنه سوف يؤثر على الاحتكار الأمريكي للتكنولوچيا العسكرية و لا شك في أن وجود دولة آسيوية ذات قدرات عسكرية على التكنولوچيا المتقدمة ، • هو سابقة لم يشهد العالم مثلها عسكرية عالية ومبنية على التكنولوچيا المتقدمة ، • هو سابقة لم يشهد العالم مثلها

من قبل سوى مرة واحدة • • هى حالة اليابان قبل الحرب العالمية الثانية • • غير أن هزيمتها فى نهاية الحرب أدت إلى عودة الولايات المتحدة لمركز القيادة العسكرية العالمية • • حيث كانت معظم الدول الآسيوية دولا فقيرة تركز جهودها على التخلص من ماضيها الاستعمارى •

هكذا يبدو واضحًا أن هناك عالمًا جديدًا من القدرة العسكرية والتكنولوچية غير الغربية في سبيله إلى الظهور ، فإضافة إلى الصين ، قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ عبر الفضاء الياباني ، أثار في اليابان قلقًا بالغًا ، ، كما قامت إيران باختبار صاروخ يمكن أن يصل إلى إسرائيل ، ، بينما دخلت الهند وياكستان في سباق التفجيرات النووية التي قد تقود إلى بناء ترسانة عسكرية خطيرة ،

قد تكون الولايات المتحدة قد سبقت هذه الدول الأسيوية بكثير في مجالات التكنولوچيا العسكرية وغزو الفضاء • • ولكن هذا لا ينفى أن انفراد الغرب بالملكية الكاملة لسهذا النوع من التكنولوجيا قد اهتز ، وهو وضع لن تكفيه أي محاولات أو اتفاقات جديدة للحد من التسلح • في هذا المجال من المعروف أن تكنولو جيات الثروة والحرب كانتا دائمًا مرتبط تين ببعضهما البعض ٠٠ بمعنى أن استمر ار النمو الاقتصادى ، يؤدى إلى توليد طاقات جديدة وإمكانيات واسعة لامتلك القدرة العسكرية المتطورة • • هكذا لم يعد الغرب هو الطرف الوحيد الذي يحتكر التكنولوجيا والقوة العسكرية الحديثة ٠٠ وهو امر له عواقبه المعقدة التي لم تختبر بعد ٠٠ وبالتالي فإن التحدي الاقتصادي الذي كانت تمثله الدول الآسيوية الكبري ٠٠ قد تضاعف وتغير في ضوء التطورات التكنولوچية ، التي أصبحت تثير تساؤ لات مهمة حول استراتيجية الهيمنة الأمريكية ومدى قدرتها على استيعاب هذه الدول داخل أنظمة التجارة والنقد العالميين في ظل الحقائق العسكرية والتكنولوجية الأسيوية النامية • • هذا التحدى القائم فعلا ، جعل من غير الممكن بعد الآن إملاء الشروط الأمريكية المطلوبة للانضمام إلى المنظمات الاقتصادية العالمية معتمدًا على منطق القوة وحدها ٠٠ إنها مشكلة غير خاضعة للإصلاح الاقتصادي فحسب ، بل تتطلب نظامًا دوليًّا جديدًا لا يؤخذ فيه التفوق العسكرى الأمريكي كقضية مسلم بها • • بعد أن تقلصت قدرته على فرض رؤية للمستقبل الاقتصادى العسكرى • • مقارنة

بما كان عليه الوضع عندما كانت الولايات المتحدة تتمتع بميزة الاحتكار في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة ·

\* \* \*

( 4)

# الرؤية الاستراتيجية والسيطرة على الشرق الأوسط

أكد صمويل بيرجر مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى كلينتون • • وأحد صناع السياسة الخارجية الأمريكية • • فى خطاب مهم أمام «منبر السياسة الإسرائيلية » حول « السلام فى الشرق الأوسط وأمن الولايات المتحدة » • • أن الشرق الأوسط المستقر والذى يعيش فى سلام ، هو مطلب استراتيجى حيوى يمثل مصلحة قومية للولايات المتحدة • • وبالتالى فإن ما يحدث فى هذه المنطقة من نزاعات له تأثيره الحاسم على المصالح القومية الأمريكية •

والحقيقة التى تتناساها الاستراتيجية الأمريكية ووالسلام الذي يحمى المصالح الأمريكية وولا من خلال تسوية سياسية عادلة متوازنة تحفظ لكل طرف حقوقه الشرعية ووالا من خلال تسوية سياسية عادلة متوازنة تحفظ الكل طرف حقوقه الشرعية ووالمذا يمكن القول إن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة تحمل النقيضين ووالمي تسعى إلى حماية المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل من خلال السلام ووالم بينما هي لا تعمل بجدية على تحقيق السلام الحقيقي الذي يحقق الاستقرار كشرط ضروري لحماية المصالح وتحقيق هدف التنمية الإقليمية ووالمنالي فإن التسوية بين العرب وإسرائيل ووالتي تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة وولا الأمريكية والإسرائيلية المدعومة المصالح والأهداف الأمريكية والإداما خضعت التسوية للأطماع الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا والتسوية للأطماع الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا والمتحدة والأهداف الأمريكية والأمريكية والأمريكية والأهداف الأمريكية والأهداف الأمريكية والأهداف الأمريكية والأمريكية والمريكية والأمريكية وا

ويبدو هذا التناقض أكثر وضوحًا إذا اقتربنا من عاملين مهمين يتنازعان السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ٠٠ من منظور مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية ٠٠ العامل الأول خاص بضرورة إرساء الدعائم الحقيقية للاستقرار في المنطقة ٠٠ والعامل الثاني خاص بالتأثير السلبي لتصاعد التوتر على المصالح الأمريكية ٠

# مجالات مؤثرة على عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

من منظور الرؤية الاستراتيجية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل أكثر تحديدًا • ويعتبر الاستقرار عاملا ضروريًا حيويًا للحفاظ على المصالح القومية الأمريكية في المنطقة • • وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف • • • أبرزها الحفاظ على تدفق البترول العربي • • • وحماية وضمان أمن إسرائيل • • والتوصل إلى التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط •

وفيما يتعلق بالمصلحة الاستراتيجية الخاصة بالبترول • • فقد طورت الولايات المتحدة أكثر استراتيجياتها وضوحًا وتبلورًا • • حتى بلغت الذروة في السيطرة العملية على مقدرات الخليج • • فمع بداية العقد الحالى أصبح الوجود العسكرى الأمريكي المباشر في الخليج أقوى الحقائق القائمة • • التي تلعب الدور الأول في حماية إمدادات البترول • • يضاف إلى ذلك حرصها الشديد على ضمان تفوق إسرائيل العسكرى والتكنولوچي على جيرانها العرب • • • فضلا عن الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال تحقيق السلام ودعم أمن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة •

تؤثر هذه العناصر على عملية تسوية الصراع بين العرب وإسرائيل في تلاث مجالات: أولها يتعلق بتأمين تدفق البترول و حيث كان الحديث يدور في الماضي حول احتمال قيام إحدى الدول العربية أو مجموعة منها و بفرض حظر بترول كما حدث إبان حرب أكتوبر ١٩٧٣ وهو احتمال قد تقلص حاليًا إلى حد كبير و وبالتالى تضاءل عنصر الحذر والخوف من وقوعه و نتيجة لما حدث من تغيرات جوهرية في الأوضاع السياسية في المنطقة و بعد تنفيذ الولايات المتحدة استراتيجية خاصة تمنع تكرار هذا الاحتمال وقد ساهمت هذه الأوضاع في توفير قوة الدفع الأمريكية من أجل التسوية وتحقيق السلام و ورغم ذلك فما زال التهديد بانقطاع تدفق البترول إلى الأسواق الدولية احتمالا قائمًا و ولكنه سيعود إلى كونه صراعًا محليًا أكثر منه نزاعًا إقليميًّا و صراعًا جاء وفقًا للمنظور الأمريكي و من مصادر مختلفة لعدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي و تتعلق بعض هذه المصادر بطبيعة التركيب السكاني والاجتماعي والسياسي في البلدان المنتجة للبترول و و ٥٠ كما يتعلق بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة و

بناء على ذلك ، و لنا أن نتصور أنه رغم انخفاض احتمال حدوث أزمة بترولية جديدة لأسباب سياسية وخاصة بعد حرب الخليج الثانية ، و إلا أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع هذا الأمر وكأنه شيء مسلم به ، بل على العكس من ذلك ، فما دام الاقتصاد الصناعي العالمي مستمرًا في الاعتماد على بترول الخليج وعلى استمر ار تدفقه وتأمين طرق مواصلته ، ستظل الولايات المتحدة تتبني مختلف الوسائل لمنع حدوث أي أزماث تعرقل أو توقف الإمدادات البترولية ،

وهذا يمكننا أن نفسر تمسك الولايات المتحدة باستمرار وجودها العسكرى المباشر والدائم والمتزايد في منطقة الخليج من أجل ضمان استقرارها ٥٠ ويقودنا هذا الوضع إلى الربط بين أمن الخليج وسلام الشرق الأوسط ٥٠ وبالتالي العمل على الحد من وقوع أي توتر بين العرب وإسرائيل يمكن أن يؤثر على استقرار الخليج وتتعلق النقطة الثانية بحرص الولايات المتحدة على تأكيد التزامها بالمحافظة على التفوق العسكري لإسرائيل على البلدان العربية مجتمعة ٥٠ وجعلها أكبر قوة جوية في المنطقة بأسرها ٥٠ وذلك من خلال المحافظة على المستويات الحالية للمعونات الأمريكية العسكرية والاقتصادية لإسرائيل ٥٠ إضافة إلى دفع مستويات التعاون العسكري الاستراتيچي بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى غايته القصوي ٥٠

وبالرغم من أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الوضع الراهن في مسار التحول من الصراع إلى التسوية ، ويهدد الأمن الإسرائيلي ، ، مع وجود تعهد أمريكي راسخ بتقوية الالتزام الأمريكي بالمحافظة على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي ، ومن ثم فإن استمرار هذا الصراع لا يمثل ، من وجهة النظر الأمريكية ، تهديدًا لإسرائيل في ظل عدم توازن القوى بين الجانب العربي والإسرائيلي ، والذي تفاقم في أعقاب هزيمة العراق في حرب الخليج ١٩٩١ ،

أما النقطة الأخيرة فتتعلق باهتمام واشنطن بشركائها في دفع عملية السلام وتوجهاتهم نحو تحقيق التسوية وينطبق ذلك على كل من مصر والأردن والسعودية ، ومواصلة قيامها بالجهود من أجل استمرار المسيرة وتتشيط عملية التفاوض ، بالنسبة لمصر ، فالواقع أن هذا الموقف الأمريكي هو محاولة للاستفادة من موقفها الراسخ تجاه السلام كخيار استراتيجي لا بديل عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في

المنطقة ، كمنطلق ضرورى لعمليات البناء والتنمية ، و لا شك في أن المصلحة الأمريكية تتطلب استمرار الدور المساعد للدول العربية لدفع عملية السلام ، وتعزيز الجهود الأمريكية في هذا المجال ،

# التوتر المحكوم وسباق التسلح

أما العامل الثانى المؤثر على استقرار الشرق الأوسط، فهو يتعلق بتأثير التوتر على المصالح الاقتصادية الأمريكية، وهنا يمكن القول إنه رغم الوجود العسكرى الأمريكي المباشر والمتزايد في المنطقة، فإن هذا الوضع لا يعنى قدرة الولايات المتحدة على فرض السيطرة الأمريكية الكاملة على المنطقة من خلال ما يطلق عليه «السلام الأمريكي - Pax Americana » إذ إن فرض هذه السيطرة يتطلب تكاليف باهظة اقتصادية وسياسية، ولا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لتحملها خاصة في منطقة الشرق الأوسط صاحبة التضاريس السياسية المعقدة والعامرة بالمشكلات المتنوعة، رغم أن هناك ضرورة أمريكية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة لتأمين المصالح الاستراتيجية الأمريكية و الأ أن ذلك لا يعنى أن «التوتر المحكوم» غير المصالح الاستراتيجية الأمريكية، والذوعية من التوتر لها أهميتها الاقتصادية للولايات المتحدة المورد المتحدة و العالم على العالم حصولا على الأول له في العالم ، كما تعتبر منطقة الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم حصولا على الاسلاح.

إن ما تحاول الولايات المتحدة فعله فى المنطقة من إحكام سيطرتها من ناحية والحفاظ على مصالحها من ناحية أخرى ، هو إيجاد معادلة متوازنة بين هذين العنصرين ، بقبول حالة من التوتر الخليجى الخاضع للسيطرة ، يخلق شعورًا لدى الدول العربية فى المنطقة بالاحتياج لعنصرين شديدى الأهمية ، • الأول هو إحساسها بالحاجة إلى الحماية الأمريكية المباشرة • • والثاني هو الاستمرار فى استيراد الأسلحة الأمربكية .

ويمكن القول إن الأزمات المتكررة بين واشنطن وبغداد والتي تبدو أحيانًا كأنها مفتعلة ، تقع في إطار هذه المعادلة ، والحقيقة التي تؤكد ذلك هي حرص الولايات المتحدة على أن تحافظ على احتلال مركز الصدارة في توريد السلاح للعديد من

جيوش الدول العربية • • يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة قادرة - بحكم كونها قوة عظمى فى النظام الدولى - على أن تسيطر على تجارة السلاح فى الشرق الأوسط • • وأن تلعب دورًا محوريًا فى معدلات تدفق الأسلحة من الدول الغربية الأخرى إلى الدول العربية • • وهى وإن كانت لا تمنع وجود تنافس غربى فى الحصول على عقود بيع السلاح لهذه الدول • • إلا أنها قادرة على فرض حظر على تصدير السلاح الغربى إلى بلدان معينة كالعراق وليبيا •

وهنا من الضرورى أن نوضح أن الاستراتيجية الأمريكية ، وإن كانت تقبل مبدأ «التوتر المحكوم في منطقة الشرق الأوسط» ؛ فلا يعنى هذا قبول وقوعه في أنحاء المنطقة ، • • فهو إذا كان مقبو لا في منطقة الخليج لأسباب مهمة سبق ذكرها ، إلا أنه ليس من المسموح أن يمتد هذا التوتر إلى دائرة التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي • • والمقصود هنا التوترات الأكثر تصاعدًا • • والتي تتجاوز التواترات الناجمة عن ما تتعرض له عملية السلام من تعثر • • بحيث لا تتحدث مثل هذه التوترات آثارًا سلبية تنعكس على مواقف شركاء الولايات المتحدة من الدول العربية الداعمة لعملية السلام • •

ولا شك في أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط، ويشكل تهديدًا كبيرًا لا يمكن تجاهله، من أجل ذلك أكد بيرجر في خطابة أمام «منبر السياسة الإسرائيلية» الأهمية الأساسية لعملية السلام، وأن دور واشنطن في هذه العملية هو دور مركزي، ليس فقط لأن الأطراف المعنية تريد ذلك ، بل لأن السلام شأن استراتيچي حيوى و هدف قومي في الاستراتيچية الأمريكية مرتبط بالمصالح السياسية والاقتصادية الأمريكية في المنطقة ، وقد أضاف بيرجر: أن السلام الفلسطيني الإسرائيلي يزيل شرعية العداء العربي للولايات المتحدة وإسرائيل، وأن التفاقيات تتم بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان ، ستولد هدوءًا وتطبيعًا على كل حدود إسرائيل، وتحل مشكلة الوضع في جنوب لبنان وتحرم الإرهابيين من الموارد والملجأ، ولذك فإن مصلحة الولايات المتحدة سوف تتحقق عندما توقع السرائيل مع جيرانها العرب والفلسطينيين اتفاقات سلام، ان الإدارة الأمريكية والرئيس كلينتون شخصيًا يعطى أولوية للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم،

واخيرًا فقد ذكر بيرجر أن منطقة الشرق الأوسط ٠٠ هي أكثر مناطق العالم

خطورة بعد جنوب آسيا ، مُركزًا على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن انتشار أسلحة الدمار الشامل في هذه المنطقة الحيوية والحساسة ، وهي منطقة بما تحتويه من أهداف حيوية ذات أهمية استراتيجية لا يمكن السماح بتعرضها لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ،

\* \* \*

( 1)

# الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط ودور الحليف الإسرائيلي

ظلت العلاقات بين دول الشرق الأوسط - باستثناء إسرائيل - وموردى الأسلحة اليها حتى نهاية عقد الثمانينيات ، خارج إطار الحسابات الاستراتيجية غير التقليدية ، ولكن منذ أكثر من عقد من الزمن تغيرت الصورة تمامًا ، ، بعد أن أصبحت دول الشرق الأوسط تسعى إلى امتلاك أنظمة من الأسلحة غير التقليدية وتكنولوچيا أسلحة الدمار الشامل ، ، التى تعطى لهذه الدول قدرة استراتيچية غير تقليدية ، ، كرادع لأعدانها وحماية نفسها من أى عدوان يوجه ضدها ، ولعل أبرز الأعداء في منطقة الشرق الأوسط «إسرائيل » باعتبارها الدولة الوحيدة التى تمتلك ترسانة متقدمة من أسلحة الدمار الشامل ، ، وتشكل بذلك عنصر تهديد قوى موجه لكل دول المنطقة ،

دفع هذا التغيير الجذرى دول الشرق الأوسط والدول الأجنبية المعنية ، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، ولى إعادة النظر بصورة شاملة - كل من وجهة نظره - فى المفاهيم الاستراتيجية التى ظلت تحكم المبادئ والسياسات العسكرية فيها ، حيث لم تعد دول الشرق الأوسط تكتفى بمناقشة بعضها البعض فى سباق المتفوق الاستراتيجى فحسب ، بل اصبحت أيضاً تشكل جزءًا من الحسابات الاستراتيجية الأساسية فى عدد كبير من العواصم الأجنبية مثل موسكو ونيودلهى وبيونج يانج وبكين وإسلام أباد وغيرها من العواصم ، أدت هذه التطورات الحيوية إلى أن أصبحت منطقة الشرق الأوسط محورًا جو هريًا للنقاش الاستراتيجي الدائر

فى واشنطن و ويقول هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية السابق ولم يعد الصراع بين دولتين عظميين نوويتين الخطر الأول الذى يهدد السلام و وإنما صار الخطر الأهم هو انتشار أسلحة الدمار الشامل فى تلك الدول التى ترفض المعايير العادية و وتسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية » واعتبر كيسنجر فى مقالة نشرت فى نوفمبر الماضى أن «إيران والعراق وكوريا الشمالية على رأس هذه الدول » تأتى هذه التحولات والتغيرات الاستراتيجية بعد سقوط إحدى القوتين العظميين وهنزاز أسس البناء الرسمى وهنزاز أسس البناء الرسمى و

#### العودة إلى الرادع النووى

فى ظل هذه الظروف • • تجمدت اتفاقيات الحد من التسلح السابق توقيعها من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى السابق • • كذلك رفضت دول عديدة التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووى • • بينما استمرت بعض الدول فى إجراء التجارب النووية • • كما سعت دول أخرى للحصول على الأسلحة النووية • • فى نفس الوقت فقد رفض الكونجرس الأمريكي مؤخر المصادقة على معاهدة فرض الحظر الشامل على إجراء التجارب النووية • • حفاظاً على حرية حركة الولايات المتحدة فى هذا المجال الحيوى • • وقد أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم عدم الالتزام بالقيود المفروضة على تطوير أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية بعيدة المدى في إشارة واضحة أن تهديد هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل سوف يستمر في المستقبل •

هذا التحول وضع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على مسار جديد • فبعد أن كانت قدرات إسرائيل في هذا المجال تعقد المبادرات الاستراتيچية الأمريكية في المنطقة وتعطل المساعي التي تبذلها واشنطن على الساحة الدولية للحد من التسلح • أصبح هناك اعتراف أمريكي بالقيمة الإيجابية للترسانة الإسرائيلية من الأسلحة غير التقليدية • • واعتبارها إضافة مهمة وعملية لقدرات الردع الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وعاملا جوهريًا مساعدًا في فرض الهيمنة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة •

هكذا أصبحت الاستراتيجية النووية الأمريكية تأخذ في حسبانها نظريتًا وعمليتًا

أهمية العمل على تحسين القدرات القتالية الخاصة بإسرائيل كى تحافظ أو لا على بقائها فى ذروة الابتكار التكنولوچى • • مع الاستمرار فى عملية الاندماج المتصاعدة بين هذه القدرات الإسرائيلية والاستراتيجية الأمريكية العالية • • من هذا المنطلق بدأت الولايات المتحدة تعتبر الدول التى تسعى إلى التصدى للهيمنة الإسرائيلية الإقليمية فى مجال أسلحة الدمار الشامل تمثل تحديا للقدرات الأمريكية ذاتها • باعتبار أن قدرات إسرائيل أصبحت جزءًا مهمًا من القدرات الأمريكية - هذه الدول مثل إيران والعراق أصبحت تصنف على أنها «خصم استراتيجى» وليس كخصم إقليمى كما كانت فى السابق •

وتبعًا لذلك ترى واشنطن أن امتداد علاقات إيران والعراق إلى الدول الأخرى المعتبرة خارجة على القانون • • مثل كوريا الشمالية ، رفعت مستوى التحدى ليصبح تحديا استراتيجيًا يواجه الوضع العالمي اليوم في عصر الهيمنة الأمريكية •

# العلاقة بين تحقيق السلام ومواجهة دول المنطقة المعادية لأمريكا

هذه الأوضاع المعقدة التى تتعرض لها دول الشرق الأوسط الأخرى • • التى تجد نفسها مهددة بهذه المنافسات الحادة • • تواجه مأزقًا استراتيجيًا • • بينما هى تفتقر إلى البنية الأساسية أو غير المتقدمة فى الميادين الصاروخية غير التقليدية • الأمر الذى يدفعها نحو العمل بجدية على مواجهة مضار الشراكة الأمريكية الإسرائيلية بعد أن أصبحت علاقة واشنطن بإسرائيل هى جوهر الاستراتيجية الأمريكية •

فى نفس الإطار ، تنظر الولايات المتحدة إلى علاقة الشراكة الاستراتي چية بين سوريا والعراق باعتبارها عنصراً سلبيًّا يؤثر على موازين القوى الإقليمية والدولية فى غير صالحها ، وبالتالى فهى تتطلع إلى قيام سوريا بالحد من هذه الشراكة كجزء أساسى من أى مشروع سلام فى الشرق الأوسط ، وهو اعتبار تضعه واشنطن فى صميم حساباتها الاستراتي چية ، وإن هذا التوجه الأمريكى يفسر لنا علاقة الربط التى تراها واشنطن قائمة بين عملية السلام ومواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل ضد دول المنطقة الساعية لامتلاك قدرات نووية وأسلحة غير تقليدية ، كما يقدم لنا الأسباب

التى من أجلها أعادت واشنطن صياغة سياستها إزاء إحلال السلام في المنطقة باعتباره يمثل مصلحة قومية أمريكية حيوية ،

هنا بدأت التوجهات الأمريكية تتجه نحو الابتعاد بمسار السياسة الأمريكية عن مبدأ «الاستقرار النووى» القائم على الخوف من «التدمير الشامل المتبادل»، فمع اطلالة القرن الجديد تتجه الاستراتيجية والتكنولوچيا الأمريكية نحو الاعتماد على أنظمة الدفاع ضد الصواريخ غير التقليدية بعيدة المدى، وهي استراتيچية ليست قاصرة على حماية الأراضي الأمريكية فحسب، ولكن سوف تمتد هذه الحماية إلى أراضي عدد كبير من الدول التي يمكن أن تتعرض لهجمات بالصواريخ غير التقليدية في إطار نظام أمريكي عالمي للدفاع ضدها،

وانطلاقًا من هذا التوجه ، وفي مجال الخطوات التنفيذية لهذه الاستراتيجية الجديدة ، تحدث تغيرات جذرية في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط عامة وتجاه إسرائيل بوجه خاص ، وقد أشار صناع السياسة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة إلى هذا التطور الخطير في السياسة الأمريكية القائم على تأكيد الرابطة بين الاستقرار الإقليمي والسلام النووي القائم على الردع ، ويرى هؤلاء أن الفشل في حل المشكلات المزمنة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، سوف تفتح الطريق أمام القوى المناوئة للاستراتيجية الأمريكية ، والتي أخذت تمتلك بصورة مضطردة ومتصاعدة المزيد من الأسلحة المتقدمة ،

من هذا جاء تأكيد صمويل بيرجر ووليم هوكن ومارتن انديك على أنه من المصلحة القومية الحيوية للو لايات المتحدة نجاح عملية السلام وضمان استقرارها من خلال دور إسرائيلي فعال يخدم الاستراتيجية الأمريكية •

# الدور الإسرائيلي في الاستراتيجية الأمريكية

فمن بين كل التحالفات والعلاقات الخاصة التى تقيمها الولايات المتحدة فى كل القارات و تنفرد العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية بموقع خاص ورغم التحالف القوى بينهما ، ليس ثمة معاهدة تحالف شاملة موقعة من الطرفين ويفسر الكثيرون من المراقبين والمحللين هذه الظاهرة بأنها انعكاس لتأثير النشاط السياسى اليهودى

والمساهمات اليهودية في الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية والكونجرس الأمريكي، و لا ننسى التأثير الفعلى لما يسمى بر «اللوبى اليهودى» في المجتمع الأمريكي، و والذي تقوده لجنة الشنون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيهاك) . • يضاف إلى ذلك كله وجود قدر من القيم المشتركة والتقارب الثقافي بين المجتمعين •

ويمكن القول إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ظهرت في أوائل عهد إدارة الرئيس نيكسون خلال سبتمبر «الأسود» في الأردن عام ١٩٧٠ • ثم تطورت في عهد ريجان حين عقد بينهما ما يسمى بمذكرة التفاهم في عام ١٩٨١ والتي تطورت واتسع نطاقها وما زال يتسع في عهد بوش ثم في عهد كلينتون وهي تقترب حاليًا من مستوى تحالف استراتيجي كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل • وينتظر أن يكتمل هذا التحالف مع استكمال عملية السلام الشامل في الشرق الأوسط •

ويمكن القول إنه في منتصف الثمانينيات بدأت العلاقة الاسراتيچية العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية تتحول إلى تعاون وثيق ومثمر لكلا الطرفين، واليوم تتمتع إسرائيل بوضعية رسمية بصفتها حليفًا غير اطلسي يتمتع بانفتاح كامل على الأسلحة والتكنولوچيا العسكرية الأمريكية المتفوقة، ويمثل التعاون الوثيق في نظام الدفاع ضد الصواريخ (چتس - أرم) الدرجة العليا للتعاون بين المؤسستين العسكريتين في كلا البلدين لمواجهة المخاطر المستقبلية، وهكذا ورغم أن عملية صنع السلام قد عززت علاقة الولايات المتحدة الاستراتيچية مع إسرائيل وأخذت كل سمات عززت علاقة الولايات المتحدة الاستراتيچية معددة،

وقد مرت تطورات التحالف الأمريكي الإسرائيلي بمراحل عديدة والمحافز المحافز الإقامة علاقات استراتيچية بين أمريكا وإسرائيل في البداية استراتيچيا بقدر ما كان سياسيا محكوما بحدود مفروضة عليه وولا لا كانت واشنطن تحاول تحاشي استثارة ردود فعل سلبية عربية في ذلك الوقت وحين كانت تحاول التصدي للنفوذ السوفييتي في المنطقة وولكن مع زوال الخطر السوفييتي وبداية عملية السلام عام ١٩٩١ وتطورها وبدأت احتمالات ردود الفعل العربية السلبية على التعاون الاستراتيچي بين تمل أبيب وواشنطن تتقلص وبالتالي أتيحت فرصة ذهبية الوسيع نطاق الروابط الدفاعية بين البلدين وفي ضوء التغيرات التي طرأت على دور إسرائيل في المنطقة في إطار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة و

# إيران والعراق وسياسة الاحتواء

لا يختلف اثنان على أن ما حدث فى الثانى من أغسطس ١٩٩٠ هو أسوأ كارثة أصابت الكيان العربى خلال العقد الأخير من الألفية الثانية، فقد ألحقت هذه الكارثة أضرارًا بالغة بمرتكزات القومية العربية ، وزلزلت مفاهيمها الراسخة، كما أصابت جوهر الأمن القومى العربي إصابة شبه قاتلة، خفقت حالة غير مسبوقة من الانقسام على مستوى الأمة العربية ما زالت آثاره قائمة حتى اليوم، إضافة إلى ما أحدثته من خلل عميق فى موازين القوى فى الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل، هكذا أصبح المناخ مهيا للاختراق الأمريكي ولخضوع الأطراف العربية والعالمية لبرنامج أمريكي محكم لهذه السيطرة على مقدرات منطقة الشرق الأوسط عامة، ومنطقة الخليج بوجه خاص،

وقد برزت على خريطة السياسة الأمريكية في منطقة الخليج نقطتان سوداوان هما إيران والعراق و و و و و و لادارات الأمريكية الأهمية السياسية لإزالة العناصر التي تعترض مسار هذه السياسة و وضعهما مع باقي عناصر الخريطة السياسية للمنطقة و الأمر الذي تطلب جهذا سياسيًا وديپلوماسيًا مكثقًا فضلا عن الجهد العسكري الهائل الذي شهدته منطقة الخليج في إطار عملية «عاصفة الصحراء» ثم التواجد العسكري الأمريكي الدائم والمستمر منذ ذلك الوقت و وكان الزامًا عدم الاكتفاء بتغيير القشرة الخارجية للسياسة الأمريكية في الخليج و بل إبخال تغييرات إيجابية على هذه السياسة من خلال تفاعلات كيماوية عملية و وكانت استراتيجية «الاحتواء المزدوج» تمثل جوهر هذه السياسة التي ابتدعها مارتن أنديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وسغير الولايات المتحدة في إسرائيل و في مرحلة معينة من علاقات الولايات المتحدة مع العراق وليران و هذه الاستراتيجية الضروري إجراء مراجعة شاملة عليها بعد بروز عناصر عديدة لها انعكاساتها المؤثرة على مسارها و ذلك بهدف إجراء تغيرات ضرورية بالنسبة للعراق وإبخال تعديل سياسي بالنسبة لإيران وذلك بالتحول إلى سياسة التطبيع معها و وإبخال تعديل سياسي بالنسبة للعراق وذلك بالتحول إلى سياسة التطبيع معها و

#### إيران وشروط التطبيع الأمريكية

إن التساؤل الذي نطرحه الآن • • هل ستظل التوترات والمصادمات هي السمة السائدة في المنطقة • • في ظل أوضاع تحكمها استراتيجية أمريكية تعتمد على عنصر «التوتر المحكوم» • • الذي يكرس الوجود العسكري الأمريكي في الخليج • وبالتالي ضمان الاحتفاظ بقوة أمريكية رادعة كاداة تعتبرها الولايات المتحدة ضرورية لتحقيق سيطرتها الكاملة على مقدرات الخليج • • بل وتوسيع نطاق مصالحها في الوطن العربي وفي الخليج والمرتكز على البترول وصفقات السلاح •

ويرى المحلون السياسيون المتتبعون لمسار التطور في حالة المد والجزر التي تتسم بها العلاقات الإيرانية الأمريكية الجارية منذ بداية عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمى • • أن المشكلة لا تزال تكمن في الصراع الداخلي بين المؤسسات الأمريكية المختلفة المعنية بصناعة القرار • • التي فشلت على ما يبدو في توحيد موقفها تجاه إيران •

من هنا فقد كانت محاولات نقل الكرة إلى المعسكر الإيراني ـ عبر إعادة فتح ملف حادثة الخبر في السعودية ـ إنما تمثل تعبيرًا يانسًا عما تعانى منه الدوائر الأمريكية من تخبط تجاه السياسة الإيرانية عمومًا وسياسة الإصلاح التي يتبعها الرئيس خاتمي بوجه خاص • • وتدرك الإدارة الأمريكية وهي تفعل ذلك أن ملف الخبر قد أغلق من جانب الرياض وطهران • • ولم يعكس أي وجود أو تأثير على سياق وتيرة التطبيع المتنامية بين إيران والسعودية • • في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن ضغوطًا متزايدة تمارسها كبريات الشركات الأمريكية من أجل العودة السريعة إلى السوق الإيرانية قبل أن تمتلك الشركات الأورويية هذه السوق الكبيرة •

وتحاول الولايات المتحدة نحو هذا الهدف بخطوات محددة تحت مظلة الغطاء السياسي الذي يتلاءم مع البيئة السياسية العالمية و التي صنعتها وفرضت مناخها الحالي الاستراتيجية الأمريكية العالمية و وذلك مقابل قيام إيران بالتخلص من بعض الأوضاع والسياسات التي تراها الولايات المتحدة ضرورية لتحقيق التطبيع والتي تتمثل في عدة نقاط ، لعل أبرزها الامتناع عن امتلاك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى والتي يتراوح مداها بين ١٠٠٠ و ١٥٠٠ كم والتي

أثارت تجاربها قلقًا في المنطقة وفي خارجها خاصة إسرائيل ، وكذلك موضوع نظام الصواريخ المضادة للصواريخ ، واحترام حقوق الإنسان في إيران ، وتؤكد الولايات المتحدة الأهمية الكبيرة لقيام إيران بإنهاء عدائها لإسرائيل والامتناع عن مهاجمة عملية السلام ، وقد طبقت إيران هذا الشرط في موقفها تجاه التحرك الأخير للمسار السوري الإسرائيلي ، وتتمسك الولايات المتحدة بضرورة تحقيق المطالب الخاصة بإسرائيل ،

# أبعاد الأزمة العراقية من وجهة النظر الأمريكية

أما بالنسبة للعراق ، فهو يحظى بأهمية أساسية في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط • • لا تقل عن أهمية إيران إن لم تنقدم عليها في بعض الجوانب المتعلقة بوجود العامل القومي الذي يربط العراق بالعالم العربي٠٠ خاصة دول الخليج العربية التي تعتبر مستودعًا استراتيجيًّا حيويًّا للثروة البترولية • • لذلك أصبح هدف تصفية الكيان العسكرى والاقتصادى والسياسي للعراق هدفًا أساسيًّا في السياسة الأمريكية بالخليج ، وأصبحت الأزمة العراقية أحد أهم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط ومن أكثرها تعقيدًا وإثارة لقلق الرأى العام العالمي ٠٠ وهي أوضاع تجمع بين العناد العراقي والصلف الأمريكي٠٠ ولا يمكننا هنا أن نغفل العامل الإسرائيلي ، وهو عامل فاعل وأساسي في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية ٠٠ وفي هذا الإطار لا يمكن أن ننسى مدى القلق الشديد الذي كان ينتاب إسرائيل عندما كان العراق يمتلك قدرات عسكرية ضخمة ٠٠ والتي كانت تشكل ركنا أساسيًا في حسابات العوى العربية من وجهة النظر الإسرائيلية ٠٠٠ كذلك لا يمكن أن نغفل الاهتمام الأمريكي الحاسم والإصرار المستمر على دعم وتنمية القدرات العسكرية والتكنولوچية الإسرائيلية لتصبح إسرائيل القوة الإقليمية الكبرى في الشرق الأوسط • • من هذه المنطلقات الإسرائيلية الأمريكية اعتبر أن العراق قد تجاوز الخط الأحمر المفروض على دول المنطقة ٠٠٠ وأنه أصبح يشكل خطرًا مباشرًا على إسرائيل خاصة بعد أن أعلنت بغداد عن برنامجها المتطور لإنتاج الصواريخ بعيدة المدى فضلا عن امتلاكها برنامجًا نوويًا متطورًا واستعانت في تنفيذه بخبرات عربية وغير عربية •

وجاء العدوان العراقي على الكويت عام ١٩٩٠ ليعطى الفرصة التى انتظرتها الولايات المتحدة طويلا للقضاء على القدرات العربية التقليدية وغير التقليدية لصالح إسرائيل أولا ، ثم لتأمين مصادر البترول العربي ثانيًا ، ولم تكنف الولايات المتحدة بما أحدثته الحرب من دمار في البنية الأساسية العسكرية والاقتصادية العراقية ، ، بل تابعت تنفيذ برنامجها وخططها ضد القدرات العراقية ، ، وعزز من فاعلية هذا البرنامج انفراد الولايات المتحدة بالزعامة العالمية ، ، والاتجاه نحو الترويج لنظام عالمي جديد «أحادي القطبية » ، وجعل العراق هي المحك العملي لهذا النظام العالمي الجديد ، وتحولت العراق إلى دولة مسلوبة الإرادة لا تمتلك القدرة على التحرك حتى داخل أر اضيها أو التصرف في ثرواتها القومية ، ، وأصبحت أسرار ها مباحة لفرق التفتيش ، وتحولت العراق إلى ساحة مفتوحة للسطوة الأمريكية ومجالا مستباحًا لطائراتها وصواريخها ، وأصبح العراق بلدًا مقسمًا بخطوط العرض وفقدت بغداد قدرتها على فرض سيادتها الشرعية على أنحاء واسعة من أراضي

لقد أصبح العراق نموذجًا صارخًا لسياسة الردع الأمريكي من خلال الإصرار على استمرار فرض الحصار بمختلف أنواعه عليه ومواصلة الهجمات الجوية بلا انقطاع وتعريض الشعب العراقي لمأساة إنسانية في ظل سياسة أمريكية عاشمة ونظام حاكم شديد البطش والجموح - غير أن استمرار هذه السياسة الأمريكية قد فرض أعباء مالية عالية على الولايات المتحدة والأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى الاتجاه نحو بحث إمكانية رفع أو تخفيف الحظر الجوى على العراق و

#### المزاوجة بين الاحتواء والتغيير

وأصبح تخفيف الأعباء المالية الضخمة الناجمة عن مضاعفة العمليات الجوية ضد العراق في منطقتي حظر الطيران هدفًا تسعى إليه الإدارة الأمريكية • • وأجريت در اسات جادة حول هذه الأهداف لعل من أبرزها الدراسة التي أجرتها «راشيل برونسون » خبيرة السياسة الأمنية الأمريكية في الخليج لتقديمها لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك • وفي رأيها أن المشكلة الأساسية التي تعرقل خفض التكلفة مع الحفاظ على قوة الردع وتفاوت الإحراج مع دول المنطقة • • هي منطقتا حظر

الطيران على العراق والعمليات الجوية الموجهة ضدهما وتقول الدراسة إنه «ما دامت الولايات المتحدة تقوم بعمليات عسكرية في هاتين المنطقتين و فإن التخفيض غير ممكن من الناحية العملية » و وتضيف : إن بحث الولايات المتحدة عن «نوع جديد » من التواجد العسكري في المنطقة «لا يعني أبدًا أنها ستغادر المنطقة و أنما يعني أن هناك تفكيرًا متطورًا يدور حول أسلوب ومتطلبات ترسيخ التواجد العسكري الأمريكي بصورة أقل ظاهرية وإزعاجًا وتكلفة في أن واحد وأكثر فاعلية وقدرة على الردع و بانها عملية بحث عن الحلول التي تخرج الإدارة الأمريكية من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بفرض منطقتي الحظر الجوي على العراق » و

لذا فرغم ما يقال حول وجود تفاوت في الآراء داخل المؤسسات السياسية الأمريكية تجاه العراق ، وما نجم عن هذا التفاوت من حالة ضبابية تغطى السياسة الأمريكية في المنطقة ، ولا أن النهج السياسي في التعامل الأمريكي مع العراق ، لا ينتظر أن يخرج كثيرًا عن الخط المرسوم له بشأن المزاوجة بين سياسة الاحتواء ومطالب التغيير من خلال تخفيف حدة القيود المفروضة على العراق وإعادة النظر في صدرامة الحظر الجوى المفروض عليها ، ولعل القرار الأخير الصادر من مجلس الأمن تحت رقم ١٢٨٤ يوحى بشيء من ذلك ، ولكنه في نفس الوقت يؤكد أن الملف العراقي ما زال خارج دائرة الانفراج ، وما يؤكد ذلك أكثر أن القرار صدر بأغلبية ١١ صوتًا فقط وامتناع أربع دول بينها ثلاث دول دائمة العضوية هي فرنسا وروسيا والصين ومعها ماليزيا ،

ولا شك أن تنفيذ القرار سوف يقابل عقبات قوية • • فإن انقسام دول مجلس الأمن يشير إلى أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر في التعامل الدولي مع الأزمة العراقية • • ويبدو أن هذا هو هدف واشنطن التي تريد المحافظة على حالة «التوتر المحكوم» في منطقة الخليج وبالتالي إبقاء الوضع الأمنى في الخليج على ما هو عليه والحفاظ على السبب الأول لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في الخليج «إلى أجل غير مسمى» •

# المداخل الرئيسية لتحليل آليات عمل النظام الأمريكي

#### د ، منار الشوربجي

مدرس العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

#### مقدمة

شهد العقد الأخير من القرن العشرين صدور مجموعة من القرارات والقوانين الأمريكية التى استحوذت على انتباهنا فى العالم العربى لما لها من تأثير مباشر على مسار الصراع العربى الإسرائيلى ، أوعلى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة أو أكثر من الدول العربية ،

وكثيرا ما صاحب هذا الانتباه غضب عربى مشروع إزاء ما عبرت عنه تلك القرارات أو القوانين من انحياز أمريكى لاشك فيه و إلا أن المفارقة الجديرة بالاهتمام هى أن هذا الغضب عادة ما كان يستهدف الطرف الخطأ داخل أمريكا أو يوجه للكل دون تمييز! و

فعلى سبيل المثال ، حين صدر قانون نقل السفارة الأمريكية للقدس ، وجهت أغلب الكتابات العربية جمّ غضبها إلى الرئيس الأمريكي لأنه «لم يستخدم الفيتو ضد مشروع القانون الذي أصدره الكونجرس: أليس للرئيس الحق في استخدام الفيتو ضد ما لا يوافق عليه من قوانين ، هذا إذا كان يعارض قانون القدس فعلا ؟ ثم إن كلينتون نفسه كان قد فاز بالبيت الأبيض بعد معركة انتخابية نص فيها برنامج حزبه على التعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ،

وعندما صدر قانون التحرر من الاضطهاد الديني كانت أمريكا كلها بالمطلق

مدانة فى الصحافة المصرية ، يتساوى فى ذلك الكونجرس والرنيس ووزارة الخارجية ، دون تمييز ، فالكل ضالع فى تلك « المؤامرة الكبرى التى استهدفت مصر بالتحديد » : ألم يستجب صانع القرار الأمريكى - بغض النظر عمن هو تحديدًا - لمطالب فئة محدودة من أقباط المهجر دعت إلى التدخل الأمريكي لحماية أقباط مصر؟ .

وفى الواقعتين ، وهو الأهم ، لم تبدأ شرارة الغضب تسرى فى الجسد العربى إلا بعد أن صدر القرار فعلا ، لا أثناء عملية صنعه ،

ولايقل أهمية عن كل ذلك أنه رغم أن بعض الأطروحات التى استخدمت تعتبر صحيحة من الناحية النظرية ، كل بمقردها ، إلا أنها ليست صحيحة على الإطلاق إذا ما تم تركيبها مع بعضها البعض كحزمة واحدة واستخدامها كأساس للتعميم ،

فالرئيس الأمريكي من حقه فعلا استخدام الفيتو ضد ما يعارضه من مشروعات القوانين ولكن هناك عشرات الاعتبارات التي يأخذها في الحسبان قبل استخدام هذا الفيتو ، منها على سبيل المثال طبيعة توازن القوى بين الكونجرس والرئيس لحظة الحاجة لاستخدام الفيتو ، والبيئة السياسية والحزبية السائدة وقتها فضلا عن اعتبارات دستورية وإجرائية كثيرة •

وفى حالة قانون القدس ، كانت شعبية الرئيس كلينتون فى أدنى معدلاتها ، وكان يواجه كونجرس ذا أغلبية جمهورية ، لأول مرة منذ أربعين عامًا ، فاز لتوه فى الانتخابات ( ١٩٩٤ ) وأتى بأجندة داخلية وخارجية فرضها فرضًا على البيت الأبيض الذى صار عليه أن يتحسس طريقه ، بل أكثر من ذلك ، لم يكن القانون يقدم جديدًا فى واقع الأمر ؛ إذ كان بمثابة الحلقة الأخيرة فى سلسلة طويلة من القرارات جديدًا فى واقع الأمر ، ولكنها تعبر صطوال عقد كامل (منذ منتصف الثمانينيات) ، وهى قرارات غير ملزمة ، ولكنها تعبر عن موقف الأغلبية المتزايدة فى الكونجرس من وضع القدس ، ثم إن الكونجرس كان يمتلك أغلبية الثلثين اللازمة لإلغاء الفيتو الرئاسى ، الأمر الذى يتجنبه أى رئيس حرصًا على هيبته ،

أما البرنامج العام للحزب، والذي نص فعلا على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، فإن طبيعة النظام الحزبي الأمريكي تجعل للبرنامج العام وظيفة تختلف

عن وظيفته في نظم ديمقر اطية أخرى • فهو ليس مازمًا للرئيس ، ولا لأى من مسئولي الحزب المنتخبين في واقع الأمر •

وفى حالة قانون الاضطهاد الدينى ، صحيح أن القانون قد صدر عن الكونجرس ، إلا أنه لاقى معارضة كبيرة من وزارة الخارجية بل والبيت الأبيض ، كما هو ثابت فى محاضر جلسات الاستماع التى عقدتها لجان الكونجرس المعنية قبل إصدار القانون •

ولم يكن المشروع بمثابة «مؤامرة» على مصر ، ولااستهدفها دون غيرها من الدول وفقد صدر هذا القانون بالأساس نتيجة لطبيعة توازنات القوى داخل الحزب الجمهورى ـ حزب الأغلبية في الكونجرس ـ والذي رجحت فيه وقتها كفة تيار اليمين الديني وكان هذا القانون قد ذكر عددًا كبيرًا من الدول بالاسم ، كان على رأسها الصين ، ومن بينها مصر و

وصحيح أن إدراج اسم مصر كان قد جاء استجابة - ضمن أسباب أخرى لضغوط بعض أقباط المهجر إلا أنه بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع طبيعة
الدور الذي قاموا به ، إلا أن ما فعلوه مشروع تمامًا في السياق الأمريكي ، بل هو
القاعدة لا الاستثناء ، فقد قامت تلك المجموعة من أقباط المهجر باستخدام قواعد
اللعبة المتعارف عليها في النظام الأمريكي أي لعبة جماعات المصالح التي تسعى
للتأثير على صنع القرار من خلال الضغط على أعضاء الكونجرس في دوائر هم
وعبر توفير المعلومات - بغض النظر عن الموقف من دقتها - لصانع القرار ،

بعبارة أخرى أدرك بعض الأمريكيين- هم في هذه الحالة من أصل مصرى - مفاتيح النظام الأمريكي واستخدموها لتحقيق مطالبهم، وهو أمر لا غضاضة فيه أمريكيًا ؟ إذ يستخدمه جميع الأطراف، فالضغط مفهوم محورى في الثقافة الأمريكية يستخدمه كل من يسعى لتحقيق مطالبه،

من خلال هذين المثالين ، يتضبح أن هناك العديد من الالتباسات التي تتشكل لدينا إزاء القرار الأمريكي ، ومصدرها الأساسي هو التعامل مع القرارات الصادرة دون أدنى اهتمام بعملية صنعها ، ونظرًا للخصوصية الفريدة لهذا النظام السياسي والتي

تميزه عن نظم ديمقر اطية أخرى ، لانكف عن القياس عليها ؛ فإنه من المستحيل فهم أى من القرارات الأمريكية - داخلية أو خارجية - دون التعرف الدقيق على آليات صنعها • وهي المحكومة بطبيعة ذلك النظام السياسي نفسه وتوزيع السلطة فيه •

لذلك ، ربما تكون الخطوة الأولى فى طريق إزالة هذه الالتباسات هى السعى لامتلاك مفاتيح النظام السياسى نفسه ، وهو ما سوف تحاول هذه الدراسة القيام به عبر إلقاء الضوء على بعض ملامحه وقسماته الرئيسية التى تمثل المفاتيح الأساسية لأى تعامل مع مخرجاته ، أى القرارات الصادرة ، ولكن ينبغى القول إن هذه المفاتيح كثيرة ومتداخلة إلى حد كبير ، وهو مايترتب عليه أمران ، أولهما : أن تقسيم هذه المفاتيح إلى بنود منفصلة إنما هو نابع من أغراض تتعلق بتسهيل البحث والعرض ، ولكن يظل من المهم بالنسبة للقارئ ربطها جميعًا لامتلاك النظرة الكلية ؛ إذ لايمكن الاعتماد على أى منها بمفردها لفهم آليات عمل النظام السياسى ،

أما الأمر الثانى: فهو أن ماتقدمه هذه الدراسة من مفاتيح ليس هو فى الواقع «كل» مفاتيح ذلك النظام ، وإنما هو المفاتيح التى ارتأت الباحثة أنها أكثر أهمية من غيرها فى سياق هذا العمل الجماعى والأهداف المرجوة منه ،

وسوف تتناول هذه الدراسة أربعة مفاتيح رئيسية هي كالتالى:

أولا: الطابع الفيدر الى للنظام الأمريكي •

ثانيًا: طبيعة التوازن بين المؤسسات السياسية الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية و

ثالثًا: طبيعة النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية •

رابعًا: جماعات المصالح ودورها في العملية السياسية .

وسوف يسعى كل جزء إلى إلقاء الضوء على التأثيرات المباشرة لكل منها على اليات عمل النظام وطبيعة صنع القرار به ·

#### أولا: الولايات المتحدة دولة فيدرالية

تعتبر الفيدر الية من أهم المفاتيح التي يمكن من خلالها الاقتراب من التفاعلات

السياسية و فمنذ كتابة الدستور الأمريكي وحتى هذه اللحظة لم يتوقف الجدل حول حدود الدور المنوط بالحكومة الفيدر الية و مقابل ما ينبغي أن يظل من اختصاص حكومات الولايات و هو الجدل الذي يتخلل الخطاب العام بشأن كل القضايا تقريبًا ويلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار بشأن كل منها و

والفيدر الية «الأمريكية» مسئولة في الواقع عن عدد من ملامح النظام الأمريكي التي تضفى عليه خصوصية فريدة تميزه عن غيره من النظم السياسية •

كانت الولايات المتحدة قد أرست - بعد الحصول على الاستقلال في ١٧٧٦ - نظامًا كونفيدر اليًا تمتعت فيه حكومات الولايات باستقلالية كبيرة أدت الى شلل الحكومة المركزية وعجزها عن الوفاء بأدوارها الأساسية ، وعلى رأسها تكوين جيش قوى للدفاع عن الدولة الأمريكية الوليدة ؛ إذ لم يكن للكونجرس في زمن الكونفيدر الية حق فرض الضرائب اللازمة للإنفاق على الجيش ، أو على أى شيء آخر في الواقع ،

وقد تدهورت أوضاع الاتحاد الكونفيدرالى فى تلك الفترة مما دعا الرئيس چورچ واشنطن (أول رئيس أمريكى بعد الاستقلال) للدعوة إلى مؤتمر يعقد فى فيلادلفيا عام ١٧٨٧ ليعيد النظر فى مواد الدستور الكونفيدرالى وتعديلها وإلا أن المجتمعين فى فيلادلفيا لم يلتزموا بهذا الهدف وقاموا بدلا من ذلك بكتابة دستور جديد تمامًا ، أنشأ «فيدرالية » بدلا من الكونفيدرالية ، وقام على مجموعة من الحلول الوسط التوفيقية التى تم التوصل إليها لإرضاء أصحاب المصالح المتعارضة التى عبرت عن نفسها فى ذلك المؤتمر (۱) ،

كان الشغل الشاغل للقائمين على كتابة الدستور الأمريكي الجذيد هو حماية الحريات الفردية وحقوق الولايات المنضمة للاتحاد الجديد، ومن ثم كان الهدف الرئيسي للمؤتمرين هو إيجاد حكومة مركزية تمتلك من الصلاحيات ما يكفى فقط

<sup>(1)</sup> Athleen Sullivan, The Contemporary Relevance of the Federalist Papers, in: Alan Brinkley, Nelson Polsby and Kathleen Sullivan, eds, <u>The New Federalist Papers</u>, (New York: W. W. Norton and Co., 1997), pp. 7-14.

للقيام بعملها بكفاءة ، مع حرمانها من الصلاحيات التي تمكنها من الافتئات على الحقوق والحريات ، بما في ذلك حقوق الولايات(١).

ومن ثم، أنشأ الدستور الأمريكي نظامًا سياسيًّا يقوم في جوهره على مبدا «الرقابة والتوازن - Checks & Balances» كان هدفه الرئيسي هو تقييد كل المؤسسات السياسية عبر إعطاء غيرها صلاحيات واسعة للرقابة عليها وقمعها إذا ما تمادت في استخدام تلك الصلاحيات أو سعت لابتلاع صلاحيات غيرها، فتم إنشاء حكومة فيدر الية مكونة من مؤسسات ثلاث (تشريعية وقضائية وتنفيذية) توزعت صلاحيات كل منها على نحو لا يسمح لها بالانفراد بصنع القرار (وهو موضوع الجزء الثاني من هذه الدراسة)، هذا فضلا عن تنظيم العلاقة بين تلك الحكومة الفيدر الية وحكومات الولايات على نحو يجعل كلا منها رقيبة على الأخرى، ومشاركة لها في صنع القرار في نفس الوقت، فقد ذكر الدستور صلاحيات بعينها للحكومة الفيدر الية وأخرى لحكومات الولايات وصلاحيات ثالثة يتقاسمها الطرفان، ثم نص على أن كل ما لم يرد ذكره من صلاحيات يظل من اختصاص الولايات، وعلى ذلك أرسى الدستور علاقة جعلت كل طرف رقيبًا على الآخر قادرًا على ردعه عند اللزوم، بما لا يمكن أي منهما من انتهاك الحريات الفردية (۱).

ولم يخف المؤتمرون أهدافهم في كل ذلك و فعلى سبيل المثال ، شجع هاملتون وقتها المواطنين على استغلال هذه الصيغة الفيدر الية لحماية حرياتهم ومصالحهم ، عبر اللجوء إلى الحكومة الفيدر الية أو حكومات الولايات «لقمع الأخرى» عند اللزوم (٣) ،

وتجسد بنود الدستور الأمريكي مجموعة من الحلول الوسط التوفيقية التي تم التوصل اليها في ذلك الوقت لإرضاء أصحاب المصالح المتعارضة ففي ذلك المؤتمر ثار جدل صاخب بين أنصار إنشاء حكومة فيدر الية قوية ، وبين المدافعين

<sup>(1)</sup> James Q. Wilson and John Dululio Jr., <u>American Government</u>, The <u>Essentials</u>, (Boston: Houghton Mifflin Press, 1998), p. 29.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 58.

<sup>(3)</sup> Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, <u>The Federalist Papers</u>, (New York: Mentor Books, 1999), p. 149.

عن صلاحیات حکومات الولایات ، کما ثار جدل آخر بین الولایات الکبیرة و الولایات السخیرة ( من حیث عدد السکان ) ، فقد خشیت الأخیرة من أن یأتی الدستور الجدید ببنود تعطی نفوذا أکبر للولایات الکبیرة فی الاتحاد الفیدر الی الجدید ، هذا بینما کانت الولایات الکبیرة تسعی فعلا إلی مزید من النفوذ الذی یعکس حجمها ،

ومن هنا جاء الدستور بمجموعة من الترتيبات التى تعطى لكل فريق بعضًا مما أراد ، فكان أن أنشأ مؤسسة تشريعية فيدر الية من مجلسين ، أحدهما يعطى مزيدًا من النقل للولايات الأكبر بينما يستجيب الثانى لمطلب الولايات الصغيرة ، فقد أنشأ الدستور مجلسًا للنواب يتم تمثيل الولايات فيه على أساس عدد السكان وبذلك تحصل الولايات الأكبر على عدد أكبر من المقاعد ، بينما تمثل الولايات كلها - بغض النظر عن عددها - بالتساوى في مجلس الشيوخ ، حيث لكل ولاية عضوان ،

أما انتخاب الرئيس، فقد عكس نفس التوازن؛ إذ تم إنشاء ما يسمى بـ « المجمع الانتخابى - Electoral College » والذى تم توزيعه بين الولايات بحيث يكون لكل ولاية عدد من الأصوات الانتخابية مساو لعدد أعضائها فى مجلسى النواب والشيوخ معًا، ومن ثم صار لكل ولاية على الأقل ثلاثة أصوات انتخابية (عضوان فى مجلس الشيوخ وعضو واحد على الأقل من مجلس النواب وفقا لحجم السكان)(۱).

ثم احتفظ الدستور - كما سبقت الإشارة - للولايات بنصيب كبير من الصلاحيات حيث قام بتحديد صلاحيات معينة للحكومة الفيدر الية وحكومات الولايات ذكرها بالاسم ، ثم نص على أن ما لم يتم ذكره من صلاحيات يظل من اختصاص الولايات ، بعبارة أخرى منح الدستور كل ما يستجد من أدوار بناء على تطور المجتمع لحكومات الولايات ، لا الحكومة الفيدر الية (٢) ،

غير أن نصوص الدستور وحدها لا تكفى للإلمام بطبيعة التوازن الراهن بين دور الحكومة الفيدر الية وحكومات الولايات والعلاقة بينهما ليست ثابتة مستقرة عبر

<sup>(1)</sup> Kenneth Janda, Jeffrey M. Berry and Jerry Goldman, <u>The Challenge of Democracy</u>, <u>Government in America</u>, (Boston: Houghton Mifflin Co., 1992), pp. 79-81.

<sup>(2)</sup> Kathleen Sullivan, The Balance of Power, in: Alan Brinkley, op. cit., pp. 111-121.

التاريخ وإنما هى علاقة ديناميكية يشكلها الواقع السياسى والظرف التاريخى ، جنبا إلى جنب مع نصوص الدستور ، ويمكن القول بصفة عامة إن التطورات التاريخية التى شهدتها الولايات المتحدة طوال القرن العشرين قد ساعدت على حدوث اتساع ملحوظ فى أدوار الحكومة الفيدرالية ،

وفى واقع الأمر لعبت المحكمة العليا دورًا مهمًّا فى اتساع دور الحكومة الفيدر الية عبر تفسير ها للدستور على نحو يعطى للكونجرس صلحيات واسعة وفعلى سبيل المثال ، ارتكزت المحكمة العليا فى ذلك على فقرة محددة فى الدستور تنص على أنه يحق للكونجرس اتخاذ ما يجده « لازمًا ومناسبًا - necessary and تنطر إلى proper » لتنفيذ صلحياته المنصوص عليها فى الدستور ومن ثم صارت تنظر إلى أى تشريع خلافى يصدر عن الكونجرس من زاوية ما إذا كان «ضروريًا » لقيام الكونجرس بواجباته المنصوص عليها دستوريًا (۱) .

وقد قام الكونجرس فعلا بإصدار عشرات التشريعات التى تلزم الولايات بسياسات معينة على أساس أن هذه السياسات تقع ضمن « اللازم » لتنفيذ الكونجرس لصلحياته الدستورية ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو أن استغل الكونجرس بند الدستور الذى ينص على صلحية الكونجرس في الإشراف على التجارة بين الولايات (وليس داخلها) على نحو واسع للغاية ، إذ صار كل ما يمكن أن يؤثر على تلك التجارة واقعًا تحت صلاحيات الكونجرس ، وبالتالى الحكومة الفيدر الية (٢) ،

إلا أن هناك اتجاهًا جديدًا ، يميل لحماية حقوق الولايات ، بدأ يظهر منذ أو اخر السبعينات داخل المحكمة العليا ، نتيجة لتعيين الرؤساء الجمهوريين لعدد من أعضاء المحكمة العليا ، غير أن هذا الاتجاه لم يبرز بوضوح إلا في أو ائل التسعينات حيث أصدرت المحكمة العليا خصوصًا منذ عام ١٩٩٥ عددا من الأحكام أبطلت تشريعات عدة ، أصدرها الكونجرس حيث رأتها المحكمة غير دستورية لافتئاتها على حقوق الولايات ، ولعل هذا هو أحد الأسباب المهمة التي جعلت تعيينات المحكمة العليا أحد

<sup>(1)</sup> James Q. Wilson, op. cit., p. 58.

<sup>(2)</sup> Thomas Patterson, We the People, A Concise Introduction To American Politics, (New York: Mc Graw-Hill Inc., 1995), p. 45.

القضايا الانتخابية المهمة في انتخابات الرئاسة ٢٠٠٠ ؛ لأن اختيار الرئيس لقضاة جدد سيكون له دور بالغ الأثر في تحديد التوجهات التي سوف تتبناها المحكمة - طوال العقد القادم - في التعامل مع الكثير من القضايا ، وعلى رأسها بالطبع العلاقة بين الحكومة الفيدر الية وحكومات الولايات (١) •

ورغم هذا المد والجزر المستمر في طبيعة التوازن بين الطرفين تظل العلاقة في جوهرها علاقة شراكة والحكومة الفيدرالية لا يمكنها في الواقع تنفيذ القوانين التي تصدرها دون تعاون حكومات الولايات وحكومات الولايات لا يمكنها تنفيذ سياستها دون الأموال الفيدرالية التي تأتى إليها في شكل «منح» بعضها مشروط بانصياع الولايات لقواعد بعينها تفرضها الحكومة الفيدرالية و

ولا يمكن في الواقع فهم الكثير مما يدور في الولايات المتحدة الأمريكية دون أخذ الطابع الفيدر الى للدولة في الاعتبار • وذلك بدءًا بطبيعة العملية السياسية ، ومرورًا بطبيعة المؤسسات والمنطق الذي تقوم عليه هياكلها وقواعدها الداخلية ، ووصولا إلى تحليل الخطاب السياسي بين القوى المختلفة •

وربما تكون طبيعة العملية الانتخابية هي أحد أهم تجليات الطابع الفيدر الى للدولة ، فهي عملية بالغة التعقيد والتشابك ؛ لأن القواعد والقوانين الحاكمة لها تختلف اختلافات كبيرة من ولاية لأخرى ،

صحيح أن الدستور والقوانين الفيدرالية تنظم بعض جوانب العملية الانتخابية ، إلا أن الغالبية العظمى من المسائل الفنية تقع فى اختصاص الولايات و فعلى سبيل المثال ، لا يوجد فى الولايات المتحدة قانون فيدرالى يلزم الحكومة بتسجيل الناخبين ، بل لا يوجد حتى ما يلزم حكومات الولايات بتسجيل من وصلوا إلى السن القانونية فى قوائم الناخبين ، فهى مسئولية المواطن وحده ، الذى عليه أن يسعى لتسجيل نفسه فى قوائم الناخبين ، إلا أن هذا المواطن - إذا سعى لذلك فعلا - إنما يصطدم بعشرات من القواعد التى تختلف من ولاية لأخرى اختلافات كبيرة (٢) ،

أما فيما يتعلق بالعملية الانتخابية نفسها ، فإن ما ينص عليه الدستور والقوائين

<sup>(1)</sup> International Herald Tribune, Sept. 26, 2000.

<sup>(2)</sup> James Q. Wilson, op. cit., p.144.

الفيدر الية إنما يضم الخطوط العامة العريضة ثم يترك ما دون ذلك للولايات و ويصدق ذلك حتى على عملية انتخاب الرئيس التي حظيت بالنصبيب الأعلى من التفصيل في الدستور ، بالمقارنة بغيرها من انتخابات المناصب الفيدر الية الأخرى .

فقد نص الدستور الأمريكي على انتخاب الرئيس انتخابًا غير مباشر عبر ما يسمى المجمع الانتخابي، والمجمع الانتخابي عبارة عن مجموعة من المنتخبين واectors يتم اختيارهم وفق شروط يحددها المجلس التشريعي في كل ولاية ، ويساوي عددهم عدد أعضاء هذه الولاية في مجلسي النواب والشيوخ معًا، ومن ثم فإن مجموع عدد أعضاء المجتمع الانتخابي ٥٣٨ «منتخبًا»، وهو عدد ثابت ؛ لأنه مساو لعدد أعضاء مجلس الشيوخ (١٠٠ عضو) ومجلس النواب (٤٣٥) فضلا على ثلاثة أصوات لواشنطن العاصمة (١٠٠)،

معنى ذلك أن ولاية كبيرة - من حيث عدد السكان - مثل كاليفورنيا يكون نصيبها من أصوات المجمع الانتخابى ٥٤ صوتًا (٥٢ نائبا في مجلس النواب + عضوين في مجلس الشيوخ) بينما يكون لولاية ألاسكا ثلاثة أصوات فقط (نائب واحد في مجلس النواب + عضوين في مجلس الشيوخ).

ويقوم انتخاب الرئيس عبر قاعدة الغائز يحصل على كل شيء - Take-All بمعنى أن المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات الشعبية في الولاية (أي أصوات الناخبين) يفوز بكل أصوات تبلك الولاية في المجمع الانتخابي ، بينما لا يحصل منافسه على شيء على الإطلاق ، ولا يشترط أن تكون النسبة الأعلى هذه أغلبية بالضرورة ، فمن الممكن أن يحصل المرشح على ٣٨% مثلا من أصوات الناخبين فيصبح هو الفائز ما دام أي من منافسيه لم يحصل على نسبة أعلى من ذلك ، بعبارة أخرى : إذا حصل المرشح (أ) على ٣٨% وحصل المرشح (ب) على ٣٨,٩ ومصل المرشح (ب) على ٣٧,٩ ومن أصوات الناخبين يصبح المرشح (أ) هو الفائز بكل أصوات الولاية بينما يتساوى المرشح (ب) مع المرشح (س) الذي لم يحصل إلا على أصوات الناخبين ؛ إذ لا يحصل كلاهما على أي شيء على الإطلاق ،

<sup>(1)</sup> Kenneth Janda, op. cit., p. 320.

ويحتاج مرشح الرئاسة حتى يفوز بالمنصب أن يحصل على الأغلبية البسيطة ، أى ٢٧٠ صوتاً انتخابيًا على الأقل (من أصل ٥٣٨) ،

ومن هذا يأتى التباين الكبير بين الأصوات «الشعبية » التى يحصل عليها المرشح والأصوات «الانتخابية »، فإذا تصورنا مثلا أن المرشح (أ) قد فاز فى كاليفورنيا (٥٤) ونيويورك (٢٣) وتكساس (٣٢) وفلوريدا (٢٥) فإنه يكون بذلك قد حصل على ١٢٣ صوتاً انتخابيًا ، بينما حصل منافسه على صفر فى كل هذه الولايات ، بغض النظر عن نسبة الأصوات الشعبية التى حصل عليها فيها ، ومن هنا أيضًا يصبح من الوارد أن يفوز أحد المرشحين بالنسبة الأعلى من الأصوات الشعبية بينما يفوز منافسه بالنسبة الأعلى من الأصوات الشعبية الشعبية التى حصل عليها المرشح الأول فى كل الولايات ، إذا ما تم جمعها ، قد تكون أعلى من المرشح الثانى ولكنها فى كل ولاية على حدة ، أقل بنسبة ضئيلة من المرشح الثانى الذى يحصل على كل الأصوات الانتخابية لهذه الولاية بموجب ذلك ،

بعبارة أخرى فإنه لا يهم ما إذا كان المرشح الثانى قد حصل على ٥٢% من الأصوات الشعبية أو ٣%، ما دام منافسه قد حصل على ٥٢,٣ % مثلا، لأن الأول لا يحصل بموجبها على أى شىء على الإطلاق فى حسابات المجمع الانتخابى •

ولكن لماذا كل هذا التعقيد لانتخاب الرئيس؟ الإجابة مرة أخرى هى الطابع الفيدر الى للدولة، فعند كتابة الدستور الأمريكي كان أحد أهم الخلافات الجوهرية بشأن اختيار الرئيس هو الخلاف الذي نشأ بين الذين تخوفوا من إعطاء دور كبير «للعامة - mobs» مقابل الذين تخوفوا من إعطاء المؤسسة التشريعية حق اختيار الرئيس بما يؤدي إلى تركيز مزيد من السلطة في يدها، فكان الحل الوسط هو جعل انتخاب الرئيس يتم عبر انتخاب غير مباشر لا هو في يد الجماهير كلية و لا هو في يد المؤسسة التشريعية التي صار دورها بحكم الدستور لا يتم إلا إذا انقسم المنتخبون (أعضاء المجمع الانتخابي) بالتساوى بين المرشحين (١)،

أما الخلاف الثاني الضخم ، فكان بين الولايات الصغيرة والكبيرة ، فجاءت صيغة

<sup>(1)</sup> James Q. Wilson, op. cot., pp. 31 32.

انتخاب الرئيس كحل وسط توفيقى • فعدد المنتخبين يعطى وزناً أكبر للولايات الكبيرة، بينما يصبح للناخب الواحد وزن أكبر إذا ما كان يقطن إحدى الولايات الكبيرة • ولعل هذا هو السبب فى صعوبة إلغاء نظام المجتمع الانتخابي إذ توجد مصلحة لدى الطرفين فى الإبقاء عليه •

إلا أن ما نص عليه الدستور بشأن المجمع الانتخابي ليس وحده الحاكم لعملية انتخاب الرئيس ، إذ توجد عشرات من القوانين المختلفة في الولايات ، تؤثر تأثيرًا مباشرًا على العملية الانتخابية ، فلكل ولاية الحق في اختيار أسلوب الانتخاب وهو ما وضح جليًا في انتخابات ، ٢٠٠٠ حيث قررت ولاية أوريجون مثلا ، أن تتم الانتخابات كلها عبر البريد ولم يكن بها مقر واحد للاقتراع العام ، كما يحق لكل ولاية بل وكل مقاطعة اختيار شكل البطاقة الانتخابية بل ونوع الآلة التي يستخدمها الناخب ، ففي بعض الولايات يستخدم الناخب قلما لوضع إشارة على اسم المرشح الذي يفضله بينما يقوم في ولايات أخرى بوضع البطاقة بصورة معينة في الآلة الموجودة ثم يشد ذراعًا بها يترك علامة أمام اسم المرشح وفي بعض الولايات يستخدم ما يشبه القلم لخرق البطاقة الانتخابية أمام اسم المرشح وهكذا ، وقد كان شكل البطاقة الانتخابية التي أعدتها مقاطعة بالم بيتش ، بولاية فلوريدا هو المسئول عن جانب من الأزمة التي تفجرت هناك في انتخابية ان ٢٠٠٠ ، بسبب ما أحدثته من التباس أدى إلى استبعاد أكثر من 19 الف بطاقة انتخابية (۱) .

ولا يقتصر تأثير الفيدرالية على طبيعة العملية الانتخابية فقط وإنما يؤثر على طبيعة السلوك السياسي للفائز في هذه الانتخابات حين يتولى مهام منصبه ، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمنطق من وراء إنشاء هذه المؤسسات والكونجرس في إطار الصيغة الفيدرالية يتكون من أعضاء يمثلون ناخبيهم بالدرجة الأولى ، سواء كان ذلك التمثيل للولاية بأكملها (في مجلس الشيوخ) أو أحد دوائرها (في مجلس النواب) وأي أن الصيغة الفيدرالية جعلت العضو يمثل دائرته فقط وليس عموم

<sup>(1)</sup> Anthony Lewis, Where Do We Go?, <u>The New York Times Online</u>: Nov. 11, 2001.

<sup>(</sup>http://www.nytimes.com/2000/11/11/opinion/11LEWI.htm).

الأمة، ومن ثم فهو يستجيب بالأساس لهذه الدائرة وحدها ، وهذا هو السبب الرئيسى وراء دقة المقولة الشهيرة التى أطلقها رئيس مجلس النواب السابق تيب أونيل والتى قال فيها : «إن السياسة الأمريكية كلها محلية »، وهى محلية ليس فقط بمعنى أن هناك بعدًا داخليًّا لكل قضية ، وإنما معناه فى الواقع أن السياسة فى مجملها تتشكل على المستوى القاعدى فى المدن والقرى والولايات ، لا فى واشنطن ، وما يحدث فى واشنطن لا يعدو إلا أن يكون الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من مراحل تشكيل السياسة كلها فى المستويات الأدنى ، فالطابع الفيدر الى للدولة الأمريكية يحتم على صناع القرار «الفيدرالى» أن يستجيبوا للمطالب الآتية من المستويات الأدنى لا العكس ، معنى ذلك أن من يسعى للتأثير على واشنطن ـ بشأن قضايا داخلية أو خارجية على السواء ـ عليه أن يتجه إلى أسفل فى سلم الفيدر الية ، فكلما اتجهنا لأسفل صرنا أقرب إلى تشكيل الوعى والتوجهات الذى يعكس نفسه مباشرة على صنع القرار فى واشنطن ،

وتؤثر الفيدرالية أيضًا على طبيعة المؤسسات السياسية نفسها ، فالصيغة الفيدرالية وحدها هي التي تشرح طبيعة الاختلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، فقد نشأ مجلس الشيوخ لحماية الولايات الأصغر ، التي قد تجد نفسها في موقع الأقلية في مجلس النواب الذي يقوم التمثيل فيه على أساس عدد السكان ، ومن ثم عكست كل القواعد الحاكمة لعمل مجلس الشيوخ ذلك الطابع ، فصار المجلس يعطى حقوقًا هائلة للأقلية - أية أقلية - خصوصا من الناحية العددية ، فعلى سبيل المثال ، فإن الكثير من عمل مجلس الشيوخ يتم عن طريق أغلبية التلثين ، لا الأغلبية البسيطة ، كما هو الحال في مجلس النواب ، الأمر الذي يعطى ثقلا كبيرًا للأقلية ، الإسلامة ، كما هو الحال في مجلس النواب ، الأمر الذي يعطى ثقلا كبيرًا للأقلية ، حيث يصبح بإمكانها قتل ما تريده الأغلبية ، إذا لم تكن هذه الأغلبية قوية متماسكة ،

وتلعب الفيدر الية أيضًا دورًا محوريًّا في تشكيل الخطاب السياسي في الولايات المتحدة و فكما سبق القول ، لا يزال التوازن بين دور الحكومة الفيدر الية وحكومات الولايات يتخلل الخطاب السياسي بشأن كل القضايا العامة تقريبًا ومن الجدير بالذكر أن المدافعين عن دور أكبر للولايات في إحدى القضايا قد يكونون من أنصار دور أكبر للولايات أخرى وبل إن الفارق الرئيسي بين الليبر اليين

والمحافظين في الولايات المتحدة إنما يدور في جوهره حول هذه القضية ، فالليبراليون يطالبون بدور أكبر للحكومة الفيدرالية لحماية الأقل حظًا بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي ، أي محدودي الدخل والأقليات ، بينما يطالب المحافظون برفع يد الحكومة الفيدرالية عن الاقتصاد وحماية الحقوق المدنية وتدعيم دورها في القضايا المتعلقة بالقيم الأخلاقية فقط ، فبينما يطالب الليبراليون ببرامج فيدرالية لدعم الفئات الاقتصادية الأقل حظًا ، وقوانين فيدرالية لحماية الأقليات ، يناصر المحافظون إصدار قوانين فيدرالية لحطر الإجهاض أو إقامة الصلوات في المدارس مثلا ،

ويوجد جانب آخر لا ينبغى إغفاله ، ففى دولة فيدرالية مترامية الأطراف كالولايات المتحدة يحتاج السياسيون إلى صياغة خطاب سياسى مختلف عند مخاطبة المناطق الجغرافية المختلفة ، فالخطاب الذى يستخدمه السياسيون فى الجنوب المحافظ تقليديًّا يختلف عن ذلك الذى يمكن استخدامه فى الشمال الشرقى الليبرالى مثلا وهى مسألة ينبغى أخذها فى الاعتبار عند تحليل الخطاب السياسى لمرشحى الرئاسة مثلا ؛ إذ أحيانًا ما يكون التباين فى الخطاب ناتجًا بالأساس عن هذا الفارق الجغرافى ، مرة أخرى ؛ لأن المرشح عليه أن يستجيب للناخبين فى هذه المنطقة تحديدًا دون غيرها ،

ومن ثم ينبغى أيضًا أن يأخذ تحليل التباين في المواقف السياسية بين رموز نفس الحزب مسألة الملاءمة السياسية في الاعتبار •

### ثانيًا: مؤسسات منفصلة تتقاسم السلطات

كما سبق القول فى الجزء الأول من هذه الدراسة ، أراد القائمون على كتابة الدستور الأمريكي إنشاء حكومة فيدرالية تمتلك من الصلحيات ما يكفى لتسيير شئون البلاد بالفاعلية المطلوبة ولكن بما لا يكفى للافتئات على الحريات والحقوق الفردية ، لذلك لم ينشئ الدستور الأمريكي فصلا بين السلطات وإنما أنشأ مؤسسات منفصلة تتقاسم السلطات (۱) ، فالعلاقة بين المؤسسات الفيدرالية الثلاث ، التشريعية

<sup>(1)</sup> Jean Reith Schroedel, Legislative Leadership Over Time, <u>Political Research</u> <u>Quarterly</u>, Vol.47, No.2, June 1994, pp. 439-465.

والتنفيذية والقضائية ، تقوم على « التوازن والرقابة » المتبادلة ، أى تمكين كل من هذه المؤسسات من صلاحيات بعينها في مجالها ثم إعطاء المؤسستين الأخربين ما يجعل كلا منها قادرة على ردع الأولى ، إذا ما توسعت في تلك الصلاحيات أو سعت للانفراد بصنع القرار •

فعلى سبيل المثال ، فإن سلطة التشريع من اختصاص الكونجرس ولكن الدستور أعطى الرئيس الحق في أن يقترح على الكونجرس مشروع قانون إذا ما وجد في ذلك «ضعرورة وأولوية - necessary and expedient » وللرئيس أيضًا أن يستخدم حق الفيتو ضد مشروعات القوانين التي تصدرها المؤسسة التشريعية ، والتي تحتاج الى توقيع الرئيس ولكن يجوز الكونجرس أن يلغى فيتو الرئيس إذا ما صوت ثلثًا أعضاء كلًّ من المجلسين على ذلك ، عندنذ يصبح القانون ساريًا دون توقيع الرئيس ، أما إذا امتنع الرئيس عن التوقيع في غضون عشرة أيام من وصول المشروع له أما إذا امتنع الرئيس عن التوقيع في غضون عشرة أيام من وصول المشروع له باستثناء واحد هو حالة فض الدورة ففي هذه الحالة ، إذا لم يوقع الرئيس يصبح القانون الأغيا ، وهو ما يعرف بفيتو الجبب Pocket Veto وللرئيس أيضًا أن بصدر قرارات تنفيذية لها قوة القانون ، وهي التي جرت العادة أن تكون ذات طابع إجرائي لتنظيم العمل في إحدى هيئات الجهاز التنفيذي ، إلا أن بعض الرؤساء قد توسعوا في استخدامها لتشمل قضايا نقع في اختصاص الكونجرس ، مما جعل هذه القرارات موضع صراع دائم بين المؤسستين وصل في بعض الأحيان للمحاكم للبت في الأمر (۱) ،

وبينما وضع الدستور السلطة التنفيذية في يد الرئيس ، إلا أنه أعطى لكل من المؤسسة التشريعية والقضائية من الصلحيات ما يمكنها من ردع الرئاسة عند اللزوم و ولعل أهم ما يمتلكه الكونجرس على الإطلاق هو ما يسمى «نفوذ المحفظة للزوم ولعل أهم ما يمتلكه الكونجرس على الإطلاق هو ما يسمى «فوذ المحفظة اللزوم ولعل أهم ما يمتلكه الكونجرس وافقة ولا يمكن للرئيس إنفاق دو لار واحد دون موافقة الكونجرس ومن ثم للرئيس أن يعد السياسات العامة ولكنه لا يملك تنفيذها دون

<sup>(1)</sup> Max skidmore and Marshall Carter Tripp, American Government, (New Delhi: East-West Press Ltd., 1989) pp.124-5

موافقة الكونجرس الذى يوفر التمويل اللازم لها، وللرئيس أن يعين رموز إدارته وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية في المستويات الأدنى، إلا أن أيًا من هؤلاء لا يتسلم مهام منصبه إلا بعد تصديق مجلس الشيوخ، وللرئيس أن يعقد المعاهدات ولكن على مجلس الشيوخ أيضًا التصديق عليها، ويمكن للكونجرس من خلال هذه الصلحيات أن يتسبب في شلل الجهاز التنفيذي وتعويق قدرة الرئيس على أداء مهامه، وقد برع الكونجرس فعلا منذ تولّي الجمهوريين الأغلبية في ١٩٩٤ في استخدام هذه الصلاحيات، فعلى سبيل المثال، في إدارة كلينتون الثانية، وصل الأمر إلى تجميد التصديق على مئات من تعيينات الرئيس، سواء للمناصب التنفيذية أو القضائية، حيث ظل هناك ما يقرب من مائتي منصب شاغر حتى بداية عام ١٩٩٨، أي بعد مرور عام كامل على بدء عمل الإدارة رسميًا، في العشرين من يناير أي ١٩٩٧،

أما المؤسسة القضائية ، فصحيح أن الرئيس هو الذي يعين قضاة المحكمة العليا ، إلا أن القاضى بمجرد تعيينه يتولى منصبه مدى الحياة ولا يمكن للرئيس عزله ، وصحيح أن مجلس الشيوخ وحده هو الذي يصدق على تعيين القضاة وهو الذي يعزلهم ، إلا أن القضاة يمكنهم الحكم بعدم دستورية القوانين التي يصدرها الكونجرس ، وفي هذه الحالة ، يمكن للكونجرس - إذا أراد - أن يعدل الدستور ، وهي - مرة أخرى - عملية بالغة الصعوبة حيث تتطلب موافقة تلثى أعضاء كل مجلس ، ثم ثلاثة أرباع الولايات الخمسين على التعديل ،

بعبارة أخرى فإن العلاقة بين المؤسسات الثلاث هي في واقع الأمر علاقة ندية واستقلال يصاحبها شراكة كاملة في عملية صنع القرار ، ومن ثم فإن أي تحليل يقوم على اعتبار أي من هذه المؤسسات قادرة بمفردها على صنع القرار الخاص بأحد مجالات السياسة العامة ، إنما هو تحليل غير دقيق يعوزه الدليل .

ولعل أحد الأمثلة البارزة على مثل هذا النوع من التحليل هو ذلك السائد في عالمنا العربي بشأن صنع السياسة الخارجية الأمريكية • فغالبًا ما يتم التركيز على

<sup>(1)</sup> Economist, January 19,1998, pp.40-1.

الرئاسة دون الكونجرس على أساس زعم غير صحيح ، مؤداه أن الرئيس لمه اليد العليا في صنع السياسة الخارجية ، فهو الذي أعطاه الدستور سلطة تعيين السفراء وعقد المعاهدات وإدارة العلاقات الخارجية ، ويرى أصحاب هذا الزعم أنه حتى فيما يتعلق بالبند الدستورى الذي يعطى للكونجرس وحده حق إعلان الحرب فإن هذا لا يحدث على أرض الواقع ، حيث توجد حالات عديدة تجاهل فيها الرئيس الكونجرس أو على أقل تقدير لم يعارض الكونجرس إعلان الرئيس للحرب ،

وفى واقع الأمر فإن هذا التحليل لا يصمد أمام أى دراسة موضوعية لجوهر العملية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك لعدة أسباب رئيسية :

أولا: يستند هذا الرأى إلى مسألة تجاهل الرئيس للكونجرس فى أوقات الحروب كدليل على أن الرئيس له واقعيًّا اليد العليا حتى فيما يتعلق بالجوانب التى نص الدستور على أنها من حق الكونجرس وأوقات الأزمات الكبرى هى بالضبط الأوقات التى سعى الدستور إلى جعل القرار أثناءها فى يد الرئيس اليمانًا بأن تلك اللحظات هى التى تحتاج إلى قيادة واحدة لا عدد من القادة (ممثلا فى الكونجرس) احيث توجد عندنذ حاجة ملحة لسرعة اتخاذ القرار ولا يجوز فى الواقع التعميم من خلال الاستثناء والسياسة الخارجية فى غير أوقات الأزمات تقوم على أساس علاقة شراكة بين الرئيس والكونجرس ، مثلها مثل جميع المجالات الأخرى و

ثانيًا: حتى فى حالة الأزمات والحروب التى تتطلب إرسال قوات أمريكية خارج الحدود، فقد أعطى الدستور للكونجرس سلاحًا بالغ الأهمية هو مرة أخرى «نفوذ المحفظة»، إذ يمكن للكونجرس من خلال هذا السلاح أن يجبر الرئيس على سحب القوات الأمريكية إذا ما رفض تمويلها و فعلى سبيل المثال ، قام الكونجرس فى عام ١٩٩٣ بإصدار قانون يمنع التمويل اللازم للقوات الأمريكية فى الصومال بعد يوم ٣١ مارس ١٩٩٤ ، إلا إذا تقدم الرئيس بطلب بهذا الخصوص يوافق الكونجرس

بمجلسيه عليه (١) • أى أن الكونجرس وضع فى الواقع جدو لا زمنيًا لانسحاب القوات الأمريكية من الصومال ، إلا إذا تقدم الرئيس بما يقنع الكونجرس بغير ذلك •

ثالثًا: لقد أعطى الدستور الكونجرس صلاحيات يمكنه من خلالها - إذا أراد - أن يشل يد الرئيس في صنع السياسة الخارجية و فعلى سبيل المثال صحيح أن الاعتراف بأية دولة هو من اختصاص الرئاسة ، إلا أن مجلس الشيوخ عبر صلاحية التصديق على السفراء يمكنه أن يجعل هذا الاعتراف بلا أي مضمون حقيقي ، حيث تظل تلك الدولة بلا سفير أمريكي ، إلى أن يوافق الكونجرس ، بل لقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - لشهور طويلة دون سفير يمثلها في الأمم المتحدة حين الخر الكونجرس التصديق على تعبين ريتشارد هولبروك ، كوسيلة المضغط على الرئيس لتعيين جمهوري في لجنة الانتخابات الفيدرالية (٢) و أي استخدم التصديق المناسخط من أجل قضية لاعلاقة لها بالسياسة الخارجية و ولعلها من المفارقات الجديرة بالذكر ، أنه حين انفجرت الأزمة المالية في كوريا الجنوبية ، وهددت - وفق التقديرات وقتها - أن تطول اليابان ، كانت الولايات المتحدة دون سفير في أي من البلدين بسبب رفض مجلس الشيوخ وقتها مجرد النظر - وليس البت - في ترشيحات الرئيس (٢) .

وصحيح أن للرئيس أن يعقد المعاهدات إلا أن هذا لا يعنى أن أمريكا قد التزمت بها حتى يصدق عليها مجلس الشيوخ ولعل حالة معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية خير دليل على ذلك وإذ رفض الكونجرس التصديق عليها ، فصار توقيع الرئيس بلا أى جدوى على الساحة الدولية (٤) ،

Eileen Burgin, Assessing Congress's Role in the Making of Foreign Policy, in: Lawrence Dodd & Bruce Oppenheimer, <u>Congress Reconsidered</u>, 6<sup>th</sup> edition, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1997), pp.212-324.

<sup>(2)</sup> Helen Dewar, Senate Confirms Holbrooke as UN Envoy, <u>The Washington</u> Post, Sept. 9, 1999.

<sup>(3)</sup> Economist, January 19,1998, pp.40-1.

<sup>(4)</sup> William Drozdiak, Clinton Denounces Reckless Rejection of Test Ban, International Herald Tribune, Oct.15, 1999.

بعبارة أخرى فإن للكونجرس صلحيات قد يختار ألا يستخدمها لعرقلة الرئاسة ولكن هذا لا يعنى سقوط حقه في استخدامها •

رابعًا: هناك وسائل أخرى يستخدمها الكونجرس فى السياسة الخارجية ولا يعير ها البعض الانتباه الكافى، وهى الأدوات غير التشريعية وعلى رأسها القرارات يعير ها البعض الانتباه الكافى، وهى الأدوات غير التشريعية وعلى رأسها القرارات و Resolutions مصحيح أن هذه القرارات ليست ملزمة إلا أنها بالغة التأثير ؛ لأنها تقوم بتشكيل الرأى العام وتضع سقفًا لما يمكن أن يتبناه الرئيس من سياسات، فهى بمثابة إشارات مبكرة تتذر الرئيس بأن الكونجرس لن يوافق على سياسة بعينها إذا ما تبناها (1) فعلى سبيل المثال ، ظل الكونجرس طوال الثمانينيات وأوائل التسعينيات يصدر قرارات تعرب عن تأييد الكونجرس لنقل السفارة الأمريكية للقدس وهى القرارات التي ظلت تراكم التأييد داخل المؤسسة التشريعية (دون أن نعير ها نحن ، الانتباه الكافى) حتى صار ممكنًا إصدار التشريع بذلك الشأن ووافق عليه المجلسان بإغلية ساحقة ،

وعادة ما يولى الرؤساء الانتباه الكافى لكل ما يصدر عن الكونجرس من قرارات، فعلى سبيل المثال، تحسبًا لما قد يصدر عن الكونجرس، قام الرئيس ريجان فى عام ١٩٨٥ بإصدار أمر تنفيذى يفرض عقوبات اقتصادية على جنوب إفريقيا<sup>(۱)</sup>، فقد كان الرئيس يتوقع صدور تشريع يفرض عقوبات صارمة، فكان الحل الوحيد هو أن يتولى ريجان نفسه هذه المهمة، ويستبق الكونجرس ويصدر العقوبات، حتى يستطيع هو أن يحدد المناسب منها لسياسته، أى بدلا من ترك الكونجرس يصدر عقوبات صارمة، يصدر هو العقوبات، ولكن على نحو مختلف الكونجرس عم سياسته،

ومن الوسائل التى يستخدمها الكونجرس أيضًا بفاعلية فى مجال السياسة الخارجية مسألة اللجوء إلى الرأى العام ، وهو الذى يقوم به الكونجرس عبر إجراء جلسات استماع دون أن يعنى ذلك بالضرورة صدور تشريع فى النهاية ، وهو الأمر الذى يضع هو الآخر سقفًا على ما يمكن للرئيس اتخاذه من قرارات ،

<sup>(1)</sup> Eileen Burgin, op.cit., pp.212-324.

<sup>(2)</sup> Ibid.

خلاصة ما تقدم ، لقد أنشأ الدستور الأمريكي عمدًا علاقة تنافس بين الرئاسة والكونجرس في عملية صنع السياسة عمومًا ، ومن ثم فإن التتافس بين الطرفين هو القاعدة لا الاستثناء • وينطبق ذلك على جميع مجالات السياسة العامة بما فيها السياسة الخارجية ، وقد صار للكونجرس اليوم دور لا يمكن إنكاره في صنع السياسة الخارجية أكثر من أى وقت مضى • فاختفاء العدو القوى قلل من أهمية التقليد الأمريكي الذي ساد أثناء الحرب الباردة ، والذي يقوم على مقولة إن « الصراع السياسى يقف عند الشواطئ الأمريكية »، إذ لم يعد هناك مبرر يقنع أعضاء الكونجرس بإطلاق يد الرئيس والوقوف وراءه صفًا واحدًا لحماية أمن البلاد ، وقد ضاعف من تأثير ذلك التحول أن وصل إلى الكونجرس في بداية التسعينيات جيل جديد من الأعضاء الجمهوريين بقيادة نيوت جينجرتش ، الذي استطاع أن يصل بهم في ١٩٩٤ إلى مقاعد الأغلبية ، وقد غير هذا الفريق وجه الحياة السياسية فعلا في واشنطن بدءًا بطبيعة السياسات التي طرحها ، ومرورًا بالأعراف والتقاليد المرعية ، ووصولا إلى سعيه للسيطرة على الأجندة السياسية ، فقد صنع جينجرتش الأجندة الداخلية والخارجية ، ثم فرضها على البيت الأبيض ، حتى إن الرئيس كلينتون أطلق وقتها عبارة بالغة الدلالة ، قال فيها : « لا يزال لوجودي معنى - Iam still relevant »(۱) ، وهي مقولة أطلقها رئيس في نظام «رئاسي »! •

ورغم اختفاء جينجرتش من الساحة السياسية ، إلا أن هذا الفريق من الجمهوريين قد استكمل نفس المسار وراح يلعب دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية بل وصنعها بالكامل في بعض الأحيان • إلا أن المهم في هذا الإطار أن هذا الدور لا يأتي من فراغ ولم يخترعه هؤلاء • كل ما في الأمر أنهم اختاروا أن يستخدموا كل الصلحيات الدستورية المنوطة بالكونجرس في إدارة السياسة الخارجية •

إن المغزى الحقيقى وراء هذا المثال هو أن علاقة التنافس هذه تعنى صعودًا وهبوطًا في نفوذ إحدى المؤسستين وفق اعتبارات عدة تختلف من لحظة تاريخية

<sup>(1)</sup> Kenneth White, Still Seeing Red, <u>How the Cold War Shapes the New American Politics</u>, (Colorado: Westview Press, 1997), p.231.

لأخرى • إلا أن هيمنة إحداهما في لحظة بعينها لا تعنى بالمرة أنها صاحبة اليد العليا، إذ أن هذه الهيمنة تكون مجرد حلقة من حلقات سلسلة طويلة من التنافس المستمر التي قد تعنى صعود الأخرى في لحظة تالية ،

### ثالثًا: حزبيون بلا أحزاب

لا يوجد في الدستور الأمريكي كلمة واحدة بخصوص الأحزاب السياسية • فهو لم ينص على وجودها ولم ينظم عملها • ومع ذلك نشأت الأحزاب الأمريكية منذ فترة مبكرة في عمر الدولة الأمريكية •

ولعله من الطريف أن العبارات التي وردت على لسان القائمين على كتابة الدستور في اجتماعاتهم آنذاك ، انطوت على رؤية سلبية للأحزاب ، تشبه إلى حد كبير مقولات أنصار الحزب الواحد التي عرفها العالم في فترات لاحقة ، بل حين ظهرت التجربة الحزبية الأولى في عهد جورج واشنطن ، خصص الرئيس جانبًا كبيرًا من كلمة الوداع التي ألقاها عند ترك منصبه لإدانة الفكرة والتحذير من « الأثار السلبية للروح الحزبية » عمومًا (۱) .

ويخطئ من يتصور أنه بالإمكان التعرف على النظام الحزبى الأمريكى من خلال القياس على خبرة الأحزاب الأوروبية ذلك لأن طبيعة هذا النظام لها مجموعة من السمات الفريدة التى تميزها عن غيرها في النظم الأخرى •

فالحزب في الولايات المتحدة هو بالأساس عبارة عن كيان مصمم خصيصًا بغرض الفوز في الانتخابات ، دون أن يعنى ذلك أن لهذا الحزب أچندة سياسية ثابتة وواضحة المعالم تعبر بالضرورة عن كل من ينتمون له ويفوز بموجبها الحزب بأصوات الناخبين ، وهو في ذلك يختلف عن الأحزاب الأوروپية التي تقدم أيديولوچية واضحة ، أو توجهات متماسكة ، ثم تفوز على أساسها في الانتخابات ، لذلك فإن البرنامج العام للحزب الأمريكي - والذي يصدره الحزب كل أربعة أعوام - لا يتحول بالضرورة إلى برنامج عمل سياسي عند فوز رموز الحزب سواء بالرئاسة أو الكونجرس أو حتى بالاثنين معًا ،

<sup>(1)</sup> James Q. Wilson, op.cit., p.167.

ولا يقوم الانتماء الحزبى لدى المواطنين فى الولايات المتحدة على عضوية مسجلة أو دفع رسوم سنوية أو حضور اجتماعات دورية و فحين يقول مواطن أمريكى عن نفسه إنه «ديمقراطى» أو «جمهورى» فإن هذا لا يعنى أكثر من ميله إلى مواقف هذا الحزب أو ذاك ولا يتعدى هذا الميل أكثر من التصويت لمرشحى هذا الحزب أوربما بعضهم فقط فى الانتخابات العامة ومن المعروف عن الناخب الأمريكى أنه قد يقوم فى نفس الدورة الانتخابية بالتصويت لأحد الحزبين لمنصب الرئاسة وللحزب المنافس لمقاعد الكونجرس Split-ticket voting وحمد المنافس لمقاعد الكونجرس Split-ticket voting والمنافس المقاعد الكونجرس المنافس المقاعد الكونجرس Split-ticket voting والمنافس لمقاعد الكونجرس المنافس لمقاعد الكونجرس Split-ticket voting والمنافس لمقاعد الكونجرس المنافس لمقاعد الكونجرس والمنافس لمقاعد الكونجرس المنافس لمقاعد الكونجرس والمنافس لمقاعد الكونجرس المنافس لمقاعد الكونجرس والمنافس لمنافس لمنافس

والحزب السياسى فى الولايات المتحدة لا يقوم على هيرارك واضح يخضع لقيادة مركزية مثلايتم من خلالها تصعيد الكوادر المختلفة عبر أروقة الحزب ومستوياته التنظيمية و فى الدول الأوروپية عادة ما يكون الراغب فى الترشيح من كوادر الحزب أو على الأقل ينجح فى إقناع زعاماته بترشيحه و ثم يخوض المعركة الانتخابية بأموال الحزب ومساعدة هياكله وأجهزته و وبعد الفوز ، يتوقع الحزب منه أن يعمل فى تعاون وثيق مع باقى رموزه المنتخبين ، فيدلى بصوته فى البرلمان مثلا لصالح قضايا الحزب وأولوياته ، وكجزء من كتلة متماسكة هى باقى أعضاء حزبه وكل هذا غير صحيح بالمرة فى الولايات المتحدة الأمريكية و فلأى مواطن أن يرشح كل هذا غير صحيح بالمرة فى الولايات المتحدة الأمريكية و فلأى مواطن أن يرشح نفسه رافعًا شعار أحد الحزبين - دون استثارة الحزب بالضرورة - ثم يخوض المعركة الانتخابية بأموال يجمعها بنفسه وبشكل مستقل عن الحزب ، ثم يتوقف حصوله على ترشيح الحزب على نسبة أصوات الناخبين التى يحصل عليها فى انتخابات شعبية ، أى دون أن يعنى ذلك مساندة تنظيمية من ذلك الحزب ،

بعبارة أخرى فإن المرشح الذى يخوض المعركة الانتخابية لاحقا باسم الحزب ضد الحزب المنافس إنما يفوز بالترشيح ، دون أن يعنى ذلك أى تأييد من ذلك الحزب و هو التأييد الذى يأتى بعد فوزه بالترشيح لا قبله .

وحين يفوز هذا المرشح بالمنصب - سواء كان ذلك في الرئاسة أو الكونجرس ، فإنه لا يوجد ما يلزمه بمواقف حزبه ، ومن ثم فمن الطبيعي تمامًا أن نجد عضوًا في الكونجرس يصوت بانتظام ضد الأغلبية في حزبه ، ومع ذلك يعود لدائرته الانتخابية ، ويعيد ترشيح نفسه لفترة تالية باسم نفس الحزب فيفوز مرة أخرى ، ومن الطبيعي

أيضًا أن يقف أعضاء الكونجرس ضد الرئيس الذى ينتمى لنفس حزبهم ، بل يرفضون ذكر اسمه فى انتخابات يخوضونها ، بل ربما يشجع الحزب هؤلاء بأن يخوضوا تلك الانتخابات دون ذكر اسم مرشحهم للرئاسة وبالابتعاد عنه ،

ولا يقل أهمية عن كل ذلك تلك العلاقة الفريدة بين الحزب والرئيس الذي يفوز بالبيث الأبيض حاملا شعاره و فمن الناحية النظرية ، يفترض أن يسعى الرئيس إلى تقوية حزبه جماهيريًّا والسعى لتحسين فرص المرشحين باسمه لجميع المناصب (وهى كلها أمور تتعلق بالفوز في الانتخابات) و إلا أنه من الناحية العملية ، يكون على الرئيس أن يحدث توازنًا دقيقًا بين ولائمه لحزبه وبين كونه رئيسًا لكل المواطنين و

ولا يوجد ما يدعو الرئيس أو يجبره على إقامة علاقة وثيقة برموز حزبه وهي العلاقة التي تختلف من رئيس لآخر و فعلى سبيل المثال كان نيكسون أكثر الرؤساء الأمريكيين تجاهلا لزعماء حزبه منذ بداية إدارته الأولى ، حتى إن رئيس الحزب وقتها روبرت دول كان يعانى من الفشل المستمر في تحديد موعد مع الرئيس وقد تلقى دول ذات مرة من أحد مساعدى الرئيس ردًّا على طلبه للقاء الرئيس يقول «إذا كنت لاتزال ترغب في أن ترى الرئيس ، فما عليك إلى أن تفتح جهاز التليفزيون في السابعة من مساء اليوم »(۱) .

بناء على كل ذلك يصبح السؤال المهم: إذن ما هو الحزب في الولايات المتحدة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال ، يحتاج الباحث إلى النظر إلى النظام الحزبي الأمريكي من أكثر من زاوية •

فالحزب في الولايات المتحدة هو عبارة عن ائتلاف واسع يتسم بالسيولة ، ويضم في داخله قوى وتيارات عدة • هذه القوى والتيارات لاتتفق بالضرورة على مواقف واحدة إزاء كل القضايا العامة ؛ إذ توجد فيما بينها تباينات كثيرة تتسع في بعض الأحيان لتضم طرفى النقيض •

<sup>(1)</sup> Thomas Cronin, The Presidency and the Parties, in: Gerald Pomper, ed., Party Renewal in America, (New York: Praeger, 1980) p.179.

بعبارة أخرى ، فإن الحزب الأمريكي هو بمثابة مظلة واسعة تضم تحتها تيارات عدة لها مواقف متباينة بل ومتعارضة في بعض الأحيان (١) و فلا توجد للحزب في الولايات المتحدة منظومة واحدة من المصالح «القومية» التي يدافع عنها ويسعى لتحقيقها، إذ إن فروع الحزب في الولايات تحدد أولويات مختلفة على أساس المصالح المحلية وحسابات المكسب والخسارة في الولاية ، ومن ثم فإن الخطوط العامة العريضة التي يعبر عنها الحزب تكون بمثابة توليفة من هذه المصالح مجتمعة ، لا تنعكس كلها بالضرورة على المستوى الفيدر الى للحزب ،

ويبقى السؤال المهم • • لماذا ؟ لماذا يأخذ النظام الحزبى فى الولايات المتحدة هذا الطابع الفريد ؟ ولماذا لا يعتبر «الحزب» فى أمريكا أكثر من مظلة واسعة تضم قطاعات تختلف على الكثير من مواقف الحزب بقدر ما تتفق ؟ توجد فى واقع الأمر مجموعة من الأسباب تتعلق كلها بهيكل النظام السياسى الأمريكى نفسه ، وهى تتمثل فيما يلى :

1- طبيعة النظام الانتخابى الأمريكى ، حيث تتبع الولايات المتحدة نظامًا انتخابيًا بالغ التعقيد حتى إن الكثير من الأمريكيين أنفسهم لا يعرفون عنه الكثير ، الأمر الذى يثير حيرتهم فى أحيان كثيرة ، وهو التعقيد المسئول بالمناسبة ـ ضمن أسباب أخرى ـ عن انخفاض نسبة التصويت فى الانتخابات العامة ، (أى النهائية) .

ولهذا النظام الانتخابى الفريد آثاره المباشرة على طبيعة الأحزاب وسماتها الرئيسية و فالانتخابات العامة للمناصب المختلفة تجرى في الولايات المتحدة عبر مرحلتين ، الأولى مرحلة الانتخابات التمهيدية والثانية الانتخابات العامة ،

أما المرحلة التمهيدية فهى تلك التى تجرى فيها الانتخابات داخل كل حزب بين مرسحين مختلفين يتنافسون على الفوز بترشيح ذلك الحزب، ثم تأتى مرحلة الانتخابات العامة ، وهى التى يتنافس فيها الفائزان بترشيح الحزبين على المنصب .

وقد بدأ العمل بنظام الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة في بداية هذا

<sup>(1)</sup> Steven Wasby, American Government and Politics, The Process and Structures of Decisionmaking in American Government, (New York: Charles Scribner's Sons, 1973, p.344.

القرن ، وإن لم يتم تعميمه ؛ ليصبح هو القاعدة إلا في منتصف السبعينيات ، ففي أوج الغليان الذي شهدته الولايات المتحدة في الستينيات ، علا صوت المطالبين بأن تكون الأحزاب أكثر تمثيلا للتيارات المختلفة داخلها ، وأكثر ديمقر اطية في عملية الترشيح، وكان الهدف الرئيسي هو تقليص نفوذ زعامات الحزب على ترشيحاته ، فجرى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي نقلت السيطرة على الترشيح من كادر الحزب الى الناخبين ، أي لم يعد يتم الترشيح للمناصب الحزبية عبر الاختيار من جانب زعامات الحزب ، لا على المستوى الفيدرالي ولا حتى المحلى في الولايات ؛ إذ صارت المسألة بالكامل في يد من يريد ترشيح نفسه ، والذي يلجأ مباشرة إلى الناخبين ، فيحصل على ترشيح الحزب بفضل أصواتهم (1) ،

والنتيجة المباشرة لاتباع هذا النظام هي أن هذا المرشح حين يفوز بترشيح الحزب يكون ولاؤه بالكامل للناخبين الذين حملوه الى النصر ، بينما لا يدين بشيء للحزب نفسه والحزب لم يختره ولم يسانده ماليًّا ولا تتظيميًّا ، حيث قام بالمهمة كلها بنفسه وبناء على تنظيم ينشئه هو ، ويتمحور حوله ويخدمه في حملته ولذلك فإن هذا المرشح حين يفوز بعد ذلك بمنصبه ، فإنه لا يلزم نفسه ببرنامج الحزب ولا بمواقف الحزب في عمومها ، إلا إذا كان الناخبون يؤيدونها ، ومن ثم فإن عضو الكونجرس الذي يتمتع الرئيس في دائرته بشعبية كبيرة عادة ما يسعى للتعاون مع هذا الرئيس بغض النظر عما إذا كان من حزبه أو من الحزب المنافس ، ويقل هذا الميل للتوفيق والتعاون كلما انخفضت شعبية الرئيس في دائرته ، باختصار فإن النظام الانتخابي يفرض نفسه على أداء المرشحين سواء في حملاتهم أو بعد فوز هم ،

٢- الطابع الفيدر الى: فى خضم متابعة ما يجرى على الساحة الأمريكية ، غالبًا ما ينسى البعض أن أمريكا دولة فيدر الية يقوم فيها توزيع السلطة بين الحكومة الفيدر الية وحكومات الو لايات على أساس من الشراكة ، صحيح أن هناك أمورًا تظل بحكم الدستور من اختصاص الحكومة الفيدر الية وحدها أو حكومات الو لايات وحدها إلا أن مساحة الشراكة أوسع للغاية ، من هذا العدد الصغير من الصلحيات المطلقة ،

<sup>(1)</sup> Kelly D. Patterson, <u>Political Parties & The Maintenance of Liberal Democracy</u>, (New York: Columbia University Press), 1996, pp.5-11.

فالو لايات ملزمة بتطبيق القوانين الفيدر الية و والحكومة الفيدر الية ليس بمقدور ها تنفيذ هذه القوانين فعلا إلا بالتعاون مع حكومات الولايات ويفرض الطابع الفيدر الى للنظام الأمريكي نفسه على طبيعة الهيكل التنظيمي للحزبين الكبيرين ، فالحزب نفسه ذو طابع لا مركزي في هياكله وتنظيماته الأمر الذي يجعله أبعد ما يكون عن أن يصبح هيراركي (١) ،

٣- نظام الحزبين: إن القول بأن نظام الحزبين هو السائد لا يعنى عدم وجود أحزاب أخرى ، ولكن معناه أن هذين الحزبين وحدهما دون غيرهما هما اللذان يمتلكان فرصة موضوعية للفوز بالمناصب العامة • ويعتبر نظام الحزبين سببًا ونتيجة للكثير من السمات الخاصة بالنظام الأمريكي • فالنظام الانتخابي نفسه مسئول عن استمر ال نظام الحزبين • فالانتخابات الأمريكية لجميع المناصب تتم عبر ما يسمى نظام « الفائز يحصل على كل شيء - Winner-take-all » و الفائز يكون ذلك الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات لا الأغلبية البسيطة بالضرورة • فإذا فاز أحد المرشحين بنسبة ٤٣ % من الأصوات ، بينما يفوز منافسوه بنسبة أقل يصبح الأول هو الفائز بالمنصب و لا يوجد ، من ثم ، نظام إعادة في الانتخابات الأمريكية ولا تمثيل نسبى ، الأمر الذي يجعل النظام الانتخابي نفسه أحد العثرات المهمة أمام الأحزاب الأصغر التي لا تحصل على شيء على الإطلاق ، ما دام مرشحها لم يكن صاحب أعلى نسبة من الأصوات (٢) • ويرتبط ذلك أيضًا بمجموعة من القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية ، والتي تنحاز بوضوح للحزبين الكبيرين ، فعلى سبيل المثال يحصل كل من الحزبين الكبيرين على تمويل فيدر الى في الحملة النهائية وهو التمويل الذي يأتي أوتوماتيكيًّا بمجرد إعلان الفائز بترشيح الحزب، إلا أن هذا التمويل للأحزاب الأصغر لا يأتي أوتوماتيكيًّا هو الآخر ، وإنما يقدم فقط للحزب الذي حصل في آخر انتخابات على ٥ % على الأقل من أصوات الناخبين ٠ بعبارة أخرى بينما يتم تمويل الحزبين الكبيرين تلقائيًا بأموال دافعي الضرائب ، فإن

<sup>(1)</sup> Kenneth Janda, op. cit., pp.293-40

<sup>(2)</sup> Theodore Lowi & Joseph Romance, <u>A Republic of Parties? Debating the Two Party System</u>, (Boulder: Rowman & Littlefield Publishers Inc.,1998), p.XII [Introduction by Gerald Pomper].

كلا من الأحزاب الأصغر عليها أو لا أن تثبت مصداقيتها بالحصول على ٥ % من أصوات الناخبين • ونظرًا للتكاليف الباهظة للحملات الانتخابية عمومًا ، فإن هذا الشرط يجعل الأحزاب الأصغر تدور في حلقة مفرغة • فهي في حاجة إلى التمويل لتحقيق شرط الـ ٥ % ، بينما الـ ٥ % هي الشرط للحصول على التمويل ! •

بل أكثر من ذلك حتى حين يفوز ذلك الحزب بالنسبة المطلوبة ، فإن ما يحصل عليه من أموال فيدرالية لا يكون مساويًا لما يحصل عليه الحزبان الأكبران ، ففى عام ١٠٠٠ تحقق هذا الشرط لحزب الإصلاح ؛ لأنه حصل على ٨ % من الأصوات الشعبية في ١٩٩٦ ، ومن ثم صار لمرشحه في ٢٠٠٠ الحق في تمويل فيدرالي ، إلا أن هذا التمويل كان مقداره ١٢٠٥ مليون دو لار (١) ، بينما حصل كل من الحزبين الكبيرين على ١١٠٨٢ مليون دو لار من الأموال الفيدرالية ،

من ناحية أخرى ، ففى الوقت الذى تكون فيه أسماء مرشحى الحزبين الكبيرين مدرجة فى قوائم الترشيح - مرة أخرى أوتوماتيكيًّا - فى الولايات المختلفة ، فإن كلا من الأحزاب الأصغر عليها أن تسعى لإدراج أسماء مرشحيها فى الولايسات الخمسين ، وهى عملية بالغة التعقيد ، وتتطلب أموالا ضخمة وجهودًا جبارة ؛ إذ إن القواعد الحاكمة لهذه المسألة تختلف كثيرًا من ولاية لأخرى (١) ، فعلى سبيل المثال يحتاج المرشح عن أى من الأحزاب الأصغر فى كاليفورنيا إلى جمع ، ٩ ألف توقيع من ناخبين مسجلين حتى يتم إدراج اسمة فى الولاية فى قائمة المرشحين ، بينما يتمثل المعيار فى ولايات أخريات فى نسبة الأصوات الشعبية التى حصل عليها مرشح ذلك المحزبين الكبيرين ، ولعل أكثر الأمثلة دلالة على ذلك هو القرار الذى اتخذته لجنة تنظيم مناظرات الرئاسة عام ، ، ، ، ، فرغم أن حزب الإصلاح كان قد حصل فى آخر انتخابات على ٨ % من الأصوات وحصل بموجب ذلك على التمويل الفيدرالى ، آخر انتخابات على ٨ % من الأصوات وحصل بموجب ذلك على التمويل الفيدرالى ،

<sup>(1)</sup> Michael Janofsky, Divided Reform Party Prepares for Combat, <u>International</u> Herald Tribune, August 8, 2000.

<sup>(2)</sup> Theodore Lowi & Joseph Romance, op. cit., pp.XII-XIII

المناظرات ، حيث وضعت بنفسها معيارًا آخر هو أن يكون هذا المرشح حاصلا على ٥١% على الأقل في استطلاعات الرأى التي تجرى أثناء الانتخابات(١) ،

ولنظام الحزبين تأثيره المباشر هو الآخر على طبيعة الحزبين الكبيرين، فحين تتعدد الأحزاب التى تكون قادرة على المنافسة الحقيقية كما هو فى كثير من الدول الأوروپية، فإن الأحزاب تتوزع على الساحة الأيديولوچية على نحو واضح، حيث تكون هناك أحزاب يسارية أو يمينية واضحة المعالم فى برامجها وسياساتها، أما فى نظام الحزبين، فهو يفرض نفسه على طبيعة الحزب، حيث يكون عليه الاستجابة لقطاعات عريضة من الناخبين، فهو لا يملك رفاهية اتخاذ مواقف صريحة تضعه فى مربع اليسار أو اليمين بشكل صارم يحرمه من الفوز، ومن ثم فإن المرشحين يسعيان للتمركز فى مربع الوسط،

ومن هنا ، تأتى واحدة من أهم سمات العملية السياسية برمتها فى الولايات المتحدة والمتمثلة فى أنها تقوم فى جوهرها على بناء الائتلافات ، ويصدق ذلك على استراتي چيات الحملات الرئاسية ، كما يصدق على الاستراتي چيات التى يتبناها الرئيس لتمرير سياساته فى الكونجرس ، بل ويصدق على آليات العملية التشريعية نفسها ، ففى كل هذه المجالات ، يكون من الضرورى بناء ائتلاف يضم قطاعات متعددة لها مصلحة فى نجاح مرشح ما ، أو تمرير سياسة بعينها ، بغض النظر عن الخلافات ـ العميقة أحياتًا ـ بين هؤلاء فيما دون ذلك من قضايا ،

# رابعًا: النظام الأمريكي أسير جماعات المصالح؟

تتقدم الو لايات المتحدة نظم العالم السياسية من حيث الحيوية التى تتمتع بها أنشطة جماعات المصالح وتعدديتها المذهلة وهى تعددية تتناسب مع التعددية الشديدة التى يتسم بها المجتمع الأمريكي إثنيًا وجغرافيًا وثقافيًا ودينيًا ٥٠ الخ٠

إلا أن الفترة منذ بداية السبعينيات وحتى الآن شهدت تزايدا مطردًا في عدد

<sup>(1) &</sup>lt;u>CNN Transcript</u>-Larry King Live-Should Third Party Candidates Be Included in the Presidential Debates, (http://www.cnn.com/TRANSCRIPT/25/IKI000.html).

جماعات المصالح نتج عن مجموعة من العوامل ، فقد أدى تشابك وتعقيد القضايا في مجتمع ما يعد صناعيًا كالمجتمع الأمريكي ، إلى بروز مجموعة جديدة من القضايا صار هناك اهتمام بها لدى فئات بعينها من المواطنين ، فنشأ نوع جديد من جماعات المصالح ، لم يكن معروفًا من قبل ، وهو ما يسمى جماعات المواطن Citizen المواطن Group أو لوبى المواطن Citizen Lobby ، ويختلف هذا النوع عن غيره فى أنه عبارة عن جماعات لا تسعى فى الواقع إلى تمثيل مصلحة فئة معينة ، وإنما تسعى عبارة عن جماعات العام مثل جماعات المستهلكين أو تلك التي تسعى لوضع قيود على لحماية الصالح العام مثل جماعات المستهلكين أو تلك التي تسعى لوضع قيود على فوذ جماعات المصالح التقليدية ، ومن ثم فإن هذه التنظيمات تكون صاحبة قضية ، ولا تقوم العضوية فيها على أساس وظيفى أو فنوى وإنما على أساس الإيمان بنلك القضية ، فأهدافها لا تعود بنفع مباشر على أعضائها وحدهم وإنما على المجتمع ككل ، وقد وصل عدد هذه الجماعات الى أكثر من ٣٠ ألف منظمة أدى انتشار ها السريع إلى ازدياد عدد الفاعلين المهتمين بكل قضية من القضايا العامة (١) ، أى إلى فك احتكار جماعات المصالح التقليدية لممارسة النفوذ على صانع القرار ،

وقد تزامن ذلك مع حدوث انشطارات عديدة داخل الجماعات التقليدية على أسس جديدة الأمر الذى أدى الى بروز عدد من التنظيمات التى تتنافس على تمثيل نفس المصلحة أو نفس الفئة، فعلى سبيل المثال، صار هناك تباين بين مشكلات المزارعين من منطقة جغرافية لأخرى، وصار هناك أكثر من تنظيم يمثل مصالح رجال الأعمال وفق حجم أموالهم وطبيعة أنشطتهم، بل وعدة جماعات لا تختلف كثيرًا فيما بينها من حيث الأهداف أو الجمهور المستهدف، ولكن تتنافس على عضوية نفس الفئة مثل الأطباء (۱)،

وقد أدى كل ذلك الى حدوث تعددية مذهلة فى جماعات المصالح التى تسعى كلها للتأثير على صنع القرار عبر القنوات المختلفة ، الأمر الذى يؤدى لإغراق صانع

<sup>(1)</sup> Kant Patel and Mark E0Rushefsky, <u>Health Care Politics & Policy in America</u>, (New York: M.E. Sharpe, 1995) p.21.

<sup>(2)</sup> Allan Ciglar and Burdett Loomis, Introduction, in: Allan Ciglar and Burdett Loomis, Interest Group-Politics, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1995), pp.10-11

القرار بالمعلومات المتضاربة والمتناقضة أحيانًا ، وهو ما وصفه أحد الباحثين بأنه يؤدى إلى ما يشبه تصلب الشرايين أو ما صار يعرف بانسداد شرايين الديمقراطية Demosclerosis أن كلر منها تسعى للحفاظ على مكتسباتها بغض النظر عن فاعليتها للمجتمع ككل •

وتتبع جماعات المصالح في الولايات المتحدة أساليب عدة للتاثير على صنع القرار وهي أساليب تحكمها مجموعة من القوانين وإن كانت هذه المنظمات قد برعت في استغلال ثغرات تلك القوانين والالتفاف حولها • ومن هذه الأساليب :

١ ـ تمويل الحملات الانتخابية ٠

٢ الاتصال المباشر والمستمر .

T العمل على مستوى القاعدة - Grassroots

### ١- تمويل الحملات الانتخابية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية جدلا صاخبًا لا يتوقف عن مكامن الضعف في الديمقر اطية الأمريكية، وتكثر الكتابات الصحفية والأكاديمية معًا التي ترى أن الديمقر اطية الأمريكية «لم تعد تعمل » وأنها أصبحت أسيرة لجماعات المصالح القوية التي تنفق ببذخ على الحملات الانتخابية لكل المناصب الفيدر الية ، الأمر الذي يفرز فيما بعد قرارات سياسية تستجيب لمصالح هؤلاء على حساب مصالح الجماهير غير المنظمة والتي لا تملك الأموال للدفاع عن رؤاها ومطالبها،

وهناك درجة عالية من الغضب الشعبى العام إزاء جماعات المصالح عمومًا وأجنحتها السياسية بصفة خاصة ، وهى المعنية بإنفاق الأموال على الحملات الانتخابية .

إلا أن كل هذه الأموال وهذا النفوذ الذى تمارسه جماعات المصالح إنما يتم فى واقع الأمر في إطار الشرعية ، وهو في معظم الأحيان يحدث دون انتهاك للقوانين •

<sup>(1)</sup> Jonathan Rauch, <u>Demosclerosis</u>, The Silent Killer of American Democracy, (New York: Times Books, 1994), p.123

بعبارة أخرى فإن هذه المصالح القوية ملتزمة في أغلب الأحيان بالقوانين وتعمل في إطارها ·

ما هو إذن مصدر هذا الجدل ؟

فى الواقع لا يدور هذا الجدل حول ما إذا كان هذا النفوذ الخطير يتم أو لا يتم فى إطار القانون ، بل إن هذا ليس موضع الجدل ، اللهم إلا فى بعض الحالات التى يحدث فيها التجاوز (كما حدث أثناء حملة كلينتون الثانية فى ١٩٩٦) ، وإنما يدور الجدل من منظور آخر يطالب بإصلاح القانون نفسه الذى يعتبره الكثيرون لم يحقق الغرض منه بل ينطوى على عشرات الثغرات التى يتمكن من خلالها أصحاب المصالح الأقوياء من تحقيق مصالحهم على حساب الجماهير ،

فمنذ بداية الديمقر اطية الأمريكية ، مارست أموال المساهمين في حملات الرئاسة نفوذا على الرئيس المنتخب بل إن مكافأة المساهمين في الحملات الانتخابية ترجع في الواقع الى عهد أندرو چاكسون ، حيث كان أول من سن تقليد مكافأة هؤلاء بمناصب في إدارته وبمجاملات سياسية عديدة (١) ،

وطوال النصف الأول من القرن العشرين ، صدرت مجموعة من التشريعات التى تنظم عملية تمويل الحملات الانتخابية ، كان أهمها تلك التشريعات التى حظرت على اتحادات العمال والشركات الكبرى تقديم أموال للحملات الانتخابية ، وتلك التى نصت على أن يقدم كل مرشح لمنصب فيدر الى سجلا علنيًّا للأموال التى تتلقاها حملته الانتخابية ، وفي كل مرة كان يتم فيها فرض قيود جديدة على تمويل الحملات الانتخابية كان الساسة سرعان ما يجدون وسائل أخرى لجمع الأموال ، فحينما تم حظر أموال اتحادات العمال والشركات الكبرى ، على سبيل المثال ، سعى المرشحون إلى أموال الأفراد من الأغنياء ، والذين كانوا في الواقع أصحاب أسهم في هذه الشركات أو مسئولين فيها ، وحينما وضعت قيود على مساهمات الأغنياء ، لجأ

<sup>(1)</sup> Herbert Alexander, Financing Presidential Election Campaigns, in: <u>United States Elections '96</u>, (United States Information Agency, 1996) p.42.

المرشحون إلى جمع عدد لا نهائى من المساهمات الصغيرة ، وهو الذى كان له أكبر الأثر فى حملة مرشح مثل جولدووتر فى ١٩٦٤م(١)،

ولكن مع بداية السبعينيات ، حدثت موجة من الإصلاحات السياسية - بالذات بعد فضيحة ووترجيت - كان من بينها صدور قانون تمويل الحملات الفيدر الية ١٩٧٤ و هو المحاكم وهو الذي لا يزال - إضافة الى بعض تعديلاته في ١٩٧٦ و ١٩٧٩ - هو الحاكم للعملية كلها حتى يومنا هذا •

ويفرق القانون الأمريكي بوضوح بين الأموال التي يتسلمها المرشح لمنصب فيدر الى بشكل مباشر وينفقها على حملته الانتخابية ، وبين الأموال التي لا يتسلمها بشكل مباشر وتنفق على نحو مستقل ، وقد تدعم هذا التمييز من خلال تواتر أحكام المحكمة العليا التي اعتبرت أن الإنفاق المستقل يعد من قبيل «حرية الكلمة» التي يحميها الدستور ، ومن ثم ، حكمت دومًا بأن تقييد هذا النوع من الإنفاق غير دستورى ، كان لابد في البداية الإشارة إلى هذه التفرقة حتى يتابع القارئ - بدرجة أعلى من الوضوح - القيود والثغرات التي تنطوى عليها النصوص المختلفة المتعلقة بكل فئة من الفئات التي لها الحق في تقديم مساهمات الحملات الانتخابية ،

### التمويل من المال العام لحملات الرئاسة

على الرغم من أن قوانين تمويل الحملات الانتخابية تنظم الحملات الانتخابية لكل المناصب الفيدرالية ، إلا أن الشق المتعلق بالتمويل العام يخص فقط حملات الرئاسة دون حملات مرشحى الكونجرس ، فلما كانت سلطة سن القوانين هي من اختصاص الكونجرس ، فقد رفض الأخير أن يلزم أعضاءه بالقيود التي تفرضها مسألة الحصول على المال العام ، ومن ثم فقد قصر مسألة التمويل من المال العام على حملات الرئاسة ، وفي المقابل وضع سقفًا للمسموح بإنفاقه في حملات مرشحي الكونجرس ، إلا أن المحكمة العليا حكمت بعد صدور هذا القانون بأن وضع سقف على الإنفاق يعتبر غير دستوري ما لم يصاحبه السماح للمرشحين بالحصول على المال العام ، ومن ثم كانت النتيجة أن أصبحت حملات الرئاسة التي تستخدم المال العام محدودة

<sup>(1)</sup> Herbert Alexander, Financing Presidential Election Campaigns, in: <u>United States Elections '96</u>, (United States Information Agency, 1996) p.42.

بسقف أعلى للإنفاق ، بينما لا يوجد أى قيد على الإطلاق على حملات مرشحى الكونجرس ٠

كانت الفكرة الأصلية وراء النص على حصول مرشحى الرئاسة على أموال من الحكومة الفيدر الية في حملاتهم الانتخابية هي توفير الموارد المالية التي يحتاجها المرشحون الجادون ، وتضييق الحاجة الى أموال الأغنياء وجماعات المصالح ، وقد نص القانون على أن تقدم هذه الأموال في المرحلة التمهيدية ، لا المرحلة النهائية ، وذلك من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من المرشحين للتنافس على ترشيح الحزبين الكبيرين (۱) ،

هذا المال العام يأتى من خزانة الحكومة الفيدر الية وهو يتوفر من خلال ضريبة طوعية يدفعها المواطن الأمريكي مقابل أن تخصم النسبة التي دفعها من ضريبة الدخل •

## ولكن كيف يحصل مرشح الرئاسة على هذا المال ؟

ينص القانون على أنه يحق لمرشح الرناسة في مرحلة ما قبل ترشيح الحزب (أى في المرحلة التمهيدية) الحصول على نسبة من المال العام تتناسب مع ما جمعه بنفسه من أموال Matching Funds وهناك بعض الشروط التي ينبغي استيفاؤها حتى مصن أموال موهلا للحصول على المال العام ؛ إذ يكون على المرشح أن يجمع على الأقل و آلاف دولار - من مساهمات فردية لا تزيد أى منها على ٢٥٠ دولارًا - في ٢٠ ولاية على الأقل، عندئذ يكون من حق المرشح أن يحصل من الحكومة الفيدر الية على مبالغ تساوى كل مساهمة فردية جمعها بشرط ألا يزيد إجمالي الدعم الفيدر الي على نصف حجم المال المسموح به من الأموال المنفقة عمومًا في تلك المرحلة من الانتخابات (٢).

<sup>(1)</sup> Herbert Alexander, Financing Presidential Election Campaigns, in: <u>United States Elections '96</u>, (United States Information Agency, 1996) p.42.

<sup>(2)</sup> Trevor Potter, The Current State of Campaign Finance Law, in : Anthony Corrado, Thomas Mann, Daniel ROOrtiz, Trevor Potter& Frank Sorouf, Campaign Finance Reform, (Washington DC: Brookings Institution Press, 1997), pp.4-24

بعبارة أخرى ، فإن القانون يطالب المرشح أو لا بجمع الأموال بنفسه ، فإذا ما جمع نسبة معينة منها ، يكون فى نظر القانون مرشحًا يعتد به يحظى بتأييد واسع ، فكما سبق القول ، فإن المفهوم الأصلى يسوى بين المال وحرية الكلمة (فالمساهمون بالمال قد عبروا إذن عن رأيهم عبر دعم المرشح فى حملته) وبناءً على هذا «التأييد» يستحق المرشح أن تعطيه الحكومة الفيدر الية دعمًا يساوى ما جمعه من أموال ، وفى مقابل هذا الدعم يضع القانون سقفًا على المسموح بإنفاقه فى هذه المرحلة من الحملة وهو الذى يتغير من سنة انتخابية لأخرى وفقًا لاعتبارات عدة لا مجال للخوض فيها ،

من ناحية أخرى ، تقدم الحكومة الفيدرالية نسبة من المال العام لتغطية تكاليف الخامة المؤتمر العام للحزبين الكبيرين ، غير أن القانون الأمريكي لا يعامل الأحزاب الأخرى على قدم المساواة مع الحزبين الكبيرين ، فالبنود السابق ذكرها تخص الحزبين الكبيرين ومرشحيهما فقط ، أما الأحزاب الأخرى فلا تنطبق عليها هذه البنود إلا إذا حصل أي منها في الانتخابات السابقة مباشرة على أكثر من ٥ % من الأصوات الشعبية (١) ، بعبارة أخرى فعلى حين يكون كل المطلوب من مرشح أحد الحزبين الكبيرين أن يجمع بعض الأموال حتى يحصل على الدعم الفيدرالي ، فإن مرشحي الأحزاب الأخرى عليهم أن يتحملوا نتيجة أداء أحزابهم في الأعوام السابقة وعلى حين يحصل المؤتمر العام فإن الأحزاب الأخرى لا ينطبق عليها هذا البند ، وتعتبر هذه المسألة من أهم الأسباب الأحزاب الأخرى لا ينطبق عليها هذا البند ، وتعتبر هذه المسألة من أهم الأسباب الجوهرية التي ساعدت على تقويض فرص الأحزاب الأصغر في المنافسة ،

### لجان العمل السياسي PACs

كما سبق القول فإن القانون يحظر على أى جماعة «منظمة » سواء كانت نقابة مهنية أو شركة أو جمعية أو اتحاد عمال • • الخ تقديم مساهمات مالية بشكل مباشر إلى المرشحين للمناصب الفيدر الية في حملاتهم الانتخابية •

<sup>(1)</sup> Trevor Potter, The Current State of Campaign Finance Law, in : Anthony Corrado, Thomas Mann, Daniel R0Ortiz, Trevor Potter& Frank Sorouf, Campaign Finance Reform, (Washington DC: Brookings Institution Press, 1997), pp.4-24

إذن كيف يسهم هؤ لاء الذين هم في الواقع جماعات المصالح؟

نص القانون على أنه يمكن لهذه التنظيمات أن تنشئ طوعيًّا كيانات سياسية اصطلح على تسميتها لجان العمل السياسي Political Action Committees أى PACs وهذه وحدها هي التي يمكنها جمع الأموال وتقديم مساهمات للمرشحين •

وتقوم لجان العمل السياسى هذه بتسجيل نفسها رسميًّا لدى هيئة أنشئت خصيصًا لمراقبة الحملات الانتخابية ، بموجب قانون ١٩٧٤ ، وتسمى اللجنة الفيدر الية للانتخابات Federal Election Commission وهي لجنة مكونة من ستة أشخاص (ثلاثة من كل حزب) يعينهم الرئيس ويصدق على تعيينهم مجلس الشيوخ، وتلتزم لجان العمل السياسى بتقديم سجل علنى عن حجم مساهماتها وإلى أى المرشحين قدمتها (۱)،

أما التنظيمات الأم التى تنشئ هذه اللجان ، فلا يمكنها قانونًا تقديم مساهمات مالية ولكنها تستطيع أن تنفق من أرباحها ورسوم اشتراكات أعضائها لتغطية نفقات عامة للجان العمل السياسي التابعة لها مثل دفع تكاليف الكهرباء والمياه والأدوات المستخدمة وتأجير المقر ، ، الخ ،

أما لجان العمل السياسي نفسها ، فبمجرد مرور ٦ أشهر على تسجيل إحداها رسميًّا وحصولها على تبرعات من ٥٠ فردًا على الأقل فإنه يمكنها أن تشرع في تقديم الأموال بالطريقة التي ينص عليها القانون ، حيث يحق لها أن تقدم لأى مرشح فيدر الى مساهمة مالية بحد أقصى ٥ آلاف دولار في الانتخابات الواحدة (٢) .

إلا أنه ينبغى الانتباه الى أن كل مرحلة انتخابية تعامل وفق القانون على أنها انتخابات منفصلة • بعبارة أخرى فإنه من الناحية العملية يمكن للجنة العمل السياسي

<sup>(1)</sup> Trevor Potter, The Current State of Campaign Finance Law, in: Anthony Corrado, Thomas Mann, Daniel ROOrtiz, Trevor Potter& Frank Sorouf, Campaign Finance Reform, (Washington DC: Brookings Institution Press, 1997), pp.4-24.

<sup>(2)</sup> Robert Biersack, Introduction, in: Robert Biersack, Paul Herrnson & Clyde Wilcox, eds., <u>Risky Business? PAC Decisionmaking in Congressional Elections</u>, (New York: M.E. Sharpe, 1994), pp.3-16.

أن تقدم مساهمة تقدر بعشرة ألاف دولار لمرشح واحد في سنة انتخابية واحدة (٥ ألاف في المرحلة التمهيدية و ٥ ألاف أخرى في الانتخابات النهائية) ، كما يمكنها تقديم ١٥ ألف دولار للجنة العامة لأي الحزبين - أو لهما معًا ، بالمناسبة - في العام الانتخابي الواحد (١) .

هذا عن قواعد إنفاق الأموال ، ولكن ما هي مصادر الأموال بالنسبة للجان العمل السياسي ؟

فى الواقع هناك مصادر متعددة أولها المساهمات الفردية ؛ إذ يمكن للفرد الواحد أن يقدم مبلغًا لا يزيد على ألاف دولار لأى من لجان العمل السياسي فى العام الواحد، ولكن من المصادر الأخرى لأموال هذه اللجان مساهمات الأعضاء، وهى التي تنظمها قواعد تختلف من حالة لأخرى، فعلى سبيل المثال فإن لجان العمل السياسي المنتمية لشركات كبرى لا يمكنها الحصول على مساهمات إلا من الموظفين الإداريين والتنفيذيين فقط فى تلك الشركات، أما الاتحادات المهنية فإنها لا تستطيع أن تقدم إسهامات إلا من أموال الأعضاء فيها فقط(٢).

غير أنه ليست كل لجان العمل السياسي منتمية إلى منظمة أم تتبعها ، فكما قانا فأن هذه اللجان تتشأ طوعيًا وبالتالي يوجد منات من لجان العمل السياسي التي نشأت طوعيا من جانب بعض الأفراد المعنيين بقضية ما ، ويهمهم حماية مصالحهم بشأنها ويسمى هذا النوع «اللجان غير المنتمية لمنظمات ـ Non Connected PACs» وفي هذا النوع فإن النفقات العامة والإدارية تكون مسئولية لجنة العمل السياسي نفسها، ولا تستطيع قانونًا أن تحصل على أموال من جماعات لها نفس المصلحة التي تدافع عنها(؟).

معنى ذلك فى الواقع أنه من الطبيعى أن نجد أصحاب القضية الواحدة ينشنون عشرات من لجان العمل السياسى المنفصلة، وهى فى الواقع إحدى تغرات القانون، فالقيود المشار إليها على حجم الإنفاق إنما تنصرف إلى اللجنة الواحدة، بينما لم

<sup>(1)</sup> Trevor Potter, op. cit., pp.5-24.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Robert Biersack, op. cit., 3-16.

يتناول القانون أصحاب المصلحة الواحدة إذا ما نظموا أنفسهم في أكثر من لجنة عمل سياسي •

ومن الجدير بالإشارة أن أنصار إسرائيل استغلوا هذه الثغرة ، إذ لديهم ٧٠ لجنة عمل سياسى ، كل منها مستقلة استقلالا كاملا من الناحية القانونية عن غيرها ، بل وعن المنظمات الأم المناصرة لإسرائيل(١) ، الأمر الذي يزيد من حجم نفوذها ؛ لأن معنى ذلك أن المرشح الواحد يمكنه الحصول على ٥ آلاف دولار من كل لجنة من اللجان السبعين مرتين ، الأولى في الحملة التمهيدية ، والثانية في الحملة النهائية ،

إلا أن هذه ليست التغرة الوحيدة ؛ إذ يوجد في الواقع ما هو أخطر منها ، فكما سبق القول فإن القيود المفروضة على حجم المنفق من الأموال إنما تنصرف إلى تلك التي تقدم بشكل مباشر للمرشح و إلا أنه يمكن لأى لجنة عمل سياسي أن تنفق كيفما شاءت دون قيد لصالح هزيمة مرشح أو فوز آخر بشرط أن لا يتم ذلك بعلم المرشح أو بالتنسيق مع حملته و بعبارة أخرى يمكن للجنة من لجان العمل السياسي أن تنفق بلا حدود على حملات تليفزيونية أو على إرسال عدد لا نهائي من الخطابات بالبريد لأعضائها وغير أعضائها لهزيمة مرشح بعينه ما دام هذا لا يحدث صراحة بالتنسيق مع المرشح المستفيد و

بل أكثر من ذلك فإن المنظمات الأم عادة ما تلتف حول القوانين الغيدرالية من باب آخر ؟ إذ ينص القانون على إعفاء المنظمات الخيرية من الضرائب بل ينص على إعفاء الأنشطة التي يكون غرضها نشر المعلومات أو توعية الرأى العام Public Education من الضرائب، ومن ثم تقوم بعض هذه المنظمات إلى جانب إنشاء لجان عمل سياسية إلى إنشاء منظمات لها هذا الطابع الخيرى ثم تستغلها للالتفاف حول القيود المفروضة، فعلى سبيل المثال أنشأ الائتلاف المسيحى ، وهو إحدى منظمات اليمين المسيحى السياسية عشرات من المنظمات من هذا النوع تقوم بنشر ملايين الكتيبات في موسم الانتخابات تقدم قائمة بالمرشحين ومواقفهم ، وهي

<sup>(1)</sup> Barbara Levick-Segnatelli, The Washington PAC: One Man Can Make A Difference, in: Robert Biersack, op. cit., pp.202-213.

فى ذلك لا تقع تحت طائلة قانون تمويل الحملات الانتخابية بل تحصل أيضنا على إعفاء ضريبى بزعم أنها تعرض المعلومات و لا تؤيد أيًّا من المرشحين •

# الأموال المراوغة Soft Money

وهناك باب آخر يمكن أن تنفق فيه الجماعات والأفراد بلا حدود وهو ما يطلق عليه الأموال الرخوة، وربما يكون تعبير الأموال «المراوغة » أقرب إلى حقيقتها، وهذه الأموال هي تلك التي تقدم إلى الفروع المحلية للأحزاب في الولايات ، لا للجان الحزب الفيدر الية ، ولا لمرشحين بعينهم ، وتنفق من الناحية الرسمية لأغراض تعبئة الأصوات وتوعية الرأى العام ونشر المعلومات عن القضايا السياسية، إلا أن هذه الأموال من الناحية العملية متى تجمعت للحزب فإنها عادة ما تنفق ضمن الدعاية لمرشحه، ويطلق اسم الأموال الرخوة على هذا النوع تمييزا له عن «الأموال الصلبة لمرشحه، ويطلق اسم الأموال الرخوة على هذا النوع تمييزا له عن «الأموال الصلبة بالإعلان عنها، لأنك فإن هذا النوع هو الأخطر على الإطلاق ؛ لأنه لاتوجد أية قيود عليه ، لامن حيث الحجم ولامن حيث الإفصاح عن مصادره، لذلك فإن هذا النوع من المتمويل هو الهدف الرئيسي لأغلب الانتقادات الموجهة للقانون ، ولكل محاولات تعديله ، ومن الجدير بالذكر ، فقد وصل حجم الأموال المراوغة التي جمعها الحزبان في انتخابات ، ٢٠٠٠ إلى ٢٠٤ ملايين دولار (١)،

غير أن كل ما سبق عرضه إنما يأتى إنفاقه في إطار مؤسسة أو جماعة منظمة سواء كانت الحزب أو حملة أحد المرشحين أو جماعة مصلحة و إلا أنه يظل من حق الأفراد أن ينفقوا مباشرة في الحملات الانتخابية و فالقانون ينص على أنه من حق الفرد أن يقدم للمرشح الواحد ما لا يزيد على ألف دو لار في الحملة الواحدة (أي ألف في الحملة التمهيدية و أخرى في النهائية) وله أن يقدم و آلاف دو لار لأي لجنة من لجان العمل السياسي في العام الواحد و فضلا على ٢٠ ألف دو لار للجنة العامة لأي من الحزبين الكبيرين و ثم ينفق بلا حدود وبشكل مستقل لصالح حزب من

<sup>(1)</sup> David Broder, Sizing Up Soft Money, The Washington Post, Dec. 3, 2000.

الأحزاب عبر فروع في الولايات ، أو مرشح بعينه بشرط أن يكون ذلك دون تنسيق معه(١) .

ورغم الارتفاع المطرد في الأموال التي تنفق على الحملات الانتخابية ، إلا أن علماء السياسة لم يستطيعوا إثبات وجود علاقة طردية موجبة بين الأموال التي يتلقاها المرشح وسلوكه السياسي عند تولى المنصب، فعلى سبيل المثال ، لم يتوصل الباحثون إلى أن السلوك التصويتي لعضو الكونجرس كان سيختلف إذا ما لم يكن حصل على ما حصل عليه من أموال ، توجد بالتأكيد حالات فردية تم إثباتها ، ولكن لا يوجد نمط محدد يمكن علميًا التعميم من خلاله (٢) ، وهم يرجعون السبب في ذلك الى أن عضو الكونجرس يحرص عادة على نفى تلك العلاقة ، بينما تصر جماعات المصالح على تأكيدها ، فمن بين أهم مصادر نفوذ أي جماعة مصلحة سمعتها كجماعة قوية يمكنها التأثير على صانع القرار بل وإسقاطه في أول انتخابات قادمة إذا لزم الأمر ،

ورغم ذلك ، فإن القاصى والدانى فى واشنطن يعرف مدى أهمية الدور الذى يلعبه المال فى السياسة الأمريكية ، بل إن هناك عددًا من أعضاء الكونجرس أنفسهم يتحدثون عن هذا التأثير صراحة ، ويدعون للتخلص منه ، ولعل أبلغ ما قيل فى وصف نفوذ المال هو العبارة التى استخدمها السناتور إدوارد كنيدى ، أحد زعماء الكونجرس المخضرمين ، حين وصف المؤسسة التشريعية الأمريكية بقوله :

We have the "Best -«نحن نملك أفضل كونجرس يمكن للمال أن يشتريه Congress Money can Buy

<sup>(1)</sup> David Broder, Sizing Up Soft Money, The Washington Post, Dec. 3, 2000.

<sup>(2)</sup> Ernest & Elizabeth Wittenberg, <u>How To Win In Washington? Practical Advice About Lobbying, The Grassroots and The Media,</u> (Cambridge: Basic Blackwell Inc., 1990), pp.47-48

<sup>(3)</sup> James Q. Wilson, op. cit., p. 258.

#### ٢- الاتصال المباشر والمستمر

رغم أن الباحثين لم يستطيعوا التوصل إلى نتائج حاسمة يمكن من خلالها التعميم بشأن أشر المتمويل على سلوك المسئول المنتخب وقراراته إلا أن الثابت أن هذه التنظيمات على أقل تقدير تحصل مقابل أموالها على أذن صاغية حين تحتاج لذلك بعبارة أخرى فإن هذه الجماعات تشترى على الأقل مفاتيح أبواب أعضاء الكونجرس حيث يمكنها الاتصال بهم عند اللزوم والتعبير عن مطالبها المتصال بهم عند اللزوم والتعبير عن مطالبها المتحديد المتعبير عن مطالبها المتحديد المتحديث يمكنها الاتصال بهم عند اللزوم والتعبير عن مطالبها المتحديد المتحديد

ويعتبر الاتصال المباشر من أهم الأساليب التى تستخدمها جماعات المصالح، وأكثرها شيوعًا، وهو المعروف تقليديًّا بالضغط Lobbying، وحتى تقوم أية جماعة بهذا الدور فإن عليها أو لا أن تختار ممثلا لها يتم تسجيله رسميًّا لدى مجلسى الكونجرس بهذه الصفة، وفي بعض الأحيان، تقوم بعض هذه التنظيمات بفتح مكاتب لها في واشنطن لتقوم بهذه المهمة، بينما تقوم جماعات أخرى بالتعاقد مع محام أو مكتب محاماة للقيام بهذا الدور لصالحها،

إلا أن هناك مجموعة من الاعتبارات المهمة التي تؤثر على نجاح مثل هذه الاتصالات، فهذه الجماعات تحرص على إنشاء علاقة مستمرة بأعضاء الكونجرس خصوصًا من خلال الجهاز الفنى سواء ذلك العامل في اللجان أو الجهاز الفنى الشخصى لكل عضو من الأعضاء ، بمعنى أن جماعة المصلحة لا تتصل فقط وقت اللزوم وإنما تحرص على الاتصال بين الحين والآخر حتى ولو لمجرد التحية أو توفير بعض المعلومات المهمة عن موضوع يهم العضو أو بعض الإحصاءات التي قد يستخدمها في الجلسات في مناقشة لا تكون بالضرورة ذات أهمية قصوى لدى هذه الجماعة (۱)، بعبارة أخرى فإن أول مفاتيح نجاح جماعة مصلحة ما هي في بناء علاقة ممتدة ومستمرة ، لا علاقة موسمية عند الحاجة إليها فقط،

إلا أن الأهم على الإطلاق لنجاح أى جماعة مصلحة في هذا الصدد، إنما يتمثل في تقديم المعلومات أي أن تقوم الجماعة بانتظام بتوفير المعلومات اللازمة لعضو

<sup>(</sup>۱) جون لنزنر Lenzner ، السكرتير الصحفى لعضو مجلس النواب الديمقراطى (السابق) سام جيديسون ، مقابلة شخصية أجرتها الباحثة بواشنطن العاصمة ، ضمن ثلاثين مقابلة مع أعضاء الجهاز الفنى فى الكونجرس أثناء إعداد رسالة الدكتوراه، تاريخ المقابلة ٢٥ أبريل ١٩٩٩ ،

الكونجرس بشأن القضايا التى تهمها، فنجاح الجماعة يقوم على قدرتها على أن تصبح المصدر الرئيسي للمعلومات بشأن هذه القضية أو على أقل تقدير أحد المصادر الرئيسية الموثوق بها، ومن أجل أن تفعل ذلك لابد أن تبنى لنفسها مصداقية عبر توفير معلومات دقيقة، ومن ثم فإن على هذه الجماعات أن تكتسب خبرة مهنية في كيفية تقديم المعلومات الصحيحة على نحو يخدم مصالحها، ولا يقتصر توفير المعلومات على فترات محددة وإنما يتم ذلك بانتظام وطوال الوقت، لذلك، فإن جانبا تجبيرًا من عمل ممثلي جماعات المصالح إنما يخصص لإجراء بحوث شتى بشأن قضايا تهم تلك الجماعة، فضلاعن در اسات يعدها متخصصون حول البدائل المختلفة، واستطلاعات مستمرة للرأى العام، بل تقوم هذه الجماعات بعمل در اسات عن أعضاء الكونجرس أنفسهم، وتاريخهم السياسي، وطبيعة دوائرهم، وسجلهم التصويتي، للتعرف الدقيق على أفضل الطرق للنفاذ إليهم،

بعبارة أخرى ، فإن الاتصال المباشر بأعضاء الكونجرس ليس بالسهولة التى يتصورها البعض ، فهى عملية بالغة الدقة وتعتمد على جهود طويلة الأجل لاتؤتى ثمارها إلا بناء على عمل شاق ومستمر ،

#### T- العمل على مستوى القاعدة Grassroots

أدى التزايد المذهل فى عدد جماعات المصالح ، وما يعنيه من تدفق هائل فى المعلومات على صانع القرار إلى التأثير على طبيعة عمل تلك الجماعات نفسها ، إذ صار عليها أن ترتب أساليب عملها على نحو يوجه الجانب الأعظم من جهودها لأكثر تلك الأساليب فاعلية فى ظل البيئة السياسية الجديدة ،

فكما سبق القول ، صبار هذاك تباين في المصالح داخل جماعة المصلحة نفسها ، حيث صبارت مشكلات المزار عين مثلا تختلف من منطقة جغر افية إلى أخرى وفقًا للمحاصيل المزروعة وأسعارها وقوانين الولايات المختلفة في هذا الشأن ، ولم يعد الاتحاد العام للأطباء هو الممثل الوحيد لأطباء أمريكا ، أو الاتحاد الأمريكي للمسنين هو وحده الذي يمثل كبار السن ، وهكذا ، حيث صبارت هناك أكثر من منظمة تتنافس على تمثيل كل فئة ، ولهذا التباين أثر بالغ الأهمية على طبيعة علاقة هذه الجماعات

بالكونجرس، فقد صار واضحًا لأعضاء الكونجرس أن هناك تباينًا بين الأهداف العامة التي تتبناها منظمة ما ، من خلال مقرها في واشنطن وبين الأهداف المحلية لفروعها في الأقاليم ، والتي تركز على مصالح ضيقة ومحلية لمزارعيها ، وإن كانت تلك الأخيرة هي الأكثر أهمية بالنسبة للعضو ، وعلى ذلك لم يعد العضو يعتمد على جماعات اللوبي الموجودة في واشنطن للحصول على المعلومات ، وإنما صار يسعى للحصول عليها عبر وسائل أخرى من أهمها مكتبه الخاص في دائرته ، والذي صار يتولى جمع المعلومات بشأن مواقف الناخبين ، وحين يسعى العضو إلى تقدير مواقف الجماعات المنظمة في دائرته ، فإنه أصبح أكثر ميلا للاتصال بفروعها المحلية داخل الدائرة وليس بمقرها الرئيسي في واشنطن (۱) ،

وقد أدى انصراف الأعضاء إلى الحصول على المعلومات مباشرة من الدوائر، فضلا عن الاستياء الجماهيرى العام من دور جماعات المصالح إلى دفع تلك الأخيرة إلى إعادة ترتيب أوراقها على نحو يسمح لها بالاستفادة القصوى مما يتيجه لها الواقع لحماية مصالحها وقامت بإعادة ترتيب وسائل الضغط الذى تمارسه من حيث الأهمية وفمن المعروف أن جماعات المصالح استخدمت تقليديًّا ثلاث وسائل للضغط: أو لاها الإسهام بالأموال في الحملات الانتخابية للأعضاء، وثانيتها الاتصال المباشر بالأعضاء أثناء انعقاد الكونجرس للتعريف بمواقفها والضغط على الأعضاء حتى لا يتجاهلوها، والمثول للشهادة أمام اللجان في القضايا التي تهمها، وثالثتها التعبئة على مستوى القاعدة لصالح العضو المناصر لهذه القضايا عند إعادة ترشيح نفسه وأما الترتيب الجديد لهذه الوسائل فقد انطوى على إعطاء الأهمية الأكبر للعمل القاعدي في طبيعة هذا العمل نفسه والعمل القاعدي العمل القاعدي في طبيعة هذا العمل نفسه والعمل القاعدي العمل القاعدي في طبيعة هذا العمل نفسه والعمل القاعدي العمل العمل العمل العمل القاعدي العمل العم

فلما كان الأعضاء يلجأون إلى الدوائر مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة، فقد صار لزامًا على جماعات المصالح أن تكثف جهودها في تلك الدوائر حتى تضمن حماية مصالحها • وذلك عن طريق خلق شبكة قوية من الناخبين المناصرين لأهداف

<sup>(1)</sup> William Browne, Organized Interests, Grassroots Confidents and Congress, in: Allan Ciglar & Burdett Loomis, op. cit., pp. 283 W -.

الجماعة و هو ما صار يعرف باسم النظام المثلثي (١) Triangulation system الذي يأخذ صورة الشكل الموضح في الرسم،

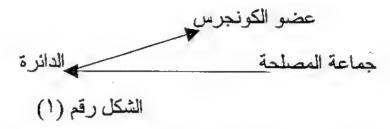

فبدلا من أن تضغط جماعات المصالح مباشرة على عضو الكونجرس ، فإنها تلجأ إلى التأثير في دائرته الانتخابية التي تقوم هي بالضغط على العضو الذي صار يستجيب لمثل هذه الضغوط أكثر مما يستجيب في حالة اتصال ممثلي جماعات المصالح المباشر به ، فالعضو يفضل أن يستمع إلى ناخب واحد في دائرته عن الاستماع لعشرات من ممثلي اللوبي في واشنطن ،

ولذلك تقوم جماعات المصالح بحملات تعبئة ضخمة داخل الدوائر ، تشرح فيها مواقفها وتسعى لاستمالة أكبر عدد ممكن من المواطنين ، عبر توضيح أهمية هذا الموقف بالنسبة لمصالحهم وتأثيره على حياتهم ، ثم تطلب من هؤلاء الاتصال بممثل الدائرة في الكونجرس ، بعبارة أخرى لم تعد الحملات القاعدية هي تلك التي تتم فقط في فترات الحملات الانتخابية ، من خلال تكثيف عمليات التعبئة لصالح المرشح الأفضل ، وإنما صارت عملية مستمرة طوال العام تنصرف إلى التعبئة من أجل قضايا هذه الجماعات(٢).

وقد ساهم التطور التكنولوچى فى ازدياد فاعلية هذا الأسلوب ، حيث صار من السهل على الناخب أن يتصل بعضو الكونجرس مباشرة عبر البريد الألكترونى وبرامج الحوار التليفزيونية والتليفون ، إلى جانب الأسلوب التقليدى المتمثل فى رسائل البريد العادى (٢) ،

ولجماعات المصالح أساليبها المختلفة في العمل القاعدي وفق طبيعتها الخاصة

<sup>(1)</sup> Ernest & Elizabeth Wittenberg, op. cit., p. 6.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> William Browne, op. cit., pp. 281-297.

الأمر الذي ينتج عنه مستويات مختلفة من التأثير • فعلى سبيل المثال تعتمد بعض الجماعات على الحجم الضخم لعضويتها فتقوم بالأساس بالاتصال بهؤلاء الأعضاء • فعلى سبيل المثال استطاع الاتحاد العام للبندقية National Rifle Association في إحدى الحالات - اعتمادًا على ضخامة عضويته - أن يرسل إلى الكونجرس في خلال ٢٧ ساعة فقط ما يقرب من ٣ ملايين تلغراف من أعضائه وآلاف التليفونات ، مما نتج عنه شلل كامل لتليفونات الكونجرس ، حتى استحال على كل من بداخله الحصول على خط لإجراء اتصالات خارجية في ذلك الوقت • هذا بينما تستخدم الغرفة التجارية الأمريكية نظامًا يطلق عليه البنك التليفوني Phone Bank حيث يمكنها في وقت محدود الاتصال بأعضائها البالغ عددهم ١٢٥ ألف عضو • وقد تم استحداث نظام جديد بأجهزة التليفون ، حيث يكون كل المطلوب من المواطن الضغط على زر في جهازه الخاص ليرسل رسالة صوتية أو تلغرافًا لنائبه (١) •

وتتبنى منظمات أخريات لاتتمتع بذلك الحجم الضخم من العضوية أسلوبًا آخر يتمثل في حملات تعبئة إعلامية أو مباشرة داخل الدوائر ، الأمر الذي جعل هذه الحملات قريبة الشبه إلى حد كبير بتلك المتبعة أثناء فترات الانتخابات (٢)، وقد صارت الحملات القاعدية ذات تأثير بالغ الأثر على العملية السياسية في الولايات المتحدة ، فالمعارك السياسية التي تدور في واشنطن إنما يتم حسمها في سهول نبر اسكا وجبال مونتانا وضواحي لوس أنجلوس وليس في أروقة الكونجرس (٢) ، إلا أن هذا كله لايعني استعادة المواطن الأمريكي السيطرة على صنع القرار ؛ إذ إن هذا العمل القاعدي من شأنه أن يخلق انحيازا لمصالح الجماعات عالية التنظيم والقدرة على التأثير ، وعادة ما تنطوى التعبئة القاعدية على تقديم معلومات مبتورة ومشوهة للمواطن تهدف إلى إثارة ذعره ودفعه للاتصال بأعضاء الكونجرس ،

<sup>(1)</sup> Allan Ciglar, Contemporary Interest Group Politics, More than More of the Same, in Allan Ciglar and Burdett Loomis, op. cit., p.4.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid. p.44.

من واقع ما سبق يمكن استخلاص مجموعة من الخصائص المهمة للنظام السياسي الأمريكي وتأثيرها على آليات صنع السياسة العامة •

أولى هذه الخصائص: هى أن النظام السياسى الأمريكى مصمم على نحو يدفع نحو عرقلة دور الحكومة الفيدرالية لا تسهيل مهمتها، فهو نظام ملىء بحواجز «الرقابة والتوازن» التى يستحيل معها بالنسبة لأى من المؤسسات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، الانفراد باتخاذ القرار، الأمر الذى يتحتم معه التوصل إلى حلول وسط توفيقية من أجل تسيير أمور البلاد، لذلك فإن الصراع بين الرئاسة والكونجرس هو القاعدة لا الاستثناء، ومن ثم فإن مقولة أن الرئيس له اليد العليا فى السياسة الخارجية ليست كافية لتحليل السياسة الخارجية الأمريكية، إذ إنه من المستحيل فهم السياسة الخارجية الأمريكية، إذ إنه من

ثانية هذه الخصائص هى الطبيعة الفريدة للأحزاب السياسية الأمريكية، والتى تتمتل إحدى نتائجها المباشرة فى أن جماعات المصالح تمارس الضغط على الكونجرس أكثر من الرئاسة، ففى النظم البرلمانية التى يكون فيها أعضاء البرلمان من كل حزب ملتزمين بموقف أحزابهم، توجه جماعات المصالح ضغوطها إلى الحكومة وليس أعضاء البرلمان، أما فى النظام الأمريكى الذى لا يوجد به ما يلزم عضو الكونجرس بمواقف حزبه، فإن الضغط السياسي إنما يمارس على الأعضاء لتشكيل مواقفهم عند التصويت على مشروعات القوانين،

والأحزاب الأمريكية ليست هى الممول الرئيسى للحملات الانتخابية ، بل إن جماعات المصالح تمول الأحزاب نفسها ، ومن ثم فإن أحد أهم عوامل نفوذ جماعات المصالح مصدره فى الواقع طبيعة النظام الحزبى نفسه فى الولايات المتحدة ،

أما الخاصية الثالثة فإنها تتعلق بمحورية مفهوم الضغط فى النقافة السياسية الأمريكية والمسألة ليست ببساطة أن جماعات المصالح تضغط على صانع القرار، الذي يستجيب (أو لا يستجيب) وإنما هى تذهب إلى ماهو أبعد من ذلك بكثير و فالكل يضغط على الكل إذا جاز التعبير و فالرئيس عليه أن يضغط على الكونجرس حتى

يحصل على ما يريد والحكومات المحلية فى الولايات والمقاطعات وما دونها أيضاً تضغط على الكونجرس ، بل إن لها مكاتب «لوبى » رسمية تمثلها فى العاصمة واشنطن ، مثلها مثل أى جماعات مصلحة والعلاقة بين الكونجرس وجماعات المصالح ليست ذات اتجاه واحد: من الجماعات للكونجرس ، وإنما يلجأ أعضاء الكونجرس فى أحيان كثيرة للضغط على جماعات الضغط ، وهو مايعرف باللوبى العكسى Reverse Lobbying ، بل إن جماعات الضغط لا تضغط فقط على صناع القرار وإنما تضغط على بعضها البعض ، فيما يعرف باللوبى الأفقى Cross

بعبارة أخرى ، فإن الضغط عملية تمارسها جميع أطراف اللعبة السياسية فى واشنطن - وفى القلب منها الكونجرس لا الرئاسة - دون استثناءات ، ولا يمكن أن يحصل أى طرف على ما يريد إلا إذا ظل منتبها ومتابعًا ما يحدث داخل الكونجرس لحظة بلحظة عبر كل مراحل العملية التشريعية الخاصة بالمشروع الذى يهمه وما يحدث خارجه فى معركة الرأى العام ، والنظام الأمريكي أشبه بجهاز الكم بيوتر الذى لايتعرف إلا على شفرة محددة ، والشفرة التي يعرفها النظام الأمريكي هي جماعات منظمة تقوم بالضغط ، بغض النظر عن الموقف القيمي بشأن ما يترتب على ذلك من تهميش للأغلبية الصامتة ،

\* \* \*

# أمريكا و ١١ سبتمبر ٢٠٠١ م

د • القس إكرام لمعى الأستاذ بكليات اللاهوت والعلوم الإنسانية راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا

لاشك أن زلزال ١١ سبتمبر والذي كان مركزه نيويورك لم تتأثر به الولايات المتحدة فقط بل دول العالم أجمع بحسب البعد أو القرب عن أمريكا، والذي حاول أن يظهر أنه لم يتأثر به جاءت التوابع فأكدت أنه لا توجد دولة لم تتأثر بهذا الزلزال ، ذلك لأن دول العالم في قاراته الخمس لها علاقات مع الولايات المتحدة سلبًا أو إيجابًا، هذا فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الأقوى والأعظم، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ، ولذلك عندما اهتزت أمريكا تداعت لها أركان العالم من أقصاه إلى أقصاه بردود فعل متباينة واضحة أحيانا وغامضة أحيانا أخرى ومجاملة عالبًا دون إظهار للمشاعر الحقيقية ، ولقد كان لرد الفعل الأمريكي - سواء الرسمي منه أم الشعبي - أصداؤه الواسعة ، ففي داخل أمريكا بدأت حركة اعتقالات واسعة المامونين خاصة العرب والمسلمين منهم ، وصدرت قوانين تهدر الحرية الفردية التي قامت عليها أمريكا ، وخارجبًا صار الاختيار لجميع الدول إما مع أمريكا أو مع أمريكا قبل ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أثناء مأزق ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أمريكا قبل ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أثناء مأزق ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أبد السبتمبر ، وأخيرا أمريكا أثناء مأزق ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا عن المديكا قبل ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أثناء مأزق ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أبد الميتمبر ، وأخيرا أمريكا أثناء مأزق ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أثناء مأزق ١١ سبتمبر ، وأخيرا أمريكا أبد المستمبر ، وأخيرا أمريكا أبد الميتمبر ، وأخيرا أمريكا أبيا مي الميكا أبد الميتمبر ، وأخيرا أمريكا أبد الميتمبر ، وأخير الميا مي الميتمبر ، وأخيرا أمريكا أبد الميتمبر ، وأخيرا أمريكا أبيا مي الميتمبر ، وأخير الميتمبر الميتمبر الميتمبر ، وأخير الميتمبر الم

# • أمريكا قبل ١١ سبتمبر أمريكا بين سقوط الاتحاد السوفييتي وأحداث ١١ سبتمبر

لاشك أنه بسقوط الاتحاد السوفييتي في نهاية الثمانينات ، ظهرت دعاوى نهاية التاريخ حيث علت الأصوات التي تنادى بأن العالم والإنسانية قد انتهيا إلى النظام الديمقراطي الليبرالي الرأسمالي ليكون هو الأفضل للعالم ككل بقيادة القوة الوحيدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل الشعوب في كل أنحاء العالم أن تعيد ترتيب أوضاعها إذا كانت تريد الحياة في هذا العالم ، وبناءً على هذا الفكر ظهرت فكرتان : العولمة ثم صدام الحضارات لـ «صموئيل هنتنجتون» ، وبدأت القوة العظمي الوحيدة في العالم تقود العالم إلى فكرة العولمة سقوط الحدود بين الدول ، أي العظمي الوحيدة في العالم تقود العالم إلى فكرة العولمة سقوط الحدود بين الدول ، أي الخلفيات الحضارية ثم أسقطت الأيدولوچيا أي المسافات وأسقطت التاريخ أي الخلفيات الحضارية ثم أسقطت الأيدولوچيا أي العقائد الجامدة أو ما يسمى بصلحان العولمة هي الإتيان بكل ما هو مشترك بين الحضارات والتي تقوم حضارة إنسانية واحدة ، في نفس الوقت ظهرت فكرة صدام الحضارات ، والتي تقوم على أن المرحلة القادمة سوف تكون صراعًا بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية ، و هكذا بدأت أمريكا في فرض هيمنتها على العالم بهاتين الفكرتين : العولمة وصدام الحضارات ،

# ولنناقش معًا فكرة العولمة في إطار حوار أو صدام الحضارات

والسؤال هو هل العولمة التي تريد أمريكا فرضها على العالم هي عولمة أمريكية أم عولمة إنسانية؟ لقد لاحظ المحللون ، أن أمريكا وهي تتحدث عن العولمة إنما هي تحاول إعادة أمجاد الإمبر اطورية الرومانية ، فعندما كانت الإمبر اطورية الرومانية سيدة العالم في القرون الأولى الميلادية فرضت على العالم ما يسمى بالعولمة الرومانية، فقد ساد القانون الروماني العالم أجمع حيث كانت القوات الرومانية على استعداد دائم للوصول إلى أبعد نقطة في الأرض لسحق أي تمرد ، وسادت الثقافة

اليونانية الرومانية العالم المعروف وقتئذ ، وهكذا تحققت العولمة تحت شعار النسر الروماني .

في ذلك الوقت ، كان الإيمان المسيحي مضطهدًا من الدولة الرومانية ، وكان لا يجرؤ أحد على اعتناقه إلا من اقتنع به بالقلب والفكر والضمير ذلك لأن ثمن الإيمان كان مكلفًا ، وهكذا بدأت المسيحية تتشر بشكل حثيث وببطء ولكن بنقة • إلى أن أعلن الإمبر اطور قسطنطين أنه حلم حلمًا رأى فيه الصليب وسمع صوتًا يقول له: (لن تنتصر إلا بهذه العلامة) واستيقظ قسطنطين من الحلم ايعلن أن المسيحية هي الدين الرسمي للبلاد ، وهكذا ، وبصورة مفاجئة ، تحولت المسيحية إلى دين الدولة الرسمي وصبار كل من يعتنق المسيحية مواطئًا من الدرجة الأولى يستمتع بامتيازات خاصة ، وهنا اندفع العشرات ثم المئات فالآلاف إلى اعتناق المسيحية في كل بلاد العالم دون فهم لعقائدها وممارساتها وتدريباتها النروحية ، وذلك يبين هيمنة الإمبر اطورية الرومانية على الكون ككل ، وهكذا صارت مواصفات المواطن العالمي هي : من يحصل على الجنسية الرومانية ، ويتحدث اليونانية ويدين بالمسيحية، ويعتقد الكثيرون أن هذا الحلم كان نقطة إيجابية في صالح المسيحية ، لكن الكثير من المحللين المخلصين يعتقدون أنه كان كارثة عظمى عليها فعندما تحولت المسيحية إلى سياسة دولة عظمى مهيمنة في مقابل سياسات أخرى أقل ، اضطرت إلى استخدام السيف وقتل الآخر المختلف وإعطاء امتيازات مادية وحقوق مدنية لمن يعتنقها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وهنا فقدت المسيحية روحها ومبادئها الحقيقية وبدأ الطريق ممهدًا ومفروشًا بالورود لعصور الظلام والذي فيه أهمل الكتاب المقدس وبيعت صكوك الغفران ، وكان من تداعيات هذا الأمر قيام الحملات الصليبية تحمل شعار الصليب لغزو البلاد بادعاء تحرير القدس من المسلمين ، ولقد حدث نفس هذا الأمر عندما كانت إنجلترا هي الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ، إذ يذكر لنا المؤرخ الشهير بول جونسون في كتابة «تاريخ اليهود»: إن اليهود قد عاشوا في أوروبا وانتقل المئات منهم إلى المسيحية لأن المواطن العالمي في ذلك الوقت كان هو الذي يتحدث الإنجليزية ويعتنق المسيحية وكانت المعمودية هي الباب الملكي للتحرير والحماية ، ولا شك أننا في هذه الأيام وفي ظل العولمة نمر بنفس

الظروف التى كانت فيها الإمبر اطورية الرومانية سيدة العالم ولكن بعد استبدالها بالإمبر اطورية الأمريكية ، فالحضارة الأمريكية تحاول السيادة على كل الحضارات الأخرى من خلال اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية بكل قيمها ، وهنا لابد وأن نتنبه إلى أن اليمين المسيحي المتطرف يعتبر الإيمان المسيحي أحد عوامل الهيمنة على العالم ككل ، ولعلنا نلاحظ كيف أن رونالد ريجان ومن بعده بوش ثم كلينتون و أخير ا بوش الابن يرفعون شعار الإنجيل وذلك بسبب ضغط الأصوليين المسيحيين عليهم والذين كانوا أحد أسباب نجاحهم في الانتخابات ، وهنا يأخذ الإنجيل شكل صايب قسطنطين ، وفي الإحصاءات الأخيرة نجد أن هناك آلافا من العالم الثالث و أفر بقيا يعتنقون المسيحية ويهاجرون إلى أمريكا ، وهنا ومن المظاهر الخطيرة لهذا الأمر أن اليمين المسيحي بدأ في إرسال زعمائه الدينيين إلى دول العالم الثالث مدعمين بالهيمنة الأمريكية ، ومن أبرز هؤلاء القادة من يدعى «بن هن » وهو من أب فلسطيني وهو يمتلك أكثر من محطة تليفزيونية وهو يؤمن بعودة المسيح إلى أورشايم حيث يحكم العالم لمدة ألف عام مع اليهود الذين سوف يؤمنون به لذلك ينادى بتعضيد دولة إسرائيل بقوة تمهيدًا لعودة المسيح ونهاية العالم، وقد زار «بن هن » الأردن والإمارات العربية في العام الماضي وحضر اجتماعاته مئات الآلاف من البشر ليشاهدوا المعجزات التي تتم على يديه ، وهو يحاول ربط المسيحية بالهيمنة الدولية والرياسة العالمية لتصبح مواصفات المواطن العالمي أنه من يتحدث الإنجليزية بلكنة أمريكية ويؤمن بالمسيحية الصهيونية التي تعضد إسرائيل ويتبنى الحضارة الأمريكية ويفضل حصوله على جنسيتها •

وهكذا نرى أن العولمة بهذه الصورة هي أمركة العالم دون احترام للحضارات الأخرى سواء من ناحية عاداتها أو بقاليدها أو تراثها ، ولذلك دعونا نناقش هذه الفكرة من منطق الفلسفة والقيم الدينية التي تعيش عليها كل حضارة على حدة لنرى هل في الإمكان توليف حضارة واحدة من هذه الحضارات المتعددة والمتنوعة ثم نناقشها من خلال دراسة حالة Case study وذلك من خلال مشكلة فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي .

### من الناحية الفلسفية وقيم الأديان

من المعروف، أن كل حضارة عالمية تأسست على قيم دين من الأديان فالحضارة الغربية أقيمت على الإيمان المسيحى، بينما أقيمت الحضارة الإسلامية على قيم الدين الإسلامي والحضارة الهندية على الديانة الهندوسية، وحتى الحضارات القديمة أقيمت على أديان، فمثلا الحضارة الفرعونية قامت على الديانة المصرية القديمة و هكذا الحضارة اليونانية ، ، ، النخ، وبالتأمل في القيم التي تقدمها الحضارات نجد أنها قيم مشتركة فقيم الحب والصدق و الكرم و الشرف و الأمانة هي نفس القيم في كل الأديان والحضارات .

ومن هنا تنطلق دعوة العولمة والتى تنادى بأنه يمكن أن تتخرط الكرة الأرضية بكاملها فى حضارة إنسانية واحدة وذلك إذا استطعنا أن نجمع كل هذه القيم المشتركة والمتى لا خلاف عليها فى جميع الحضارات وهذه الدعوة وإن كانت تبدو سهلة ومنطقية وتحل جميع المشاكل العرقية والجنسية والثقافية فى ضربة واحدة إلا أن هذه النظرية نظرية فاسدة لعدة أسباب:

# ١ - إن قيم الحضارات الحالية لا تتطابق بشكل كامل مع قيم الدين الذى أقيمت على أساسه

وهذا لسبب بسيط ومنطقى جدا وهو أن الدين وحى سماوى من الله ، أما الحضارات فهى نقاط التلاقى بين وحى الله ونشاط الإنسان فى مكان وزمان معينين ، فعندما يلتقى الوحى الإلهى مع بشر يعيشون فى إطار الزمان والمكان تتكون الحضارة التى تتلون بعادات وتقاليد ولغة وثقافة هؤلاء البشر ، ولذلك نجد أن مسيحية الشرق تختلف تماما عن مسيحية الغرب وأن الإسلام البدوى يختلف تماما عن الإسلام الحضرى ، بل إن مسيحية القرون الوسطى تختلف عن مسيحية اليوم وإسلام القرون الأولى يختلف عن الإسلام القرون الأولى يختلف عن الإسلام القرون المواصلات والإعلام مستجدات فى الحضارة من تقدم فى العلوم والتقنية ووسائل المواصلات والإعلام ، ، ، إلىخ أدت إلى الحاجة إلى الجتهادات جديدة حتى يستطيع الدين أن يتفاعل مع هذه المستجدات فى الحضارة الحديثة ، و هكذا لا يمكن مقارنة أى دين فى بداياته مع ما يحدث اليوم إلا فى أن

الجذور وحدة مضاف إليها الخبرات التاريخية والاجتهادات الفقهية ٠٠٠ إلخ وبناء على ذلك لا نستطيع القول: إن الحضارة الغربية تعبر تعبيرًا صحيحًا ومطلقا عن الحضارة المسيحية ، فمثلا لم تكن الحروب الصليبية و لا محاكم التفتيش في الماضي ولا الإباحية الأخلاقية في الحاضر من نبع صحيح للإيمان المسيحي ، بل إن الحضارة الغربية تطرفت إلى حد رفض الله في ألدول الشيوعية ، فلا شك أن هذه الدول أخذت بعض القيم المسيحية مثل العدالة والمساواة وإتقان العمل ٠٠٠ إلخ وذلك بحكم نشأتها في الحضارة الغربية في الوقت الذي رفضت فيه اللاهوت المسيحي، ومع ذلك فهم يعيشون الحضارة الغربية بكل أبعادها ، فهل الشيوعية تعبر عن المسيحية؟ كذلك يمكن القول: إن الحضارة الإسلامية لا تعبر تعبيرًا صحيحًا عن الدين الإسلامي، فقهاء الإرهاب الذين ينادون بالعنف الذي لا يميز بين رجل وامرأة وبين طفل و عجوز على أنه صحيح الدين و هو ما لا يقره أي دين في العالم بل ترفضه حتى القيم الانسانية وكذلك أولئك الذين يرفضون المدنية الحديثة أو ينظرون إلى المرأة نظرة دونية ٠٠٠ إلخ ، ولعلنا نتساءل ترى ما هي الحضارة الإسلامية الصحيحة التي تعبر عن صحيح الدين الإسلامي ؟ هل هي حضارة الخليج العربي الإسلامي أم حضارة مصر والسودان أم حضارة دجلة والفرات أم حضارة خراسان (تركيا وإيران ٠٠٠ إلخ) ؟ إننا هنا أمام حضارات مختلفة في السَّكل والتوجه واللغة والخلفية • • • النح وكلها تتحدث عن حضارة إسلامية بل إن هذه الحضارات جميعها وفي كل أحوالها تعبر عن الدين الاسلامي الذي أقيمت على أساسه ؟ وإذا كنا لا نستطيع أن نحكم على حضارة معينة مهما كانت على أنها تعبر عن الدين الذي قامت على أساسه و لا حتى أن نجمع الاختلافات الثقافية داخل الحضارة الواحدة والتي أقيمت على دين واحد في صياغة واحدة أو قيم مشتركة واحدة فكيف نجمع الحضارات جميعًا ؟!

# ٢ - إن العالم لا يعيش مكاناً محددًا ولا زمناً بعينه

وهذا يعنى أن هناك ما يسمى بالزمن الواقعى والزمن الموضوعى ، فالزمن الواقعى هو التاريخ الفعلى الذى نعيش فيه ، فالعالم ككل واقعيا وفعليا يعيش بدايات القرن وأخرى القرن الحادى والعشرين أما موضوعيا فهناك بلدان تعيش في بدايات القرن وأخرى

مازالت في القرن التاسع عشر وثالثة في الثامن عشر ٠٠٠ و هكذا ولذلك ورغم أننا نعيش زمنًا واحدًا إلا أن الاختلافات الثقافية والأخلاقية والمادية ضخمة جدا ، والذي يصنع هذا الفارق الزمني في الرؤية الموضوعية للشعوب هو المكان ، أي مكونات وحضارة المكان وقدرة سكانه على تغيير الطبيعة وعملهم الدؤوب لأجل عالم متحضر ٠٠٠ إلى فرغم سقوط المسافات إلا أننا لا نستطيع القول: إننا نعيش في مكان واحد أو إن العالم أصبح قرية صغيرة بهذا المفهوم البسيط، فمنا من يعيش القرن الواحد والعشرين ومنا من يعيش القرن الخامس عشر وبنظرة سريعة إلى نشرات الأخبار والتي تنتقل في هذه الأيام بسهولة بين خبر في أمريكا أو اليابان ثم إلى حديث عن الهند أو جماعات تحيا في إفريقيا ثم تجول في أورويا والدول الإسكندنافية ثم تجد نفسك في باكستان وأفغانستان وبنجلاديش ، وهكذا تشعر وكأنك لا تتنقل من مكان إلى آخر عبر الأثير بل من زمن لآخر بل تحس بأنك ركبت آلة الزمن التي تحدث عنها أحد الروائيين في خيال خصب بأن الذي يركبها تعود به إلى الوراء فيكون غريبا في تصرفاته وملابسه وتوجهاته ، وهو ما حدث مع أهل الكهف بعد أن استيقظوا من سباتهم العميق الذي امتد مئات السنين ، وهكذا ينقلنا التلفزيون من حضارة لأخرى في ثوان فلا تصدق عينيك لأنه من المستحيل أن يكون هؤلاء البشر متواجدين في زمن واحد أو معاصرين لبعضهم البعض ، وإذا كان الأمر كذلك كيف نستطيع القول بأنه يمكن عمل مصالحة بين القيم المشتركة ، فأين هذه القيم المشتركة ؟! وإذا فرضنا أن هناك قيمًا مشتركة فلا شك أنها تفسر من حضارة إلى . أخرى بطريقة مختلفة • فقيمة العدالة في العالم الثالث تختلف تماما في تفسير ها عن العالم الأول ، فالعالم الثالث يتحدث عن أن المساواة في الظلم عدل ، ويتحدث عن عدالة عمياء نظريًّا أما عمليًّا فالذي يملك المال هو فوق العدالة ، ولقد تداخل مفهوم العدالة مع الفقر والحاجة والفاقة ٠٠٠ إلخ ولأن البشر قريبون من بعضهم البعض لذلك أصبحت العدالة شخصية وليست موضوعية ، ولقد اتفق المجتمع على ذلك فلا تجد أحدًا يشكو من هذا فعندما تحطم إشارات المرور ، أو تحطم قانونا من القوانين فأنت صاحب سلطان ، وخضوعك للقانون يعنى أنك إنسان ضعيف لا حول لك و لا قوة، وهكذا أصبح الخضوع للقانون دليل ضعف وسكينة وليس دليل قوة كما هو في العالم الأول ، وهكذا نجد أن مفهوم العدالة يختلف تمامًا من حضارة لأخرى رغم أننا

نعيش زمانا واحدًا ، وهكذا أيضًا مفاهيم أخرى مثل مفهوم العطاء والحب وقيمة العمل ٠٠٠ إلخ وهكذا نجد أنه من الصعب الحديث عن عالم واحد يتفق فيه على قيم إنسانية واحدة ٠٠٠ ذلك لأننا ببساطة لا نعيش زمنا واحدًا ٠

# ٣ - إن تسلسل القيم يختلف من حضارة إلى أخرى

والمشكلة هنا لا تقتصر فقط على مفاهيم القيم واختلافها من مكان إلى آخر لكنها أيضا في اختلاف ترتيب أولويات القيم من حضارة إلى أخرى ، فلو قلنا مثلا إن قيم الحضارة الغربية ترتب كالتالى: أو لا الحب وثانيًا الصدق ثم الكرم فالشجاعة وأخيرًا الشهامة فإننا نجد أن الترتيب ينقلب رأسًا على عقب في حضارتنا الشرقية رغم اتفاقنا على نفس القيم ، فالقيمة العليا لدينا هي الشهامة ثم الشجاعة فالكرم فالصدق وأخيرًا الحب ، وعندما نختار قيمة عليا في المجتمع الغربي مثل الحب نجد أن الزوج يمكن أن يغفر لزوجته إذا خانته مع رجل آخر وصارحته وطلبت منه الصفح و لأن الغفران نتيجة للحب فهو يقبل ويغفر ، ويرى المجتمع المحيط به أن هذه قوة وليست ضعفا ، في الوقت الذي فيه من المستحيل أن يحدث هذا في الشرق سواء بين المسيحيين أو المسلمين ذلك لأن قيمة الشرف هذا أعلى بكثير من قيمة الحب وكذلك قيمة الشهامة والشجاعة والذي يغفر خيانة زوجته ليس رجلا ، وهكذا نجد الصورة مختلفة تماما فماذا يمكن أن يحدث لو اتفقنا على أن الحب قيمة عالمية والشهامة والشرف قيمة عالمية في نفس الوقت؟ ترى كيف نضع الترتيب؟ ثم إذا تأملنا في قيمة الصدق سوف نلاحظ أن ريتشارد نيكسون وهو من أعظم رؤساء الولايات المتحدة قد خسر منصبه لأنه كذب عندما سألوه هل كنت تعلم أن رجال حزبكم تجسسوا على الحزب الآخر؟ ورد بالنفى ، وبعد التحقيقات اكتشف أنه كان يعلم وكانت النتيجة عزله من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ، ونحن نتذكر جيدا أن الذي أنقذ كلينتون رئيس الولايات المتحدة (١٩٩٤ ـ ٢٠٠٠) من العزل هو اعترافه بعلاقته غير الشرعية وعدم تضليله للعدالة ولذلك لم يعزل من منصبه ذلك لأن علاقته بمونيكا أمر شخصى بحسب الحضارة الغربية ، أما كذبه فتضليل للعدالة ولو أنكر كلينتون لكانت نهايته محتومة في الوقت الذي فيه يعتبر الكذب في الشرق نوعا من المهارة السياسية وما أكثر التصريحات والوعود التي تطلقها القيادات لتابعيهم سواء كانت قيادات سياسية أو دينية أو عمالية أو تعليمية ، وعندما تبحث وراءها لا تجدها على أرض الواقع بل إن البشر الذين يسمعون هذه التصريحات يعلمون جيدًا أنها مبالغ فيها ويقبلونها كما هى بل ويهتفون لكل من يضع تصريحاته فى قالب لغوى مؤثر وكل ذلك لأن الصدق قيمة عليا هناك بينما هنا فى موقع متأخر من مسلسل القيم •

وبناءً على ذلك نستطيع القول: إن حلم العولمة الذي يذيب البشرية كلها في صياغة واحدة تقيم إنسانية مشتركة من المستحيل تحقيق ذلك لأننا لا نعيش زمنا واحدا، ولا مفاهيم ومعانى القيم يمكن الاتفاق عليها بصورة مطلقة ولو فرض جدلا أننا اتفقنا عليها فمن المستحيل أن نعيد ترتيبها فتنخفض قيمة الشهامة لدينا وترتفع قيمة الكرم لديهم لكن تكفينا العولمة في وسائل الاتصالات وتبادل المعلومات وعقد المؤتمرات، فهذه عولمة لا خلاف عليها وفي ذلك فليتنافس المتتافسون لذلك فلنكن عالميين بهذا المعنى أما هويتنا الحضارية وقيمنا الدينية فلنعشها ونمارسها حتى النخاع، وهذا هو الوضع الأمثل لكل الحضارات في عصر العولمة المعلمة م

وهكذا نرى أن العولمة لا يمكن تحقيقها إلا في تبادل التكنولوچيا ، أما إذابة الحضارات في حضارة واحدة فهو ضمن المستحيلات .

بعد أن حللنا العولمة من وجهه نظر فلسفية ودينية تعالوا بنا لدر اسة حالة Case Study وهي العلاقة بين الحضارة الإسلامية العربية والحضارة اليهودية ،

\* \* \*

# الصراع العربى الإسرائيلي ونموذج حوار الحضارات

عندما نتأمل في الصراع العربي الإسرائيلي نلاحظ أنه نموذج للعلاقة بين الحضارات تلك العلاقة التي كثر الجدل فيها هذه الأيام، وتعدت الصراعات المحلية إلى مبادئ عامة عالمية يدور النقاش من حولها وتثار التساؤلات هل يعيش العالم صدامًا بين الحضارات أم حوارًا أم تواصلا أم تفاعلا؟ وإذا تركنا هذه النظريات جانبًا وركزنا على صراعنا مع إسرائيل كنموذج محلى لتواصل أو تصادم الحضارات لنرى من واقع خبرتنا والتي امتدت لأكثر من نصف قرن هل يمكن أن نسمى تلك العلاقة تصادمًا أم تواصلا؟

#### أولا: طبيعة العلاقة

عندما نفكر في العلاقة بين العرب وإسرائيل نلاحظ أن هناك اختلافا دينيا عميقا فالعرب يدينون بالإسلام في أغلبهم وأقلية منهم تدين بالمسيحية ، والمسيحية الشرقية هي خلفية للإسلام والأخير امتداد تاريخي للأول ، فقد آمنت شعوب الشرق الأوسط بالتوحيد في المسيحية وعندما جاء الإسلام إلى المنطقة آمنت به في الوقت الذي لم يؤمن فيه هذا الشعب في أي عصر من العصور باليهودية ، فإذا كانت اليهودية خلفية للمسيحية التي نشأت في أورشليم إلا أنها لم تكن في يوم من الأيام خلفية للمسيحية التي نشأت في مصر والشرق الأوسط ، حيث دخلت المسيحية إلى هذه المنطقة وكان شعبها لا يدين باليهودية ، ولذلك لم يحدث تحول في بلادنا من اليهودية إلى المسيحية ثم إلى الإسلام ، ومن هنا فاليهودية ليست هي الخلفية الطبيعية والتاريخية لمسيحيي مصر ، ولا حتى لمسيحيى أوروبا ، فاليهودية هي الخلفية الطبيعية لمسيحيي فلسطين فقط أو ما كان يطلق عليهم (كنيسة أورشليم) والذين تشتتوا في كل العالم مع اليهود الذين لم يقبلوا المسيحية نتيجة لخراب أورشليم على يد الرومان عام ٧٠ م ، لذلك نستطيع القول إن الخلاف الحضارى هنا شاسع بسبب الدين ، فلم تحس شعوب الشرق الأوسط بالإيمان اليهودي في جوهره في أي مرحلة من مراحل تاريخه ، هذا فضلا عن الاختلاف العرقى ، فالشعب المصرى يعود إلى الجنس الفرعوني بينما تعود أصول شعوب سوريا ولبنان إلى الجنس الفينيقي والعراق إلى الفرس ٠٠٠ وهكذا بينما تعود أصول اليهود إلى الجنس الإسرائيلي أو اليهودي وإن كان هناك علامة استفهام ضخمة عن اليهود المعاصرين حيث اختلطوا بأجناس متعددة لدرجة فقدوا فيها أصولهم ، ومع ذلك نستطيع القول: إن هناك خلافًا في العرق والجنس ، وهكذا نجد أن العلاقة بين اليهود وشعوب الشرق الأوسط هي نموذج للتصادم الحضارى ، فهل حدث هذا فعلا على مدى ١٥٠٠ عام مضت ؟

### ثانيًا: الخبرة التاريخية

إذا كانت طبيعة التكوين لليهود والعرب مختلفة ومؤهلة للصدام فماذا يقول لنا التاريخ ؟ يوضح لنا التاريخ على امتداده ، إن الشعوب العربية وحكامها كانوا أكثر

رحمة واحترامًا لليهود من الأوروپيين ويخبرنا المؤرخ المعروف شارلز تورى إن اليهود في العراق كانوا يمثلون الجزء بالغ الثراء في العاصمة الجديدة بغداد عاصمة العباسيين والتي تأسست عام ٢٦٧م، وكان اليهود يعملون بالطب والوظائف العامة بالدولة وتعلموا البغة العربية نطقاً وكتابة كلغة العلم في ذلك الوقت، وفي العالم العربي اشتغل اليهود بالتجارة، ففي الفترة ما بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر، كانت للعرب أساطيلهم التجارية الضخمة وكان اليهود يتدخلون في التجارة معهم ويصدرون من الشرق الحرير والتوابل والبضائع المختلفة، وفي القرن العاشر عمل اليهود كصيارفة ورجال بنوك، وفي عام ١١٧٠ كان في بغداد ١٠٠٠٠ أربعون ألف يهودي يعيشون في أمان ويعبدون في ثمانية وعشرين مجمعًا ولهم عشرة أماكن لتعليم والدراسات ومركز يهودي آخر في القيروان، وفي الأندلس عمل اليهود بالعلم وخاصة الطب كما كان في القيروان وبغداد فقد كان يعالج الخليفة الأموى عبد الرحمن الثالث (١٩٦ - ١٩١١م) طبيب يهودي، وكانت المدينة مملوءة بالعلماء والفلاسفة اليهود،

أما فى أوروپا قحدشت مذابح جماعية لليهود عام ١٤٩٠ فى أسبانيا والبرتغال فهرب اليهود إلى القسطنطينية حيث وجدوا ترحيبًا من الإمبراطورية العثمانية وعملوا بالصناعات الحربية وكان هناك أكبر تجمع يهودى فى ذلك الوقت حيث كان تعدادهم عشرين ألفًا قبل عام ١٥٥٣ م وكان بينهم تجار وعلماء وصناع أسلحة ، فى الوقت الذى فيه كان الأوروپيون يرسمون اليهود على شكل الحية أو الخنزير أو العجل الذهبى ، وقرب نهاية القرون الوسطى صور اليهودى كإنسان نجس خاطئ هرطوقى ، وقد تعودت المجتمعات اليهودية فى كل العالم على حياة الاضطهاد والحياة كمواطنين درجة ثانية وفى عام ١٥١٥ - ١٥١٦ ظهرت للوجود ظاهرة الجيتو وهى وضع اليهود فى جزء خاص ومنفصل عن المدينة تحاطبه أسوار مرتفعة وله بوابتان يقف عليها حارس مسيحى ، وتغلق أبوابه فى المساء ، ومن داخل الجيتو عاش اليهود حضارة منفصلة تماما عن حضارة المجتمعات التى كانوا يعيشون فيها ، وفى عصر الإصلاح بدأت معالم الطريق إلى أفران الغاز وأغلق مجمع برلين عام ١٥٧٢ بناء على أوامر مارتن لوثر زعيم الإصلاح ومنع اليهود من

دخول أماكن معينة ، وبعد اكتشاف أمريكا هاجر اليهود بعشرات الآلاف إلى أمريكا إلا أنهم عوملوا بقسوة أكثر من أوروپا وقد كتب أحد الصحفيين الأستراليين ويدعى «كارل أميل فرانزوس» ( ١٨٤٨ ، ١٩٠١) إن اليهودى فى الولايات المتحدة أمامه طريق من ثلاثة إما أن يهرب من الضيق أو يتعمد ويعتبر مسيحيًا خارجيًا ويظل يهودى القلب أو يظل يهوديًا ويتحمل الضيق ، لكن عائلة روتشيلد وجدت طريقًا رابعًا هو التحكم فى الاقتصاد العالمى ، وامتلاكهم لبنوك خاصة ، وهكذا يخبرنا التاريخ بأن التصادم بين الحضارة الإسلامية والحضارة اليهودية لم يكن يومًا بسبب الدين أو الجنس ولكنها وقعت فى العصر الحديث بسبب الصراع على أرض فلسطين ، وهكذا تسقط الخبرة التاريخية نظرية صموئيل هنتنجتون فى صراع الحضارات ،

### ثالثًا: الصراع السياسي

إذا كنا قد رأينا أن العلاقة بين العرب واليهود تؤهل للصراع والتصادم إلا أن البعد التاريخي أثبت لنا أنه لم يكن هنالك تضاد على طول ألف وخمسمائة عام إلا في فترات محدودة جدا ، فما هو سبب هذه الصراعات ؟ ولماذا يتم تعميمها اليوم والتبشير بها كأنها القاعدة وليس الاستثناء ؟ هنا نستطيع القول : بأن الصراع والتصادم لم يكن يوما بسبب الدين أو الجنس ولكن بسبب المصالح السياسية ( اقتصاد استعباد - أطماع ، • • إلخ ) لذلك عندما نعود إلى الحروب الصليبية نجد أنها قد البست ثوب الدين عنوة ، فقد كان الصراع بسبب الأزمة الاقتصادية في أوروپا وصراع الأمراء مع الكنيسة مما أدى إلى البحث عن هدف خارجي يوحد الداخل ويرسل الجيوش بعيدًا، وجاءت فكرة تحرير بيت المقدس من المسلمين كفكرة مبدعة ويرسل الجيوش بعيدًا، وجاءت فكرة تحرير بيت المقدس من المسلمين كفكرة مبدعة تلبيس المصالح السياسية بشعارات دينية براقة ، وهكذا جيشت الجيوش بمباركة الباباوات لمتحرير بيت المقدس وكان الصدام له شكل ديني لكنه في حقيقته سياسي ، وبنفس القدر عندما نقوم بدر اسة حملات الدولة العثمانية في البلقان والتي أخذت لها شعارًا انتشار الإسلام في أوروپا والعودة إلى الفتوحات الإسلامية في القرن الهجرى شعارًا انتشار الإسلام في أوروپا والعودة إلى الفتوحات الإسلامية في القرن الهجرى الأول ، إلا أن هذه الحملات قد ألبست عنوة أيضا شعارات دينية لكنها كانت في

الأساس محاولة لإنقاذ الدولة العثمانية من الانهيار وإرسال الجيوش بعيدًا عن تركيا حتى لا تكون شاهدًا على الفساد المستشرى في ذلك الوقت وبسبب الأزمة الاقتصادية كان المطلوب فتح بلاد جديدة لعودة الازدهار الثقافي وهكذا كانت الحملات سياسية تحمل ثوبًا دينيًا ، وبقراءة التاريخ بصورة محايدة نستطيع أن نكتشف بسهولة أن هذه الصدامات لم تكن بسبب الدين أو الجنس ولكن بسبب المصلحة السياسية البحتة ، أما الدين والجنس فيؤخذ كواجهة لستر عورة هذه الحروب ، وإذا طبقنا هذه النتيجة على الصراع العربي الإسرائيلي محليًا سوف تكتشف أنه لم يكن صدامًا حضاريًا بقدر ما كان صراعًا سياسيًا على أرض اغتصبها اليهود عنوة ويحاول العرب تحريرها ، وإذا حاولنا تطبيق النتيجة عالميًّا فسوف نسأل أنفسنا هل ما يقوم به « أسامة بن لادن » ضد الغرب هو صراع ديني وصدام حضاري أم البحث عن زعامة وتصفية حسابات قديمة منذ الحرب الأفغانية السوفيتية حيث تحالفت أمريكا معه على أنهم بعد خروج السوفييت سوف يساعدونه ليكون ملكًا للسعودية ثم تخلوا عنه؟ وهل ضرب أمريكا لأفغانستان هو تصادم حضارات أم أنه نوع من الهيمنة السياسية ومحاولة فرض الاستراتيجية الغربية بالقوة العسكرية على العالم حيث إنها القوة الوحيدة اليوم؟ وهكذا نرى أنها أسباب سياسية بحتة تأخذ شكلا دينيًا وتبريرًا من أصحاب نظريات تصادم الحضارات،

# رابعًا: مواجهة الحقيقة

إذا لم يكن الصراع العربى الإسرائيلى صراعًا دينيًّا أو عرقيًّا ، وإذا كان هذا الصراع سياسيًّا ومصلحيًّا فالسؤال هو لماذا لم نستطع الانتصار فى هذا الصراع ؟ الحقيقة التى يجب أن نواجهها هى أننا لم نستطع أن ندير هذا الصراع بعقلية علمية مدركة لما حولها ، ففى الوقت الذى رصدت فيه إسرائيل اتجاه الريح وتوقعت أن القوة الأمريكية سوف ترث الإمبر اطورية البريطانية ، عشنا نحن فى وهم القوة السوفيتية وكان الخيار خاطئا ، فسقط الاتحاد السوفيتي وتفكك ، وكنا قد خسرنا الكثير ولو لم يكن للرئيس الراحل أنور السادات رؤية مستقبلية لانتهى بنا الأمر اليوم الى قاع المجتمع العالمي ، وفي الوقت الذي جندت فيه إسرائيل خبراءها وعلماءها لبناء قاعدة علمية ضخمة بحيث رصدت للبحث العلمي ميزانية أكبر مما ترصده

الدول العربية مجتمعة للبحث العلمي عشر مرات ، وعندما أمطرت السماء مالا على العرب بسبب البترول لم يفكروا في بناء قاعدة علمية حديثة أو يفكروا في بناء حضارة متكاملة من تعليم وتصنيع وتحضر بل قاموا بإنفاق هذه الأموال بصورة أعطت نموذجًا لا تخطئه العين للعالم لذلك البدائي الذي هبطت عليه الثروة من السماء ولم يكن متوقعا لها فأضاعها فيما لا يغيد بل وصار موضوعا لسخرية أولنك الذين يعملون لأجل المال والتطور والتقدم ، وقد انتشرت نكتة في الولايات المتحدة في بداية التسعينات عندما سقط الاتحاد السوفييتي تقول : إنه بعد سقوط الاتحاد السوفييتي اتجه العلماء إلى إسرائيل واتجهت الراقصات (العوالم) إلى العالم العربي ، وهذه نكتة تعبر عن حقيقة يجب مواجهتها ، فعلينا أن نسأل ما هي أولوياتنا اليوم ؟! ومن أحدث تعبر عن حقيقة يجب مواجهتها ، فعلينا أن نسأل ما هي أولوياتنا اليوم ؟! ومن أحدث الأساليب في إدارة الصراع أن إسرائيل عندما أحست أن الرأي العام العالمي بدأ يتعاطف مع القضية الفلسطينية بسبب انتفاضة الاقصى وخاصة نقل صورة محمد الدرة وهو يقتل في حضن أبيه ، هنا رصدت إسرائيل مائة مليون دو لار أمريكي لكي تسي العالم صورة محمد الدرة ، ونجحت في ذهن العالم أم أن الفكرة لم تخطر على بالهم ؟ إ .

وهكذا يجب علينا أن نواجه الحقيقة التي تقول: إن صراعنا هو صراع علمي أكاديمي ثقافي وليس صدامًا دينيًا عنصريًا •

وهكذا نرى بدر اسة هذه الحالة أنه لا يوجد ما يسمى بتصادم الحضارات ولكن هناك ما يسمى بتصادم المصالح .

بعد أن أثبتنا فشل التوجه الأمريكي قبل ١١ سبتمبر والذي يلخص في العولمة وصدام الحضارات والذي كانت أمريكا تريد فرضه على العالم دعونا الآن نتقدم إلى ١١ سبتمبر ٠

# • أمريكا ومأزق ١١ سبتمبر

فى ١١ سبتمبر ٢٠٠١ م فوجئت أمريكا ومعها العالم بأن الأمن الأمريكى قد اخترق وأن طائرتين مدنيتين تحولتا إلى صاروخين وضربتا مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى عمليتين إر هابيتين مما أدى إلى مقتل أكثر من خمسة الآف شخص، ثم طائرة ثالثة ضربت البنتاجون وزارة الدفاع ورابعة هبطت مضطرة فى مكان غير البيت الأبيض، وصحا العالم على حقيقة كانت غائبة جدا عنهم وهى أن الإرهاب له يد طويلة يمكن أن يصل إلى قلب الو لايات المتحدة، وهنا وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فى مأزق يصعب الخروج منه، وهكذا رأينا البلد الذى كان يملأ النيا ضبيخ ابتفوقه العسكرى والاقتصادى والتكنولوچى، فضلا عن زعامته للرأسمالية الديمقر اطية والتى انتصرت فى النهاية وصارت نهاية التاريخ، وعلى الجميع كى يصلوا إلى نهاية التاريخ أن يتبنوا نظريات أمريكا السياسية والاقتصادية والعلمية من، الخ هذا البلد اختلف ضبيجه هذه المرة، وبات يشكو للعالم الإهانة التى لحقت به ولم يكن يتوقعها ثم يجيش الجيوش ويتحرك فى اتجاه عدو يطلق عليه الإرهاب، يريد أن يجتثه من جذوره حيث كان وحيث وجد، وهكذا وجدنا أمريكا الريكا تعيش عدة مآزق تحتاج إلى أن تخرج منها:

# ۱ ـ مأزق تاريخي

بقراءة التاريخ وبوضع الخبرة الذاتية وخبرة الآخرين في الاعتبار نكتشف أن الإرهاب عدو هلامي لا مكان له و لا زمان ، فهو يخرج براسه حيث يوجد الفقر والظلم والعنصرية ، ويختفي حيث توجد العدالة والحرية والمساواة ، والإرهاب موجود بوجود الإنسان وسيبقي حتى نهاية العالم وذلك لأن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان لن ينتهي إلى يوم الدين ، وإذا وعينا سيرة وحياة الأنبياء المصلحين نجد أنهم أكثر البشر معاناة لأنهم طالبوا شعوبهم أن يقبلوا الآخرين كما هم وأن يتعاملوا معهم بالحب والمسامحة والغفران ، وألا يدان شخص بسبب دينه أو لونه أو جنسه ولكن هؤلاء الذين نادوا بهذه التعاليم اضطهدوا أو ضربوا وشردوا ، فمنهم من قتل و آخرون اضطروا لترك بلادهم والهجرة إلى الخارج ، وغيرهم طوردوا حتى الموت، وعلى امنداد التاريخ الإنساني لم ينجح نظام سياسي في أن يقضي على الشر والظلم

والإرهاب، لأن النظام السياسى ذاته هو نظام إنسانى مملوء بالنقائض والشرور، والمسمعوا معى ما يقوله بوش الابن وهو يتحدث عن الشر والخير، وكيف يتحدث عن غزو البلاد وقتل الأبرياء وكأن هذا ليس شرًا، بل اسمعوه وهو يبرر وقوف الكثيرين من الشعوب ضد أمريكا بالقول: إن الشعوب تقف ضد أمريكا لأنها بلاد الحضارة والديمقر اطية وهكذا قسم العالم إلى متحضرين وبرابرة وهو بهذا يعود إلى تاريخ الإمبر اطورية الرومانية،

### ٢ ـ مأزق لغوى

لقد وضح من محاولة أمريكا الخروج من المأزق سقوط رئيسها في مآزق لغوية عدة، فقد استخدم مفردات توضح أن أمريكا أبعد ما تكون عن ثقافة الشعوب الأخرى، ففي تورة غضبه استخدم تعبير «حملة صايبية » وفي اللغة الإنجليزية يستخدم هذا التعبير بمفهوم الحملة العسكرية و لا تعنى أي مدلول ديني ، إلا أن هذا التعبير ذاته له دلالة في منتهى الخطورة في الشرق الأوسط الذي عانى من الحملات الصليبية التي غزت بلاد الشرق بدعوى تطهير الأراضي المقدسة من المسلمين وقد كان لها مبرراتها الأخرى التي لا تخفي على أي دارس للتاريخ ، لكنها رفعت الصليب شعارًا مزيفًا لها لتلقى التبرعات ولتجيش الجيوش، وقد أصبح هذا التعبير في البلاد الشرقية والإسلامية تعبيرًا مقيتًا عن كل حملة تحمل شعار الدين لتدمر أتباع دين آخر ، وهكذا وقع بوش في مأزق اضطر بعده إلى الاعتذار وزيارة المركز الإسلامي بواشنطن ، ولم يكن هذا المأزق اللغوى هو الوحيد من نوعه فقد أطلق على عملية اجتثاث الإرهاب « العدالة المطلقة » وهذا التعبير لدينا نحن الشرقيين من مسيحيين ومسلمين لا يعبر إلا عن عدالة الله فلا يوجد مطلق سوى الله وعدالته ورحمته ، وعندما أدرك بوش هذا تراجع عن الحديث عن العدالة المطلقة ، وهكذا وقعت أمريكا في مآزق كان لابد أن تتريث لتعلم تأثير فعل هذه التعبيرات على من يسمعونها في العالم ككل .

# ٣ ـ مأزق فكرى

يحذرنا علماء التفكير العلمي قائلين: إن أهم الأخطار على التفكير هو خطر

المتعميم، أى أخذ ظاهرة معينة وتعميمها على شعب من الشعوب أو اتباع ديانة معينة أو جنس من الأجناس، ونحن نعترف جميعًا أن الإرهاب في السنوات الأخيرة تركز في الدول الإسلامية لكن هذا لا يعنى إطلاقًا أن كل المسلمين إرهابيون بل توجد جماعات مسيحية متطرفة ومنها صاحب تفجير أكلاهوما وديفيد قروش الذي انتحر مع جماعته من أطفال ونساء ٠٠٠ الخ،

ويقول الخبراء: إن هناك عشر جماعات من هذه النوعية في أمريكا وحدها منها «فرسان الإنجيل» و «حزب الله» • • • وغيرهم بل هناك جماعات متطرفة لا دينية في اليابان وتايلاند وغيرها ، في نفس الوقت الذي فيه رفض أغلب المسلمين هذه النوعية من التطرف وأدانوها ، بل اعتبروا الأعمال الإرهابية جرائم حوكم من ارتكبها وأدين ، وهذا حدث في مصر والسعودية وسوريا والأردن وهي بلاد إسلامية ، بل إن قيادات الدين الإسلامي في هذه البلاد أدانوا الفكر المتطرف بقوة من خلل الفقه الإسلامي الصحيح ، في الوقت الذي كفرت فيه هذه الجماعات القيادات الدينية وأطلقت عليهم تعبير عملاء الحكومات وهم يضعونهم في المرتبة الأولى من أعدانهم ؛ لأنهم يعتبرونهم قد ارتدوا عن الإسلام وجماعة الجهاد في مصر ترتب أعداءها مبتدنة بالمسلمين المرتدين أو لا ويقصد بهم علماء الدين الأجلاء ثم الحكومات العميلة للغرب ثانيًا وثالثًا اليهود وأخيرًا المسيحيون وهكذا نرى أن أكثر الذين عانوا من الإرهاب هم المسلمون الغيورون على دينهم •

# ٤ ـ مأزق حضارى

عندما تقود دولة من الدول الحضارة الإنسانية في حقبة من حقب الزمن عليها أن تكون نموذجًا للحضارة الإنسانية الكاملة ، فلا شك أن مثل هذه الدول التي تقود العالم تكون قد وصلت إلى القمة في عصرها سواء في العلوم أو القوة العسكرية أو الفكر الفلسفي ، وهكذا كان عندما قادت العالم الحضارة اليونانية فالرومانية فالإسلامية وأخيرًا الحضارة الغربية ، وقد تميزت الحضارة اليونانية بالفلسفة والقوة العسكرية ثم تلتها الحضارة الرومانية والتي تميزت بسيادة القانون ثم جاءت الحضارة الإسلامية التي تميزت بالنظرة الشمولية للكون وأخيرًا جاءت الحضارة الغربية والتي قادتها التي تميزت بالنظرة الشمولية للكون وأخيرًا جاءت الحضارة الغربية والتي قادتها

إنجلترا ثم دانت القيادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكل هذه الحضارات كانت ترتفع على أنقاض الحضارة السابقة لها ثم تصل إلى القمة لتبدأ في الانهيار لعدة أسباب من أهمها إهمال الأخلاقيات العامة ، وغطرسة القوة والعنصرية والتعصب ٠٠ إلخ ، وقد أعلن مفكرو أمريكا أنها قد استفادت من خبرات الحضارات السابقة وأنها تراعى المساواة بين البشر وتهتم بالأخلاق وترفض العنصرية والتعصب وغطرسة القوة ولها نظرة شمولية إنسانية ، وبدأت الولايات المتحدة تتحرك في اتجاه حقوق الإنسان والمرأة والطفل ، ورفض العنصرية والتعصب ، وفي لحظات تبدل كل هذا في يوم الحادي عشر من سبتمبر وظهرت غطرسة القوة وعدم قبول الجرح والإحساس بالهزيمة والتهديد بالقتل ، ويعلن بوش لكل بلاد العالم « أن على كل الحكومات في كل أنحاء العالم أن تقرر إما أن تكون معنا أو مع الإرهاب ، و لا يوجد حل وسط » أي لا يوجد من يستطيع القول نحن ضد الإرهاب ولكن ليس معكم في طريقتكم لمعالجة الإرهاب ، وهذا في الحقيقة مأزق حضاري شديد التعقيد تظهر فيه الغطرسة مع العنصرية مع الإحساس بأنهم على حق والآخر على باطل مهما كانت مبرراته • ثم هذا التمركز حول الذات الذي يجعله يبكي على ضحايا أمريكا بينما لا يهتم بضحايا شارون في فلسطين أو ضحايا الإرهاب في البلاد العربية والإسلامية سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين ، أليس هذا يفقد أمريكا مصداقيتها في قيادة الحضارة العالمية وتقديم ذاتها كنموذج للحضارة الإنسانية في عصرهاه

# ٥ ـ مأزق الاهوتى (فقهى)

ونقصد بالمأزق اللاهوتى (الفقهى) أنه المأزق الدينى أى التفسير الدينى والأخلقى الذى اعتمدت عليه أمريكا فى محاربة الإرهاب، إن الدعوة الدينية والتفسير اللاهوتى لدى أمريكا اليوم أن الإرهاب ومن يؤوونه هم الشر المتجسد وأن أمريكا ومن يعاونها فى القضاء على هذا الشر هم الخير المتجسد، وأن عليهم أن يعلنوا حربًا مقدسة ضد البلاد التى تؤوى الإرهاب أو تتعامل معه، وعلى هذه البلاد تسليم الإرهابين لأمريكا بالذات ثم تتحرك أمريكا فى هذا الاتجاه فتقتل نساء وأطفالا ورجالا لا علاقة لهم بالإرهاب فهم مغلوبون على أمرهم، فيسقط العشرات كل يوم

فى العراق ، وفى فلسطين وقريبًا فى أفغانستان والسودان وربما إيران ، وغيرهم ، فهل هذا الفكر هو الفكر اللاهوتى المسيحى الحقيقى ؟ إن اللاهوت المسيحى يتحدث دائمًا وبجلاء عن أن الله لا يقف محايدًا فى أى قضية إنسانية ، إنه دائمًا يتخذ موقفًا مع المظلوم ضد الظالم ومع الضعيف ضد القوى على شرط أن يحاول هذا المظلوم رفع الظلم عن نفسه أى يجاهد فى سبيل ذلك ، ولكن بدون عنف واللاهوت المسيحى لم يعطيومًا مبررًا للقتل ، لقد نادى السيد المسيح بالحب والسلام بين البشر ، بل ورفض الانتقام بكل ألوانه وأشكاله ويقول الإنجيل «لى النقمة وأنا أجازى يقول الله » ولذلك فاللاهوت المسيحى يتعاطف تمامًا مع الضحايا الأمريكيين كما يتعاطف وعلى نفس المستوى مع غيرهم من الضحايا فى كل بلد العالم مهما كانت ديانتهم أو جنسياتهم ، ويرفض اللاهوت المسيحى كل أنواع العنف مهما كانت مبرراته ، فبأى مبرر دينى يرفع ريجان الإنجيل ويليه بوش الأب ثم بوش الابن ويضعه فى المقدمة مبرر دينى يرفع ريجان الإنجيل ويليه بوش الأب ثم بوش الابن ويضعه فى المقدمة على الشر المتفشى فى العالم بطريقة عسكرية عنيفة ،

إن مضمون الإنجيل لخصه السيد المسيح بالقول «تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك » وعندما سأله أحدهم من هو قريبي ؟ كانت الإجابة هو الإنسان على إطلاقه مهما اختلف في الدين أو الجنس ثم قال : « لا تقاوموا الشر بالشر بل قاوموا الشر بالخير » وقال أيضًا « وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضًا بهم هكذا » فأين الإنجيل المرفوع في يد بوش من هذه الكلمات ؟ إبل أين الإنجيل و أخلاقياته في حديثه إلى الكونجرس عندما يقول سوف نرسل المخابرات لكي تقلب هذه الجماعات على بعضها البعض ، أي أنه سيعمل على أن يخون الإنسان أخاه الإنسان ويقتله سواء بإغراء المال أو السلطة أو الوعد بالأمان ، أن التفسير الذي تعتمد عليه السياسة الأمريكية هو بلا شك تقسير مشبوه للكتاب المقدس ،

وللخروج من هذه المآزق المتعددة على أمريكا أن تعيد حساباتها وأن ترتفع بقامتها كالدولة العظمى الوحيدة اليوم إلى المستوى الحدث وأن ترتقى بمشاعرها وأحاسيسها وأن تعود إلى القيم الحقيقية للكتاب المقدس وأن تتصرف كدولة تقود

حضارة اليوم بألا تكيل بمكيالين ، ولا تتنقم لنفسها من شعوب تتضور جوعًا وتموت فقرًا ، فإن هذا النوع من الانتقام سوف يجعل الإرهاب أقوى ، فهل تفعل ؟!

\* \* \*

# • أمريكا بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١م

توالت الهزات الأرضية سواء داخل أمريكا أو خارجها كتوابع لزلزال ١١ سبتمبر وسوف نتحدث هنا عن أمريكا بعد ١١ سبتمبر في ثلاثة اتجاهات الأول هو ماذا حدث داخل أمريكا ؟ ثم ماذا حدث في علاقاتها بالدول خاصة العربية والإسلامية؟ ثم أخيرًا الموقف من صراع الحضارات وخاصة الإسلامي المسيحي،

### أولا: ماذا حدث داخل أمريكا ؟!

# (أ) اهتزاز الثقة

لقد كان لحادث ١١ سبتمبر وقع الصاعقة على الشعب الأمريكي ، فلأول مرة في التاريخ الأمريكي يشعر هذا الشعب أنه معرض للضرب بقوة بل وبالضياع ، فلقد كان هذا الشعب يعيش بعيدًا عن الصراعات الإقليمية والدولية ، يساهم فيها بقدر ما يريد ، هذا الشعب يعيش بعيدًا عن الصراعات الإقليمية والدولية ، يساهد الصراع والحروب لا يفرض عليه أحد الدخول في صراع أو الخروج منه ، يشاهد الصراع والحروب وحوادث الإرهاب على شاشة التليفزيون باستمتاع أحيانًا ويرفض في الأغلب الأعم لكنه يشعر أنه بعيد كل البعد عن عالم الدماء الذي يراه ، ولقد كان لأفلام هوليود التي تغذى فيه عقيدة التقوق على جميع الشعوب والأجناس بدءًا من أفلام الكاوبوي الذي تغذى فيه عقيدة الأسرير مرورًا بأفلام رامبو وإحباط العمليات الإرهابية ٠٠٠ إلخ ، وانتهاء بفيلم يوم الاستقلال الذي فيه انتصرت أمريكا على غزاة الفضاء ، هذه العقدة والاقتصادية والدينية والأمنية ٠٠ إلخ ، وجاء الحادي عشر من سبتمبر ليضرب كل هذا في مقتل ، ولم يكن الشعب الأمريكي مهزوز الثقة بنفسه في يوم من الأيام كما كان بعد ١١ سبتمبر وقد وضح هذا عندما اندفعت الجماهير إلى الكنائس لترفع صلاتها إلى الله ، وعادة الذي يتجه إلى الله هو الذي يحس بضعفه وألمه ويلجأ إلى المداتها إلى الله ، وعادة الذي يتجه إلى الله هو الذي يحس بضعفه وألمه ويلجأ إلى صلاتها إلى الله ، وعادة الذي يتجه إلى الله هو الذي يحس بضعفه وألمه ويلجأ إلى

المعونة الإلهية ، وهكذا امتلأت الكنائس بالعابدين في بكاء مستمر على الضحايا وإن كان في الحقيقة هو بكاء على أنفسهم وعلى ضعفهم وعلى ضياعهم وظهرت تساؤلات لاهوتية كثيرة جدا مبنية على تعاليم خاطئة تعلموها من القادة الدينيين ، تلك التعاليم التي تقول إن أمريكا قد أوجدها الله بشكل خاص جدا ليحقق إرادته في العالم من خلالها ، أي أن مشيئة الله لتحقيق ملكوته على الأرض سوف تتم من خلال أمريكا، فمشيئة رؤسانها وتوجهاتهم هي مشيئة الله ، لذلك يظهر الرؤساء ومعهم الوعاظ العالميين ، ويشيرون إلى أن هؤلاء الوعاظ المشهورين هم المشيرون الخاصون لهم ، وهؤلاء المشيرون يصلون ثم يشيرون للسياسيين بهدف الله من وجود أمريكا وتحركها القادم إلى أي اتجاه ، وفي مشورتهم كثيرًا ما أشاروا إلى أن أمريكا تحظى بعناية خاصة من الله لأنها تحقق مشيئته وإرادته في العالم ، وكان السؤال في كل الكنائس بعد ١١ سبتمبر هو أين هذا الكلام ؟ ولماذا سمح الله بهذا التدمير ؟ وإن كانت أمريكا لها رعاية خاصة من الله فاين هي ؟ ثم ما هو مستقبل أمريكا في ظل مثل هذا الصراع ؟ •

ولقد أثير سؤال ثان: إذا كانت أمريكا تحقق مشيئة الله فلابد أن يكون الضعفاء متعاطفين معها فلماذا هذه الشماتة التي حدثت من الملونين داخل أمريكا ؟ وهل الكنائس التي ضمت هؤلاء وقامت برعايتهم وأعالتهم كانت مخطئة ؟ أم أنها قامت برعايتهم بتعال وغطرسة لأنهم غير أمريكيين ؟ وكانت تقدم لهم المعونات من أعلى إلى أسفل و لا تتعامل معهم كبشر متساوين معهم ؟ فهل كان التحرك الروحي والاجتماعي تجاه الفقراء خاطئًا وبغير اتضاع ؟ •

ثم ظهر سؤال آخر: هل يمكن أن يكون الله قد تخلى عن أمريكا لأنها تخلت عن رسالتها ؟ فعندما تقبل الكنائس الشواذ جنسيًا في عضويتها سواء من الرجال أو النساء، وعندما يتم تخصيص كنائس لهذه النوعية من البشر ؟ وعندما تنتشر المخدرات والإباحية الجنسية والجرائم في داخل هذا المجتمع بهذه الصورة ، ألا يشير هذا إلى أن أمريكا قد تخلت عن رسالتها الدينية والروحية ؟ وهل حدث ١١ سبتمبر هو عقاب لهذا الشعب الذي أهمل رسالته وانحرف عن الأخلاقيات المسيحية الحقيقية؟ وهل العلاج هو العودة إلى الله من كل القلب ،

ثم ظهر سؤال أخير: إن رسالة أمريكا في العالم هي نشر السلام والحب فهل تخلت أمريكا عن هذا عندما دخلت في حروب في الشرق الأوسط وأيدت إسرائيل بلا تحفظ وظلمت شعوبًا كثيرة بطريقة أو بأخرى ؟ ولقد وجهت هذه التساؤلات إلى العلماء والقادة الدينيين وكانت الإجابات محيرة ومترددة وغير واضحة مما عمق في النفوس اهتزاز الثقة حتى في المؤسسات الدينية ولقد كان هذا بعد الأحداث مباشرة .

والأمر الثانى الذى حدث غير اندفاع الشعب إلى الكنائس هو اضطهاد الملونين في العمل وفي الجيرة ومحاولة مطاردتهم ، والنظر إلى اللحى والحجاب نظرات ملينة بالخوف والارتياب وعدم الراحة ، وفي مدارس الأطفال كانت مضايقات من أصدقائهم وقد وصل الاهتزاز بالثقة إلى قمته عندما قتل بعض الشباب الأمريكي رجلا قبطيًّا مصريًّا في محل بقالته لأنه كان يعلق صورة للبابا شنودة في دكانه فظنوا أنها صورة «أسامة بن لادن » وأن صاحب الدكان من أتباعه فقتلوه ، وفي مكان أخر قُتل هنديان يدينان بالهندوسية لا لشيء إلا لأن مظهرهما عربي إسلامي ويطلقان لحيتهما وقد وضعت مؤخرًا قيود على الدراسة للمسلمين وخاصة إذا أرادوا دراسة العلوم ، ورغم كل ذلك فقد كان الصوت الأعلى هو لضبط النفس وقد قامت كنائس كثيرة بفتح أبوابها للمصريين المطرودين ، وكثيرون من المسيحيين الأمريكيين قاموا بحماية جيرانهم من الاعتداء ، ولقد هدأت هذه الحركة وإن لم تهدأ المتابعات الأمنية ،

# (ب) العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في أمريكا ١- مراكز الحوار الإسلامي المسيحي

قبل الحادى عشر من سبتمبر كان يوجد مركزان للحوار الإسلامى المسيحى داخل أمريكا أحدهما للأمور السياسية فى چورچ تاون والثانى للأمور الدينية فى كلية لاهوت هارتفورد ، وكان هناك مع هذين المركزين مكتب للعلاقات الإسلامية المسيحية يتبع المجلس الوطنى للكنائس الأمريكية وقد تم إلغاء هذا المكتب منذ عامين بسبب مشاكل مالية ، وهذا أمر غريب جدا فى أمريكا ، فى مقابل هذه المراكز الثلاثة والتى ألغى واحد منها هناك مائة وعشرة مراكز تتحدث عن العلاقات المسيحية

اليهودية ، والسؤال الذي يجيء إلى الذهن عندما نعلم بهذه الإحصائيات ماذا كان دور الجاليات الإسلامية والعربية في طول الولايات المتحدة وعرضها ؟ وفي أي شيء تصرف الميزانيات الضخمة التي ترد من البلاد الإسلامية للحوار الإسلامي المسيحي؟ وكيف لا يكون في الولايات المتحدة أي اهتمام بهذا الحوار من الدول الإسلامية ؟ في وقت نحن نجتاز حربًا ضروسًا مع اليهود في الشرق الأوسط ، إلا أنه قبل الحادي عشر من سبتمبر كان هناك حوار حي وفعال بين الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية والجاليات الإسلامية في أمريكا .

### ٢ موقف الجماعات الإسلامية داخل أمريكا

كان لبعض الجامعات الإسلامية في الولايات المتحدة قبل الحادي عشر من سبتمبر موقفًا محددًا من الحوار الإسلامي المسيحي والذي كانت تقيمه المراكز الإسلامية هناك ، فقد رفضوا الحوار تمامًا وواجهوا مراكزهم الإسلامية بالسؤال: لماذا تتحاورون مع الكفار ؟! بعد ١١ سبتمبر ذهبوا إلى هذه المراكز الإسلامية بسؤال مختلف قائلين : كيف نقيم الحوار ؟!

ولقد فتحت المراكز الإسلامية لزيارة المسيحيين الذين توافدوا بكثرة على هذه المراكز للحديث عن الإسلام ولزيادة المعرفة به حيث إن معرفتهم بالإسلام قبل الحادى عشر من سبتمبر كانت سطحية وغير واضحة المعالم، وأرادوا أن يعرفوا كيف يحض دين سماوى على قتل أبرياء ؟ وأثاروا أسئلة كثيرة في هذا المجال:

هل القرآن ينص على محاربة الآخر المختلف وقتاله حتى يؤمن بالإسلام؟ هل المسلمون يعيشون حياة همجية طبقًا لدينهم وإيمانهم؟ هل الإسلام ينظر نظرة دونية إلى المرأة ويعتبرها من مقتنيات الرجل؟ وهل تعدد الزوجات بغرض المتعة فقط أم لأغراض أخرى؟ وقد أثيرت مثل هذه الأسئلة بشجاعة ووضوح في المراكز الإسلامية ليتلقوا عنها إجابات وكان من الواضح أن الوعاظ والمفسرين المسلمين ليسوا على المستوى المطلوب و لا يستطيعون أن يقدموا تفسيرًا معاصرًا كالذي نسمعه في البلاد العربية وخاصة مصر والأردن وتونس، لذلك فالحاجة ماسة جدا وخاصة

فى هذه الأيام للرد على مثل هذه التساؤلات حيث إن الإجابات غير الواضحة تعمق النظرة الخاطئة للإسلام •

ولقد حدثت موجة عارمة فى الإذاعة والتليفزيون والصحف الأمريكية بالحديث عن الإسلام سلبًا وإيجابًا ولقد كان أكثر الكتب مبيعًا فى الولايات المتحدة هو القرآن الكريم ٠

# ثانيًا: ماذا حدث في العلاقات الأمريكية مع الدول الإسلامية والعربية؟

قبل الحادى عشر من سبتمبر كانت أمريكا تقسم العالم العربى الإسلامى إلى دول معتدلة وهى : [مصر - السعودية - الأردن - تركيا ] ثم دول إرهابية وهى : [العراق - السودان - سوريا - إيران ] وقد أبعدت باكستان تمامًا عن سياستها الخارجية وذلك بسبب علاقتها المتميزة مع الهند وبدأت تهاجم باكستان بسبب القوة النووية التى امتلكتها أما الجمهوريات الإسلامية السوفيتية السابقة فقد وضعت لكل واحدة منها سياسة معينة طبقًا لتأييدها للإرهاب ، ولقد وضعت أمريكا أسسًا لعلاقاتها مع هذه الدول تقوم على موقف هذه الدول من حقوق المرأة والطفل والأقليات • • • الخ ، أدت في النهاية إلى صدور قانون من الكونجرس الأمريكي ينص على التدخل في هذه البلاد لحماية الأقليات وحماية حقوق الإنسان •

كذلك أسست علاقاتها على مدى تقبل هذه الدول لفكرة العولمة وذوبان العالم ككل فى حضارة و احدة وتحويل العالم إلى قرية صغيرة وفتح الحدود والتوقيع على قوانين التجارة العالمية وقبول المؤتمرات الدولية التي تفرض على الحكومات المحلية وتفكيك الدولة والتحول إلى المجتمع المدنى •

بعد الحادى عشر من سبتمبر لخصت الولايات المتحدة علاقاتها بالدول العربية والإسلامية فيما يلى:

### ١ ـ تعديل موقف باكستان

وذلك لأن پاكستان تخلت عن طالبان بزاوية ١٨٠ درجة مئوية و ألقت بنفسها خاضعة لكل السياسات الأمريكية خوفًا وطمعًا ، خوفًا من احتياجها وطمعًا في رفع

الديون عنها ولحل مشكلة كشمير مع الهند حليف أمريكا ، و لأجل كل هذا فقد عدلت أمريكا من موقفها من پاكستان و اعتبرتها حليفة لها لكن ليست شريكة كاملة وذلك لوجود بعض القلق من ناحية الشارع الباكستانى ، و الخوف من أى انقلاب على الحاكم الحالى برويز مشرف وخاصة أن الشعب الباكستانى يؤيد طالبان بقوة ، ولذلك كلفت و زارة الدفاع الأمريكية الكوماندوز الأمريكى أنه فى حالة خلع الرئيس الباكستانى عليهم أن يقوموا بتفكيك القوة النووية الباكستانية .

### ٢- إعادة تأهيل إيران

وقد أشاروا في هذا إلى إعادة إحياء سياسة كيسنجر القديمة والتي أشار فيها إلى تكوين حلف من تركيا وإيران وإسرائيل هذا الحلف يحتوى العالم العربي كله ويقوده وليبدأ بعد هذه الدول المؤسسة بالدول المعتدلة في الخليج ثم مصر والأردن ، وإعادة التأهيل تأتي بالترهيب والترغيب ، الترهيب بضرب الدول التي تؤوى الإرهاب ، والترغيب برفع المعاناة الاقتصادية وخاصة الديون عن إيران .

# ثالثًا: الموقف من صراع الحضارات وخاصة الإسلامي المسيحي

تقول التحليلات الأمريكية إن نظرية صمونيل هنتنجتون ، لم تجد هجومًا ورفضًا إلا من العربية والإسلامية ، فمعظم الدول الأخرى ناقشت هذه النظرية قبلت البعض منها ورفضت البعض الآخر وهذا ما حدث في روسيا والصين والهند ، • • إلخ أما في الدول العربية والإسلامية فقد رفضت النظرية تمامًا مقابل قبولها بشكل ملفت للنظر من الصهاينة ، ولقد قبلها الصهاينة لكي يقضوا تمامًا على القضية الفلسطينية من باب التصادم الحضاري بالتوازي مع الحرب الأمريكية ضد أفغانستان ولقد كان موقف العرب من هذا الأمر أنهم اعتبروا أن العولمة هي هجوم على الإسلام وبالتالي فهم يرفضونها تمامًا ، كل هذا أثر بشدة في رد الفعل الأمريكي بعد ١١ سبتمبر ، فأول ما تحدث به بوش بعد الحادث تحدث عن حملة عسكرية فهمت على أنها صليبية ثم اعتذر عن المصطلح ، ثم تحدث عن العدالة المطلقة ، وفكرة الحاكم العادل الذي يطبق العدالة المطلقة هي فكرة المسيح عند المسيحيين وفكرة المهدى المنتظر عند يطبق العدالة المطلقة هي فكرة المسيح عند المسيحيين وفكرة المهدى المنتظر عند يطبق العدالة بوش يتحدث عن الإسلام ويفرق بينه وبين الإرهاب ويقول ما هو

صحيح الإسلام وما هو غير صحيح وهكذا تحول بوش إلى «مفتى » للإسلام على حد تعبير د • إيقون حداد أستاذ مقارنة الأديان بجامعة هارفاد •

ومن الملفت للنظر أيضًا هو تبرير السياسة الأمريكية قبل ١١ سبتمبر فلارد على أولنك الذين قالوا إن ١١ سبتمبر هو نتيجة طبيعية للسياسة الأمريكية ضد الشعوب الأخرى ، قال بوش: إن الذين ضربوا أمريكا يوم ١١ سبتمبر لا يكرهون سياسة الولايسات المستحدة الأمريكية لكنهم يكرهون حضارة أمريكا المتى تستكون مس الديمقر اطية والقيم الغربية وإن الذين قاموا بهذا هم قوم غير متحضرين وأرادوا تحطيم الحضارة الأمريكية ، وإن دور أمريكا اليوم هو معاقبة غير المتحضرين وإجبارهم على التحضر ، ولذلك نجد أن الإعلام الأمريكي ركز في حربه ضد الأفغان على حلاقة لحى الرجال ورفع الشادور عن وجه المرأة الأفغانية وعودة السينما والتليفزيون وملاعب الكرة إلى أفغانستان ، إن أمريكا اليوم تتفاخر بدورها في القيام بتحضر دولة أفغانستان ونقلها من العصور الوسطى إلى العصر الحديث وتعتبر أن هذه هي رسالتها إلى دول العالم ،

وإن كان كل هذا مقبو لا ولكن بالحوار والإقناع وليس بالحرب ، وإن أرادوا القبول فليقبلوا وإن رفضوا فليتحملوا نتيجة رفضهم بأنفسهم وليس بالعقاب من الولايات المتحدة الأمريكية ، لأن هذا الموقف سوف يزيدهم انطواء على ذواتهم وسوف يفرخ أجيالا جديدة من الإرهابيين ؟

أما السؤال الرئيسى الذى يدور حوله الحوار اليوم فى العالم وفى داخل أمريكا بقوة وعنف فهو: هل يسمح للمسلمين أن يقرروا ما هو الإسلام أم أن الولايات المتحدة هى التى تحدد مواصفات الإسلام المعتدل والمقبول منها ؟

# هل أمريكا علمانية أم متدينة ؟

### عادل المعلم

يعتبر البعض ذلك السؤال ساذجًا • • فالدستور الأمريكي لا ينص على دين للدولة، وينص على فصل الدولة عن الكنيسة • وكثيرًا ما يقال: إنه يمكن لأى ملحد أن يصبح رئيسًا للدولة • المدارس الحكومية لا تدرس الدين، ولا تقيم الصلاة ـ بطريقة عامة تعليمية منهجية ـ والدولة لا تشيد ولا تبنى الكنائس ولا المعابد • والدين أمر شخصى •

ويعتبر البعض الآخر نفس السؤال ساذجًا، ولكن من وجهة نظر مخالفة •

فالدستور لم ينص على دين؛ لأنه لم يكن وقت قيامه - تقريبًا - إلا المسيحيون، وكانوا فرقًا من البروتستانت ليست على اتفاق تام - وذلك أحد أسباب الهجرة للكثير منهم من أوروبًا - وندرة من الكاثوليك، فتمييز الدولة لإحدى الفرق يؤدى للتنازع بينها من جديد، والدولة الناشئة كانت في حالة حرب مع بريطانيا العظمى منذ سنوات قليلة، ويتهددها خطر الإسپان والهنود والفرنسيين، لذلك كان الأفضل أن تقف الدولة على الحياد، والذي لم يكن في ذلك الوقت إلا بين المسيحيين! بل والبروتستانت!!(\*) ونفس الرد يُقال عن فصل الدولة عن الكنيسة، بل يُضاف له أن طلب الكثير من المسيحيين (\*\*) حتى اليوم، ألا تتدخل الدولة في عمل الكنيسة، ولا تعليم الدين، وتترك كل ذلك لأصحاب الشأن،

<sup>(\*)</sup> كان أول عمل يقوم به الكونجرس القارى للولايات الأمريكية - تحت الحكم البريطاني - الاحتجاج على قانون التسامح إزاء الكاثوليكية في كندا إ.

<sup>(\*\*)</sup> فى أمريكا مبدأ واضح ، تدخل الدولة فى الدين يفسده ، وبالطبع هناك الكثير من الصحة فى هذه المقولة ، بالنسبة لأى دولة وأى دين ، فكل حكومة لها برنامجها ، ويمكنها بالطبع أن تحاول تطويع الدين وتسخير رجاله لخدمة ذلك البرنامج ، وكثيرًا ما تنجح ! • وعدم تدخل الدولة فى الدين لا يعنى بأى شكل من الأشكال أنها تعاديه ، وإنما ذلك مثيل لعدم تدخل الدولة فى الاقتصاد •

أما إمكان أن يصبح أى ملحد رئيسًا للجمهورية، فلم تتحقق تلك الإمكانية على مدار أكثر من قرنين، هما عمر الولايات المتحدة، جاء فيهما ثلاثة وأربعون رئيسًا، ـ أى بمعدل خمس سنوات لكل رئيس ـ كلهم بالتمام والكمال مسيحيون، بل كلهم ـ عدا واحد ـ يروتستانت، فلم يأت سوى چون كنيدى فى الستينيات رئيسًا كاثوليكيًّا •

ومن الناحية الأخرى، لا توجد مؤسسات دينية فى العالم مثل ما يوجد فى أمريكا، من مدارس لجامعات، لمحطات إذاعة وشبكات تليفزيون، لجرائد ومجلات وكتب، وأفلام وأغانى، ويكفى أن تعرف أن بيلى جراهام، وبات روبرتسون، وچيرى فالويل، وغيرهم، لكل منهم مشاهدون ومريدون بعشرات الملايين، ولهم ميزانيات بمئات الملايين من الدولارات، ويمكن لأى منهم أن يصرح علنا، مرارا وتكرارا على الملايين الذين يشاهدونه بكل ما يراه، وفى أى مجال، حتى لو كان على العكس تمامًا مما يقوله الرئيس وحكومته (\*)، ويمكنك، إذا أردت، أن تقارن كل ما سبق مع الشيخ الشعراوى ـ رحمه الله .

كذلك بأمريكا نسبة كنائس ومعابد ومساجد أعلى من أوروپا، وتمارس جماعات الإيمان (مسيحيون، مسلمون، يهود، بوذيون، هندوس ٠٠٠) شعائر هم وأنشطتهم الدينية بمعدلات مرتفعة بالنسبة للعالم كله،

وقد لا يعلم البعض أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم، التي منعت بعض مدارسها - وحتى الآن - تعليم نظرية النشوء والارتقاء لداروين، بل لقد حبست إحدى محاكمها من درس ذلك في عشرينات القرن الماضي، كذلك هي من الدول القليلة جدًّا في العالم، وقد تكون الوحيدة أيضًا، التي يمكن لأحد مواطنيها أن يرفض التجنيد الإجباري إذا استطاع أن يثبت أن دينه يرفض القتال، وأنه يمارس ذلك الدين بالترام،

والآن ، انتجت هولى وود فيلمًا خرافيًا عن السحر يُسمى « هارى پوتر » ، وكان في الأصل قصة خيالية في كتاب منشور ، اعترضت بعض الدوائر المسيحية في

<sup>(\*)</sup> قال پات روبرتسون عن برنامجه «نادى السبعمانة»: ... يصل إلى عدد من المشاهدين يفوق أعداد الذين تصلهم مجلات تايم، نيوزويك، وصحف: واشنطن پوست، نيويورك تايمز، لوس أنجلوس تايمز، كل ذلك، مجتمعة ـ « المسيح اليهودى ونهاية العالم »، رضا هلال، مكتبة الشروق الدولية، صفحة ١٢١، ١٢٢.

الولايات المتحدة على الكتاب وعلى الفيلم، وتساءل كثير من الآباء عن ماذا يقولون لأولادهم بخصوص السحر الذي حرمه الكتاب المقدس، حتى إنه بدأت الكتابات تظهر بخصوص ذلك في عالم الصحافة والنشر و لا أظن أن دولة أخرى في العالم ستكترث لذلك .

وهنا قد يصبح من المناسب أن يقول البعض: بأن أمريكا علمانية في بعض المجالات، ودينية في بعض المجالات الأخرى، أو أنها تعيش دينًا مدنيًا (\*) خاصًا بها •

ولكن ألا يجوز لنا أن نتساءل:

أولا: ما هي العلمانية ؟

تأنيًا: ما هو الدين ؟

ولنبدأ بالأسهل ٠

#### الدين

هو مجموعة من المعتقدات، المعتقد الرئيسى فيها هو الاعتقاد بوجود إله خالق للكون، يعبده أو يطيعه المتدين، باتباع شرائعه أو قوانينه، ويلقى جزاءه على ذلك بشكل ما •

ويسرى هذا التعريف المبسط على المسيحية والإسلام واليهودية، وغيرها •

#### العلمانية

العلمانية، بفتح العين، هي ترجمة غير دقيقة للمصطلح، سواء كان باللغة الفرنسية أو الانجليزية ·

<sup>(\*)</sup> أعاد الوعاظ المنهجيون والمشيخيون - في المدارس وفي اجتماعات المعسكرات المنتقلة - تكريس أمريكا على أنها إسرائيل الجديدة، ونسبوا إليها القوة التي ستمكن حكم المسيح ألف عام في الأرض «إن الدين المدنى للشعب الأمريكي، جاء لا ليبقى على الإيمان الذي أيقظه التتوير في قوى الإنسان الأخلاقية، وإنما على مسيحية إحيانية إصلاحية عقلانية ميللية (ألفية)» - «أرض الميعاد والدولة الصليبية» والترأ. ماكدوجال، ترجمة رضا هلال، دار الشروق، صفحة ١٢٥.

• في قاموس لاروس ، طبعة ٢٠٠٠ ، صفحة ٩٢٨ :

قرنى أو مئوى ، يحدث كل مانة سنة Seculaire :

«ويعكس هذا الفكر المسيحى عن السلطة الزمنية (الإمبراطور أو الملك أو الأمير) والسلطة الأبدية (البابا)» •

• وفي قاموس The New International Webster's - Concise • Dictionary - International Encyclopededic Edition-1998 • صفحة ۲۲۱ :

#### Secular:

يخص هذا العالم (الدنيا) - مؤقت، دنيوى - خارج سيطرة الكنيسة •

#### Secularism:

أمور دنيوية (في مقابل الأمور الروحية)، الاعتقاد بوجوب عدم إدخال الدين في التعليم ولا الشئون العامة •

• وفي الموسوعة البريطانية ، الجزء العاشر من « Micropaedia » الطبعة الخامسة عشرة عام ١٩٩٢ ، صفحة ٥٩٤ :

#### Secularism:

حركة في المجتمع منصرفة عن العالم الآخر إلى العالم الحالى، في العصور الوسطى، كان هناك اتجاه قوى عند المتدينين لازدراء الشئون الإنسانية، وللتفكر في الله والحياة الآخرة، وكرد فعل لذلك الاتجاه العصر أوسطى، أظهرت العلمانية نفسها في عصر النهضة، في تطوير الإنسانية، عندما بدأ الرجل يبدى اهتمامًا أقصى بإنجازات الثقافة الإنسانية، وإمكانيات تحقيق ذلك في العالم الأرضى، نمت الحركة تجاه العلمانية طوال التاريخ الحديث، وصاحبتها نظرة معتادة على أنها ضد المسيحية وضد الدين، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، بدأ بعض علماء الدين الدفاع عن المسيحية العلمانية، اقترحوا أن المسيحية يجب ألا تحصر اهتماماتها بالمقدس والعالم الآخر، ولكن يجب على الرجل أن يجد في العالم الأرضى الفرصة للدعوة للقيم المسيحية، يرى أولئك العلماء أنه يمكن اكتشاف وتحقيق المعنى الحقيقي لرسالة المقيم المسيحية، يرى أولئك العلماء أنه يمكن اكتشاف وتحقيق المعنى الحقيقي لرسالة

• وفي قاموس «المنهل» فرنسي ـ عربي، الطبعة التاسعة والعشرون عام ١١٠٨، صفحة ١١٠٨، ١١٠٨:

قرنی أو جیلی، یحدث مرة كل قرن أو كل جیل • عددت مرة كل قرن أو كل جیل •

«والمقصود في النهاية زمني في مقابل الأبدى، ولكل ذلك مفهوم وسياق مسيحي، بل ومنحصر في المسيحية » •

جعل الشيء أو الشخص الكنسي ، دنيوي.

• وفي قاموس «المورد» إنجليزي - عربي ، الطبعة الثالثة والثلاثون عام ١٩٩٩، صفحة ٨٢٧٠

دنيوى ، غير ديني ، مدنى ، غير إكليريكى •

يجعله دنيوى ، ينزع عنه الصفة أو السيطرة الإكليريكية · Secularize .

• وأخيرًا ، المعجم الوسيط ، الصادر من مجمع اللغة العربية ، الطبعة الثالثة عام ١٩٨٥ ، الجزء الثاني صفحة ٦٤٧ :

العلماني: خلاف الديني أو الكهنوتي،

وإذا بحثنا قليلا في التاريخ المسيحي من العصور الوسطى وحتى النهضة، وهو ذلك المجال الذي ظهرت فيه العلمانية لوجدنا كنيسة وكهنوت متسلطين على معظم شئون الناس، ابتداءً من الأباطرة والملوك والأمراء، إلى أبسط المزارعين، وقصص عزل الأباطرة وحرماتهم مشهورة في ذلك الوقت، شهرة المؤامرات والاغتيالات والدسائس البابوية،

وأكثر شهرة من ذلك ، التسلط على الحياة الفكرية والعلمية ،

والأسوأ فى كل ذلك ، سوء سيرة رجال الدين المسيحى ، سواء بسبب جشعهم ونهمهم للأموال والممتلكات، أو انحرافاتهم الجنسية بكل الأثواع ومع الكل، وحبهم للسلطة بكل اشكالها •

قامت التورة الفرنسية فى آخر القرن الثامن عشر، ووقفت الكنيسة بأموالها وممتلكاتها ونفوذها مع الملكية، فلفظ الفرنسيون الملكية، ومعها الكنيسة، ومع كل ذلك الدين المسيحى إلا قليلا •

لم تر أمريكا مثيل ذلك، ولذلك لم تُعَادِ الكنيسة كما عادتها فرنسا، ودول أخرى في أوروبا ، لكل منها تاريخها وسياقها الخاص •

بل لقد عرفنا في الجزء الأول، أن حرية العبادة أو عبادة الله كما يشاء المرء، كانت من أهم أسباب الهجرة لأمريكا ·

علم واضعو الدستور أن هناك طوائف پروتستانتية عديدة ـ وهى الآن أكثر ـ فجنبوا الدولة الناشئة الأهوال التى لاقتها أوروپا المسيحية فى حروبها الدينية، بين الدول، وداخل الدول بين الطوائف المختلفة، ويكفينا أن نعلم أن الكتاب الشهير للفيلسوف الإنجليزى «چون لوك» عن «التسامح» والذى صدر أواخر القرن السابع عشر أو أوائل القرن الثامن عشر، كان المقصود به التسامح بين البروتستانت، واستثنى من ذلك التسامح أولئك الذين لهم قائد خارج بريطانيا، ويقصد بذلك البريطانيين والبابا فى روما،

لذلك فصل الآباء المؤسسون الدين عن الدولة، فحموا الدين من الدولة، ولو أنصفنا، لوجدناها فكرة صائبة، مزاياها أكثر من عيوبها، فاستقلال رجال الدين يجنبهم ضغوط الدولة عليهم، ويزيد مصداقيتهم عند الجمهور (\*)،

دعنا الآن نلقى بعض الضوء على آراء ما تعارف المؤرخون الأمريكيون على تسميته «الآباء المؤسسون» ، من كتاب «الدين والسياسة في الولايات المتحدة» من منشورات مكتبة الشروق الدولية طبعة ٢٠٠١ الجزء الأول صفحة ٧٦، ٧٧، ٧٩، ٨١، ٨١، ٨٢ :

# چورچ واشنطن ( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۹ ) - الرنيس الأول

إن وجهات نظر چورچ واشنطن الدينية هي محل تفسيرات متنوعة ومتناقضة، فخطبه وممارساته الدينية بها من الغموض والعمومية ما جعل البعض يدعى أنه كان

<sup>(\*)</sup> وإنه لمن دواعى الأسف ، أن الدين الوحيد الذى يتم تعيين قادته بواسطة الحكومة هو الدين الإسلامى. فالمسيحيون البروتستانت ، والكاثوليك ، وحتى الأرثوذكس فى مصر ، يختارون من يرونه أهلا لأعلى المناصب ، ونفس الأمر بالنسبة لليهود والبوذيين ، أما الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمفتى ، ووزير الأوقاف فى مصر ، فيتم اختيارهم بواسطة الحكومة ، ومثل ذلك يحدث فى السعودية وغيرها من البلاد العربية ،

مسيحيًّا تقليديًّا، والبعض الآخر يدعى أنه كان ربوبيًّا(\*) (كوزينز ١٩٥٨) فمن ناحية، كان چورچ واشنطن يذهب إلى الكنيسة، وأيد فكرة وجود دين رسمى فى فرچينيا، كما استشهد بالدين بصورة متكررة فى خطبه العامة، وطلب من الجنود حضور القداس الدينى أيام الآحاد ما لم يكونوا فى نوبة عمل، كما أصدر كرئيس مرسومًا يجعل من عيد الشكر عيدًا قوميًّا •

وعلى هذا الأساس يمكن الجزم أن واشنطن كان مسيحيًّا تقليديًّا معتدلاً ومن الناحية الأخرى، كان ذهابه إلى الكنيسة غير منتظم (أقل من عشر مرات في العام) أما استشهاداته بالدين فكانت «عالمية» أكثر منها پروتستانتية تحديدًا، أو حتى مسيحية (ريتشلى ١٩٨٥: ١٠٣) وهو نادرًا ما استشهد بالإنجيل، ولم يتحدث أبدًا عن «عيسى المسيح» (جوستاد ١٩٩٠: ١٢٣) وعارض اضطهاد جماعة دينية لأخرى، وأشار أحيانًا إلى الرب بأسماء مثل حاكم الكون وحاكم الأحداث العظيم والصانع الأعظم، وفي هذا تشابه مع لغة الربوبية أكثر من لغة المسيحية التقليدية،

# چون آدامز ( ۱۷۳۵ - ۱۸۲۱ ) - نانب واشنطن والرنيس الثاني

مثل چيفرسون، يمكن وصف چون آدامز ثاتى رؤساء الولايات المتحدة كربوبى مسيحى آمن بتعاليم المسيح الأخلاقية ولم يؤمن بالوهيته، وفى ماساتشوستس كان آدامز أحد الليبر اليين الدينيين ممن انفصلوا عن الأبرشيين التقليديين ليصبحوا موحدين، وآمن أيضًا أن الدين المسيحى هو الأفضل، ولكنه رأى هذا من ناحية دعم الدين للسلوك الأخلاقى، ففى ٢٦ يوليو ٢٩٦، أشار فى يومياته إلى أن المسيحية هى دين الحكمة والفضيلة والمساواة والإنسانية، وهذه الصفات تختص بالسمات الإنسانية أكثر من الألوهية أو الخلاص،

وفى الوقت نفسه، كان آدامز ناقدًا لاذعًا لما رآه بمثابة انحراف المسيحية من خلال الدين المؤسساتى (وهذا على الرغم من إيمانه بوجوب ذهاب الناس إلى الكنيسة) وبسبب النزاعات اللاهوتية المستديمة، وفى رسالة موجهة إلى ف، أ، دير كمب بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٨١٦، أشار آدامز إلى أن هذا الانحراف جعل من

<sup>(\*)</sup> يؤمن بإله مختلف عن إله الكتاب المقدس.

الديانتين اليهودية والمسيحية أكثر الديانات دموية على الإطلاق، وأضاف أن العديد من الإنجازات الثقافية قد أسىء استخدامها لخدمة أغراض ممقوتة من الدجل والخرافات،

وصرح آدامز في رسالته إلى بنيامين رش في ٢٨ أغسطس ١٨١١ بفكرة اعتنقها لفترة طويلة، ألا وهي: إن الدين والفضيلة هما أساس الحكومة الجمهورية، وكل الحكومات الحرة، وأساس السعادة الاجتماعية في ظل جميع الحكومات، وآمن آدامز إيمانًا قويًا باستخدام الدين لدعم كل من الأخلاقية الفردية ومزية المواطنة، كما آمن أن الدين جعل الناس مسئولين وعلى خلق من ناحية سلوكهم كافراد في حياتهم اليومية، ومن ناحية واجباتهم كمواطنين، فبدون الدين كدعامة، لا يمكن أن تكون هناك حكومة جمهورية،

# توماس چيفرسون ( ١٧٤٣ - ١٨٢٦ ) - الرئيس الثالث

كان چيفرسون مسيحيًّا أيضًا ولكن ليس بالمعنى التقليدى و لقد كان مسيحيًّا بإيمانه القوى بتعاليم المسيح الأخلاقية و فقد نسب إلى المسيح كل الفضائل الإنسانية و و فض ألو هيته و كذلك رفض معظم الأرثوذوكسية التقليدية للمسيحية و من ثم نظر چيفرسون للمسيح من ناحية الأخلاقيات أكثر من الجانب الإلهى و آمن چيفرسون بوجود حكمة عظيمة في تعاليم المسيح و إلا أن هذه الحكمة قد حرفها آخرون مثل رجال الدين و المؤسسات الدينية المنظمة لأسباب أنانية و أراد چيفرسون فك طلاسم و تبسيط تعاليم المسيح و نادى بوجوب قراءة الناس الإنجيل بنفس طريقة قراءتهم أي كتاب آخر و أن عليهم استخلاص جواهر الحكمة منه و نبذ الأجزاء الخطأ ولهذا فقد غربل و انتقى من الأناجيل العادية (مستخدمًا النسخ اليونانية و اللاتينية و الفرنسية و الإنجليزية) إنجيله الخاص الرفيع (إنجيل چيفرسون) وكان بعنوان «حياة و أخلاق المسيح » و قد نبذ الكم الأكبر من الإنجيل، وتخير جزءًا صغيرًا من الأناجيل المسيح و فو الذي شعر أنه صحيح و نافع و

ولعدم ثقته برجال الدين والمؤسسات الدينية، آمن چيفرسون بقوة بحرية الضمير والفصل بين الكنيسة والدولة وتأتى العبارة المشهورة «حائطًا فاصلا بين الكنيسة والدولة » من خطاب كتبه چيفرسون عام ١٨٠٢ عندما كان رئيسًا ، فاستخدم هذا

التعبير فى رد على سؤال «للاتحاد المعمدانى» فى دانبرى بولاية كونيكتيكت حول تفسير التعديل الأول للدستور • وأكد چيفرسون فى هذا الخطاب وجهات نظره بشأن حرية الدين للفرد وأوضح أن الفقرات الخاصة بالدين فى التعديل الأول قد شيدت حائطًا فاصلا بين الكنيسة والدولة •

وعلى الرغم من عدم ثقة چيفرسون في رجال الدين ومعارضته لوجود كنيسة رسمية للدين ، فقد أيد الدين كداعم لتحقيق مزية المواطنة، وشاركه هذا الرأى معظم الزعماء السياسيين والدينيين من جميع المذاهب.

# بنيامين فرانكلين ( ١٧٠٦ - ١٧٩٠ ) - الرنيس الرابع

ومعتقداته الأساسية موجودة في سيرته الذاتية وفي رسالة كتبها في ٩ مارس ومعتقداته الأساسية موجودة في سيرته الذاتية وفي رسالة كتبها في وسالته الاعتبر المبادئ الأساسية للدين القويم قائلا: «أنا أومن بإله واحد خالق الكون الذي يتولاه بعنايته الإلهية وهو وحده المستحق للعبادة ، وأن أفضل ما نقدمه له هو تقديم الخير لعباده الآخرين ، كما أومن أن روح الإنسان خالدة وسوف تعامل بعدل في الحياة الأخرى حسب سلوكها في الحياة الدنيا » ،

وعبر قرانكلين في هذا الخطاب عن إيمانه بأن نظام الأخلاقيات والدين الذي تركه المسيح هو الأفضل في العالم، إلا أن البعض تسببوا في إفساده وتشكك فرانكلين في ألوهية المسيح، ولكنه في واقع الأمر لم يعط هذه المسألة اهتمامًا كبيرًا وأضاف بعدم اعتقاده في عقاب الرب «الأعلى» لغير المؤمنين وكما أضاف فرانكلين أنه شعر بقدرة الرب في هذه الحياة الدنيا ، وهو لا يشك في استمرار ذلك في الحياة الآخرة واستمرار ذلك في الحياة الآخرة و

#### الخلاصة

من نفس الكتاب «Politics and Religion In The United States» و هو من تأليف: مايكل كوربت ، پروفيسور العلوم السياسية في جامعة بول ـ جوليا كوربت ، پروفيسور الدراسات الدينية في نفس الجامعة ، ونشرته :

Garland Publishing , Inc. New York and London - 1999 : ٤٣٦ غير صفحة ٤٣٦

About half the people in the United States are religious conservatives. About one third are foundamentalists, and the remainder are liberals.

تقريبًا نصف الشعب في الولايات المتحدة متدينون محافظون • تقريبًا الثلث أصوليون، والباقي متحررون - Liberals •

#### ولنرجع إلى عدة كتب أخرى، نقتطف منها الأقوال التي تربط السياسة بالدين:

- 1- كتاب «أرض الميعاد والدولة الصليبية »، والتر أ. ماكدوجال (\*)، ترجمة رضا هلال، دار الشروق، ٢٠٠١م:
- قال القس البروتستانتي صمويل ويكمان في موعظته الشهيرة على ظهر السفينة أرابلا التي حملت مجموعة من البروتستانت البيرويتانيين إلى خليج ماساشوستس:
- «... إن أورشليم كانت، لكن نيو إنجلاند (المستعمرة الأولى في أمريكا) هي الموجودة الآن ، واليهود كانوا ، لكنكم أنتم الآن شعب الله المختار وعهد الله معكم، فضعوا اسم نيو إنجلاند مكان اسم أورشليم» ـ صفحة ٥.
- القادة الذين أسسوا وقادوا الولايات المتحدة، تخيلوا الأمة بشكل ما «إسرائيل الجديدة » التى قدر لها أن تشغل أرض الميعاد «الغنية» وأن تتعم بالحرية، مادام شعبها يحفظ وصايا عهدهم القديم ـ صفحة ٣٣.
- الحرية الدينية بالنسبة لروح الأمريكيين التي ترسخت في الإصلاح أكثر منها
   في التنوير، وكانت تعنى الحرية بعيدًا عن نفوذ روما (البابا) وكنتربرى
   (كنيسة إنجلترا) ليس أكثر صفحة ٤١، ٤٢.

<sup>(\*)</sup> أستاذ التاريخ وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة پنسلفانيا، وزميل مخضرم في معهد بحوث السياسة الخارجية، ورئيس تحرير أوربس، حصل على جائزة بولتزر في التاريخ عام ١٩٨٦ عن كتابه «السموات والأرض: تاريخ سياسي لعصر الفضاء» ومن مؤلفاته المهمة: «لنترك البحر يصدر ضوضاءه: تاريخ شمال المحيط الهادي من ماجلان وحتى مالو أرثر».

- كان چون آدمز (نائب واشنطن، والرئيس الثاني، وأبو الرئيس السادس) يعتقد أن الكتاب المقدس قدم النظام الوحيد الذي حفظ، وسيحفظ دائمًا الجمهورية في العالم صفحة ٦٦.
- چون كوينسى آدمز (الرئيس السادس) يقول: «إعلان الاستقلال (استقلال أمريكا عن بريطانيا) كان حدثًا رائدًا في عمل البشارة الإلهية» صفحة ٨٩
- «إن المستقبل البعيد وغير المحدود، سيكون عصرًا للعظمة الأمريكية، فإن أمة العديد من الأمم (أمريكا) قدر لها أن تبين للجنس البشرى عظمة المبادئ السماوية، وأن تؤسس على الأرض أنبل معبد تم بناؤه لتسبيح و عبادة الأعلى و الأقدس والحق». هذه الفقرات الموجزة لمحرر مجلة ديموكر اتيك ريفيو عام ١٩٣٨: چون أوسوليفان، استعاد فيها مبادئ التطهريين وبين وچيفرسون، وشبه أمريكا بـ «الكنيسة الحق» وتو جكل ما سبق بأن «معبد سليمان» هذا قدر له أن يشمل قارة بأكملها صفحة ١٢٠.
- وصاحت «المجلة الديمقراطية» في عام ١٨٤٠: الديمقراطية في معناها الحقيقي هي آخر أفضل إلهام للفكر الإنساني، إننا نتحدث طبعًا عن تلك الديمقراطية الأصلية الحقيقة التي تتنفس وتعيش في ضوء المسيحية، التي جوهرها العدل وهدفها التقدم الإنساني صفحة ١٢٣.
- العنصر الخامس في التوسعية الأمريكية، هي الحجة المتعلقة بفضيلة الصناعة (\*)، وكما أخبر چون ونثروب مستعمرته ماساشوستس «إن الأرض كلها حديقة الرب التي أعطاها لكم أيها الرجال بشرط عام [وباركهم الله وقال: أثمروا واملأوا الأرض وأخضعوها] سفر التكوين 1: ٢٨ صفحة 1٢٨، ١٢٧.
- الحجة التوسعية السابقة، كتب أوسوليفان: إن الوصف الحقيقى لأويجون يقع في الحق المتعلق بمصيرنا المبين في أن ننشر ونتملك كل القارة التي وهبنتا إياها العناية الإلهية ـ صفحة ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(\*)</sup> التقدم وحقوق الإنسان والعولمة الآن.

... ولم يقلها أحد أفضل من المبجل جوزيا سترونج الذى مزج فى بيانه السنوى: الأنجليكانية، والإنجيل الاجتماعى، والأنجلوساكسونية مع الداروينية الاجتماعية، وحدد كتابه الأكثر مبيعًا «بلدنا» فى عام ١٨٨٥ الأمريكيين باعتبارهم:

«عنصر ذو طاقة ليس لها مثيل .. دعنا نأمل للحرية الأوسع والمسيحية الأنقى والحضارة الأعلى .. وهل يستطيع أحد أن يشك في أن هذا العنصر اذا لم يضعف حيويته بالكحول والتبغ مقدر له أن يتملك عدة أعراق أضعف، ويذيب آخرين، ويعيد تشكيل الباقين .. يجعل البشرية أنجلوساكسونية».

كانت قساوات الحدود (\*) طريق الرب لتدريب العرق (الأتجلوساكسوني) على قيادة العالم، وبعد إغلاق الحدود (\*\*) جاء الدور على «المنافسة النهائية بين الأعراق» - صفحة ١٥٦.

- ... وهكذا بعد ليلة صلاة قال ماكنلى (الرئيس الخامس والعشرون): لم يبق لنا شيء نعمله إلا أن نأخذهم جميعًا، ونعلم الفليبيين ونرقيهم ونمدنهم ونحولهم إلى المسيحية.. وبعون الرب نفعل أفضل شيء.. فمن أجلهم أيضنًا مات المسيح ـ صفحة ١٦٥.
- ... كان الشعور الدينى أداة فى تجميع الشعب الأمريكى، وربما أيضًا ماكنلى الورع، خلف رسالة بعثة استعمارية: فخلال الانطلاق للحرب، أحدثت الصحف البروتستانتية صخبًا من نوع: إذا توجب علينا أن نذهب للحرب، فإن دافعنا صائب. كل واعظ ميثودى سيكون داعيًا للتجنيد ـ صفحة ١٦٥.
- قال الرئيس ويلسون (الرئيس الثامن والعشرون) في خطابه عام ١٩١١: لا تدع أحد يفترض أنه يمكن فصل التقدم عن الدين .. والإنسان الذي يتجذر إيمانه في الكتاب المقدس يعرف أن الإصلاح لا يمكن أن يتوقف صفحة ١٨٦.

<sup>(\*)</sup> التوسع الأمريكي في اتجاه الغرب، بما في ذلك من مصاعب وعتبات، وقتال مع الآخرين، وبصفة خاصة الهنود.

<sup>( \*\* )</sup> بالوصول للمحيط الهادى غربًا.

- ... كتب السفير البريطاني رايس عن الرئيس ويلسون: .... إنه يعتقد أن الرب أرسله لعمل شيء ما. صفحة ١٨٩.
- ... وأوضح تشرشل في ٥ مارس ١٩٤٦ أن الوحدة الأنجلو أمريكية هي ـ على الأرجح ـ السبيل الوحيد الذي يمكن به أن تحقق هذه المنظمة (الأمم المتحدة) وضعها وقوتها الكاملين، وحذر من أنه علاوة على ذلك و «من الخطأ والتهور» أن نسلم الطاقة النووية للأمم المتحدة، لأن الرب أر اد بمشيئته أن تكون هذه القوة في أيد أمريكية، إلى أن يحين اليوم الذي تتجسد فيه الأخوة الإنسانية بصدق ـ صفحة ٢٣٠.
- وشارك ترومان (الرئيس الثالث والثلاثون) نينز في اعتقاده بأن الحرب الباردة (مع الاتحاد السوفييتي السابق) هي في الأساس حرب بين الإيمان والمادية... وقال: لقد خلقنا الرب ونصبنا في موقع السلطة والقوة التي ننعم بها الآن من أجل غرض عظيم صفحة ٢٤١.
- ... فى مساء السابع من إبريل ١٩٦٥ ، خاطب ليندون ب. چونسون (الرئيس السادس والثلاثون) الأمة بالتليفزيون من جامعة چونز هوپكنز .. وقال: ولكن لأن القوة يجب أحيانًا أن تسبق العقل، أرسل تتبيهًا إلى هانوى بأن الولايات المتحدة لن تهزم أو تمل .. إننا يجب أن نقول فى جنوب شرقى آسيا كما فعلنا فى أوروپا بكلمات الكتاب المقدس: إنك ستأتى اليوم وليس أبعد من ذلك صفحة ٢٤٧

\* \* \*

٢- كتاب «يد الله»، جريس هالسل (\*)، ترجمة محمد السماك، دار الشروق ٢٠٠٠.

• يقدر عدد الأصوليين في الولايات المتحدة بحوالي • مليونًا، إنهم منتشرون في العديد من العقائد المسيحية. غير أن أشد المدافعين عن عقيدة هر مجدون

<sup>(\*)</sup> من بيت مسيحى إنجيلى معروف فى الولايات المتحدة، صحفية مرموقة ومؤلفة لعدة كتب، عاشت سنوات فى أوروپا وكوريا واليابان وأمريكا الجنوبية وذهبت إلى فيتنام كمر اسلة، تركت فيتنام وعادت للولايات المتحدة وعملت مراسلة لتغطية الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى ليندون چونسون وبعد فوزه بالرئاسة اختارها شخصيًا للعمل معه كمحررة لخطبه.

حماسة هم الذين ينتمون إلى الحركات الإنجيلية وإلى الحركات الدينية المتسلطة. وتمثل هذه الحركات في الوقت الحاضر الفرع الأسرع نموًا من الأصولية بين مسيحيي شمال أمريكا - صفحة ١٨.

- ففى كتابه «بما يكفى من المعاول: ريجان، بوش، والحرب النووية»، يذكر روبرت شير أن وزير الدفاع كاسپار وينبرجر سئل فى عام ١٩٨٢ عن هرمجدون فأجاب: «لقد قرأت سفر الرؤيا (أحد كتب العهد القديم). نعم، إننى أعتقد أن العالم يتجه نحو النهاية بعمل من الله كما آمل. وفى كل يوم أشعر بأن الوقت بدأ ينفد» ـ صفحة ١٨.
- الإيمان بهرمجدون: أظهر استطلاع للرأى أجرته جامعة أكرون في عام 1997 حول الدين والسياسة أن ٣١% من المسيحيين يؤيدون الاعتقاد بأن العالم سوف يجد نهايته في معركة هرمجدون. وهذا يعنى أن ٦٢ مليون أمريكي يوافقون على هذا النظام الإيماني. جامعة أكرون البروفيسور جون جرين صفحة ٣٠.
- فى عام ١٩٨٢ غزت إسرائيل بدباباتها لبنان المجاور لها. قاد آريل شارون الهجوم وكان بات روبرتسون فى سيارة چيب إسرائيلية ترافق قوافل المهاجمين أدت الحرب إلى مقتل وجرح الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين ، معظمهم من المدنيين ويقول روبرتسون : «إن إسرائيل بشتها الحرب على جيرانها تحقق مشيئة الله » ـ صفحة ٨٨ ، ٨٨ •
- في يناير ١٩٨٨ ساعد فولويل على تنظيم لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ومؤيدي إسرائيل المسيحيين، بمن فيهم قادة المحفل المعمداني الجنوني موريس تشامبان وريتشارد لاند وكذلك چون هاجي من سان أنطونيو. تعهد المسيحيون باستنفار جماعاتهم ضد الضغوط التي تمارسها إدارة كلنتون على إسرائيل لحملها على التخلي عن أراضي فلسطينية. وأبلغ فولويل نتنياهو بوجود ٢٠٠٠ ألف كاهن إنجيلي في أمريكا (سنطلب منهم جميعًا عبر البريد الإلكتروني والفاكس والرسائل والهاتف، أن يتوجهوا إلى منابرهم الكنسية وأن يستخدموا نفوذهم لدعم دولة إسرائيل ورئيس وزرائها» ـ صفحة ٨٩.

- فى عام ١٩٩٨، جمع چون هاجى، و هو كاهن قدرى من سان أنطونيو، مليون دو لار من التبرعات لمساعدة اليهود السوفييت على الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية. وعندما سئل هاجى عما إذا كان يدرك أن عمله يتناقض مع القانون الدولى أجاب: «أنا عالم بالكتاب المقدس و لاهوتى. ومن منظارى فإن قانون الله يعلو فوق قانون حكومة الو لايات المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية» ـ صفحة ٩٠.
- ويقول چيمس ميلز مسئول حكومى سابق فى كاليفورنيا: إن «معظم قرارات ريجان السياسية كانت مبنية على تفسيراته الحرفية للنبوءات التوراتية». «ولقد قاد هذا الأمر ريجان إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد سبب للاضطراب بشأن الدين الوطنى إذا كان الله سيطبقه على العالم كله» صفحة ٩٨.
- ولقد رسم مراسلون صحفيون ـ أمثال اليانور بريشر في عدد ٢٥ سبتمبر ١٩٨٨ من صحيفة كورييه چورنال، وليز سميث في عدد ٣ أكتوبر ١٩٨٨ من صحيفة نيويورك تايمز ـ علامات استفهام حول العقيدة الدينية لدى كل من دان (دانيال) [نانب الرئيس چور چ بوش الأب، الرئيس الواحد والأربعون] ومارلين كويل (زوجته)، وذكر الصحفيان «أن والديهما (والدى كويل وزوجته) هما من أتباع روبرت ب. ثيم، كاهن كنيسة بيراثا في هيوستن و هو قدرى يوصف بأنه في تطرقه يقف إلى يمين چيره فولويل» ـ صفحة ١٠٠

وتذكر الصحفية سوزان نيكول في مقال لها في العدد سبتمبر - أكتوبر ١٩٩٠ من نشرة فريدوم رايتر (الكاتب الحرّ) أن مرلين ودان كويل هما أيضًا من أتباع ثيم المتحمسين. ومن تعاليم ثيم أن جميع جهود السلام في العالم لابد أن تفشل ؛ لأن الله يريد عالمًا متصارعًا ليدمر الأرض. وتقول نيكول: إن ثيم يلقى أحيانًا مواعظه وهو يلبس الملابس العسكرية الرسمية الخاصة بسلاح الطيران، كما أنه يحرص على أن يُلبس خدم الكنيسة الملابس الرسمية لقوات البحرية والجيش والطيران - صفحة ١٠٠٠

• ويقول چ. أ. ويلز في كتابه «الأصوليون الجدد»: «إن الرغبة باليقين تكشف

عن تطلع الملايين إلى الثقة بسلطة القادة الأفراد. فسلطة الأصوليين الإنجيليين الكبار هى أكبر بكثير من سلطة المطارنة أو غيرهم من القادة فى المؤسسات الكنسية وهى أكبر من سلطة العلماء واللاهوتيين فى المسيحية الليبرالية. إن نجاحهم اليوم فى كسب الأتباع على نطاق واسع يزيد بصورة طبيعية من ثقتهم بأنفسم إلى درجة يعتقدون معها أنهم ملهمون حقا» إنهم يعلنون أن الله لا يريدنا أن نعمل من أجل السلام، إنما يطلب منا أن نشن حربًا نووية تدمّر الكرة الأرضية - صفحة ١١٠.

٣- ومن كتاب «المسيح اليهودي ونهاية العالم» للكاتب الليبرالي رضا هلال، منشورات مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الثانية ٢٠٠١م:

- وعبر الرئيس الأمريكي الأسبق چيمي كارتر عن الأساس اللاهوتي والثقافي للانحياز الأمريكي لإسرائيل، في حديث ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي بمناسبة توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية في مارس ١٩٧٩ بقوله: «لقد آمن وأظهر سبعة من رؤساء الجمهورية أن علاقة أمريكا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة، فهي علاقة متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه (٠٠) إننا نتقاسم معكم ترائ التوراة..» ـ صفحة ١٩.
- وعقد المرشح الجمهورى للرئاسة (١٩٨٠) رونالد ريجان تحالفات مع القس بيلى جراهام زعيم منظمة «شبان المسيح» والقس چيرى فالويل زعيم منظمة «الأغلبية الأخلاقية»، بل إن ريجان خلال حملته الانتخابية كان يردد شعار «الإنجيل هو الحل». وكان اليمين المسيحى قوة مؤثرة في فوز ريجان وچور چ بوش الأب ـ صفحة ٢٠.
- قال المرشح چور چ بوش الأبن: «إن يسوع المسيح هو الفيلسوف السياسى المفضل لى». وعندما سأله تيم روسرت المذيع الشهير في شبكة إن. بى. سى التليفزيونية توضيح ذلك، قال بوش: «إن المسيح هو الأساس الذي اعيش به حياتي، شاء من شاء وأبى من أبى» صفحة ٢١.
- وأعلن بوش تبنيه لـ «أچندة» اليمين المسيحي التي تقوض المبدأ الدستوري

بالفصل بين الكنيسة والدولة. كما دعا بوش إلى المؤتمر القومى للحزب ابن القس بيلى جراهام أحد مؤسسى اليمين المسيحي لصلاة البركة، حيث بارك كل الحضور باسم يسوع المسيح ـ صفحة ٢١.

- ويقول چيمس فن: «لا أحد يستطيع أن يفهم أمريكا وحرياتها، إلا إذا وعى وتفهم التأثير الذي باشره ومازال يباشره الدين في صنع هذا البلد ..» صفحة ٤١.
- حتى إن المؤرخ چون فيسك قال: «حيث ترى تاريخًا يصنع في أمريكا، تجد تاريخًا أمريكيًا يهوديًا» ـ صفحة ٤٣.
- ويقول ليونارد ياسن: «عندما وصل المهاجرون الأوائل إلى أمريكا اعتبروها أورشليم الجديدة.. وشبهوا أنفسهم بالعبر انيين القدماء حين فروا من ظلم فرعون..» صفحة ٧٥.
- ويقول سيليج أدلر: «منذ فجر التاريخ الأمريكي، كان هناك ميل قوى للاعتقاد بأن مجيء المسيح المنتظر لاحق لعودة الدولة اليهودية» صفحة ٧٥.
- وتورد رچینا الشریف خطابًا لرئیس لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس النواب
   کابوت لودچ، ألقاه فی بوسطن عام ۱۹۲۲، وقال فیه:

«يبدو لى أنه مناسب وجدير بالثناء أن يرغب الشعب اليهودى فى كل أنحاء العالم فى أن يكون لأفراد جنسه الراغبين حق فى العودة إلى الأرض التى كانت مهدًا لهم والتى عاشوا وجاهدوا فيها آلاف السنوات. إننى لم أحتمل أبدًا فكرة وقوع القدس وفلسطين تحت سيطرة المحمديين. إن بقاء القدس وفلسطين المقدسة بالنسبة لليهود .. والأرض المقدسة بالنسبة لكل الأمم المسيحية الكبرى فى الغرب فى أيدى الأتراك، كان يبدو لى لسنوات طويلة وكأنه لطخة فى جبين الحضارة من الواجب إز التها» - صفحة ١٠٢.

• ومنذ أن وافق الرئيس ويلسون على وعد بلفور، التزم خلفاؤه في الرئاسة بالموقف الصهويني، وأظهروا تعاطقًا مع الحركة الصهيونية وأهدافها في فلسطين •

وقد عبر خلفه الرئيس وارن هاردنج، عن موقفه الصهيونى بوضوح، فى الأول من يونيو عام ١٩٢١، بقوله: إنه يستحيل على من يدرس خدمات الشعب اليهودى ألا يعتقد أنهم سيعادون يومًا إلى وطنهم القومى التاريخى، حيث يبدأون مرحلة جديدة، بل مرحلة أكبر، من مساهمتهم فى تقدم الإنسانية. وعبر هاردنج كذلك عن تأييده الشديد لصندوق إنشاء فلسطين فى عام ١٩٢٢م.

ثم جاء الرئيس كالفين كولدچ، وأكد في عام ١٩٢٤ ايمانه بـ «الوطن القومي اليهودي في فلسطين».

ومن بعده، هنأ الرئيس هربرت هوفر في عام ١٩٢٨ الحركة الصهيونية على إنجازها العظيم في فلسطين، مرددًا فكرة البعث اليهودي في فلسطين».

أما الرئيس فر انكلين روزفلت، الذى مال فى البداية إلى موقف پر اجماتى يأخذ فى الاعتبار مصالح أمريكا مع الدول العربية، فإنه خضع - فى النهاية - للضغط الصهيونى (المسيحى واليهودى) - صفحة ١٠٣.

- إن قرار ترومان باعتراف أمريكا بالدولة اليهودية، كان متمشيًا مع خلفيته المسيحية المتهودة في لحظة أوج المسيحية الصهيونية في أمريكا.
- فترومان كان معمدانيًا محافظًا. وتعتقد المعمدانية المحافظة في مذهب العصمة الحرفية للكتاب المقدس، ويعتبر أنصارها أن إقامة دولة يهودية هي برهان واضح على تحقيق النبوءات التوراتية ـ صفحة ١٠٤.
- ويقول كلارك كليفورد مستشار ترومان في البيت الأبيض ثم وزير الدفاع في عهد كنيدي، إن ترومان درس التوراة بنفسه. وكان بصفته أحد تلاميذ التوراة يؤمن بالتبرير التاريخي لوطن قومي يهودي، وكان لديه اقتتاع بأن وعد بلفور عام ١٩١٧ حقق آمال وأحلام الشعب اليهودي القديمة - صفحة ١٠٥٠.
- ويذكر موشى ديفز فى كتابه «أمريكا والأرض المقدسة»، أنه عندما قدّم ترومان فى معبد يهودى للحاضرين على أنه «الرجل الذى ساعد على خلق دولة إسرائيل» ردد ترومان قائلا: «إننى قورش. إننى قورش، ومن ذا

- الذى ينسى أن قورش هو أعاد اليهود من منفاهم في بابل إلى القدس؟!» ـ صفحة ١٠٥.
- ويقول الرئيس كارتر أمام الكنيست الإسرائيلى -: «لقد أقام كلا من إسرائيل وأمريكا مهاجرون رواد.. ثم إننا نتقاسم معكم تراث التوراة» صفحة ١٠٧.
- ويقول القس مايك إيفانز «ونؤمن .. بأن الكتاب المقدس يعترف بأورشليم عاصمة روحية لإسرائيل وبأن المسيح اليهودي سيعود إليها» ـ صفحة ١٠٧
- وبمجرد أن انتخب كنيدى، حاول تهدئة مخاوف الإيفانجيليين، فحضر هو وعدد من معاونيه في البيت الأبيض (بأكثر من العدد الذي كان يحضر به أيزنهاور) صلاة الإفطار السنوى مع الإيفانجيليين. وقبل رحلته إلى أمريكا اللاتينية عام ١٩٦٢، دعا كنيدى القس بيلى جراهام إلى البيت الأبيض، وقال له مازحًا: «سأكون لك يوحنا الرسول» صفحة ١١٤.
- وعبرت عن ذلك مجلة (المسيحية اليوم Christianty Today) في ٢١ من يوليو سنة ١٩٦٧ بقولها: «لأول مرة منذ أكثر من ألفي عام فإن القدس الآن كاملة بأيدى اليهود، مما يعطى لدارس التوراة إيمانًا عميقًا ومتجددًا في صحتها وصلاحيتها» صفحة ١١٥.
- ففي عام ١٩٧٠ أصدر هال ليندسي كتابه الشهير «كوكب الأرض العظيم الراحل ـ The Late Great Planet Earth»، الذي باع عشرات الملايين من النسخ، والذي تحول إلى فيلم سينمائي فيما بعد، وأورد الكتاب أن «أهم إشارة لنهاية التاريخ والمجيء الثاني للمسيح هي عودة اليهود إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين». وذكر أن «الاتحاد السوفييتي هو يأجوج الذي تعاون معه العرب وحلفاؤهم لمهاجة إسرائيل .. وأن قوة إسرائيل ستتصر على قوى الشر تمهيدًا للمجيء الثاني للمسيح المنقذ، بعد معركة هرمجدون في سهل المجدل في فلسطين».

وفى عام ١٩٧٣ أصدر أورال روبرتس كتابه (دراما نهايسة المزمن - Drama of the End-time »، لتأييد إسرائيل، معتبرًا أن الشعب الإسرائيلى شعب الرب يؤسس - الآن - إمبر اطورية.

وفي عام ١٩٧٥، أنتج القس بيلى جراهام (منظمة شبان المسيح) فيلم (أرض الرب - His Land) الذي شاهده أكثر من ٢٠ مليون أمريكي، وأشار الفيلم إلى وعد الرب لبني إسرائيل بأرض فلسطين، وقدم صورة زاهية عن بناء المدن وتعمير الصحاري في الأرض الموعودة - صفحة ١١٦.

• وعندما زار كارتر إسرائيل في مارس عام ١٩٧٩، ألفي خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي بمناسبة إقرار معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، قال فيه:

«جسد من سبق من الرؤساء الأمريكيين الإيمان بأن جعلوا علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل هي أكثر من علاقات فريدة؛ لأنها متأصلة في ضمير الشعب الأمريكي تفسه، وفي أخلاقه وفي دينه وفي معتقداته، لقد أقام كلا من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مهاجرون رواد، ثم إننا نتقاسم معكم تراث التوراة» - صفحة ١١٧.

- واكد فالويل، من خلال شبكته الدينية المرئية والمسموعة، أن «إعادة تأسيس إسرائيل عند المسيحيين الأصوليين، هو إيفاء للنبوءات التواراتية، ويتوجب على كل أمريكي بذل كل جهد ممكن لضمان الدعم الكامل لإسرائيل». وطالب فالويل بامتداد حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات بقوله: «إن سفر التكوين من التوراة يذكر أن حدود إسرائيل ستمتد من الفرات إلى النيل، وستكون الأرض الموعودة هي العراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر والسودان ولبنان والأردن والكويت» صفحة ١٢١.
- وتقول جريس هالسل: «إن اليمين المسيحي مستعد ـ بل راغب بكل قواه ـ في اشعال نير ان حرب نووية من أجل إسرائيل» ـ صفحة ١٣١.
- ويقول ريجان عن نفسه: إنه تربى على الكتاب المقدس، وعلمه لمدة طويلة في مدارس الأحد ـ صفحة ١٣٤.
- وفي عام ١٩٧١، طلب الحاكم ريجان من بيلي جراهام أن يلقى خطابًا في المجلس التشريعي لكاليفورنيا، فتحدث جراهام عن أن البديل للشيوعية هو الخطة الواردة في الكتاب المقدس بالمجيء الثاني للمسيح صفحة ١٣٤.

وروى چيمس ميلز رئيس مجلس الشيوخ في كاليفورنيا، في مقال نشره عام ١٩٨٥، في مجلة «سان دييجو»، أن ريجان أقام مادبة عشاء على شرفه عام ١٩٧١، وفي أثنائها سأله ريجان بصورة غير متوقعة عما إذا كان قد قرأ الإصحاحين ٣٨، ٣٩ من سفر حزقيال. وقال ريجان: «إن حزقيال رأى في العهد القديم المذبحة التي ستدمر عصرنا». ثم تحدث بتركيز لاهب عن ليبيا لتحولها إلى الشيوعية، وأصر على أن في ذلك إشارة إلى أن يوم هرمجدون لم يعد بعيدًا. وقال ريجان:

«إن جميع النبوءات التى يجب أن تتحقق قبل هرمجدون قد مرت. قفى الإصحاح ٣٨ من سفر حزقيال أن الرب سيأخذ أولاد إسرائيل من بين الوثنيين حيث سيكونون مشتتين ويعودن جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة .. لقد تحقق ذلك أخيرًا بعد الفى سنة، ولأول مرة يبدو كل شيء الموعودة .. لقد تحقق ذلك أخيرًا بعد الفى سنة، ولأول مرة يبدو كل شيء في مكاته بانتظار هرمجدون والمجيء الثاني للمسيح.. إن حزقيال يقول: إن النار والحجارة المشتعلة سوف تمطر على أعداء شعب الرب. إن ذلك يجب أن يعنى أنهم سوف يدمرون بواسطة السلاح النووى.. ويخبرنا حزقيال أن جوج وماجوج، الأمة التى ستقود قوى الظلام الأخرى ضد إسرائيل سوف تأتى من الشمال. إن جوج يجب أن تكون روسية. ليس من الأمم القديمة شمالي إسرائيل غير روسيا. لقد أصبحت روسيا شيوعية وملحدة لتضع شمالي إسرائيل غير روسيا. لقد أصبحت روسيا شيوعية وملحدة لتضع نفسها ضد الرب والآن تنطبق عليها تمامًا مواصفات جوج. وفي عام معجورج أوتيس، وقال ريجان: إنه ينتظر نبوءة حرب جوج مماجوج «التي تعتبر بأنها غزو روسي لإسرائيل في المستقبل القريب».

وفى حملته للرئاسة عام ١٩٨٠، ذكر ريجان فى مقابلة تليفزيونية أجراها معه الواعظ التليفزيونى چيم بيكر: إننا قد نكون الجيل الذى يشهد هرمجدون. وفى العام نفسه، نقل ويليام سافاير معلق صحيفة «نيويورك تايمز»، أن ريجان قال أمام مؤتمر يهودى: إن إسرائيل هى الديمقراطية الثابتة الوحيدة التى يمكن أن تعتمد عليها كموقع لحدوث هرمجدون.

وفى مقابلة مع القس چيرى فالويل عام ١٩٨١، كشف فالويل عن أن الرئيس ريجان قال له: إن تدمير العالم يمكن أن يحدث قريبًا.

وفى مناسبات ثلاث (١٩٨٢ و ١٩٨٣ و ١٩٨٨) خطب ريجان فى اتحاد المذيعين الدينيين، مؤكدًا اقتناعه بقرب هرمجدون والمجىء الثانى للمسيح وفقًا لمشيئة الرب كما ورد فى نبوءات الكتاب المقدس - صفحة ١٣٥.

- ويعتبر فالويل رجل دين وسياسيًّا يتطرف في القول بأن «دعم الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل، ولكن من أجل مصلحة الولايات المتحدة نفسها». ويقول أيضًا: إن «دعمه لإسرائيل غير مشروط، وإن إسرائيل هي خط الدفاع الأمريكي في الشرق الأوسط». ويعتقد أنه «لا مجال للنقاش في كون يهودا والسامرة جزءًا من إسرائيل وكذلك الجولان، وأن القدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل» صفحة 131.
- وتقول دورية «القرن المسيحى» في ١٧ فبراير ١٩٩٣ «. لقد شهدت أمريكا مع انتخابات سنة ١٩٩٦ ظهور «حزب الله» بالتحالف بين اليمين المسيحى ويمين الحزب الجمهورى» صفحة ١٤٩.
- ويقول الرئيس كلينتون فى خطاب حالة الاتحاد عام ١٩٩٧ «استرشادًا بالرؤيا القديمة لأرض الميعاد، فلنوجه أبصارنا اليوم إلى أرض الميعاد الجديدة» صفحة ١٤٩.
- وكشفت استطلاعات جالوب أن حوالى ٧٠ مليونًا من الأمريكيين يشاهدون الشبكات التليفزيونية الإيفانجيلية «الكنائس المرئية» التى بلغ عددها ١٠٤ محطة تليفزيونية، إضافة إلى ٢٠٠١ قناة تليفزيونية بنظام الشفرة «الكابل». وتنزايد عدد دور النشر المسيحية إلى ١٣٠٠ دار نشر متخصصة في العناوين المسيحية، إضافة إلى ٧ آلاف مكتبة لتوزيع الكتب المسيحية، وتقدر مبيعاتها بحوالى ٣ مليارات من الدولارات سنويًا-صفحة ١٦٤.
- وفى إعلان تجارى ظهر فى معظم الصحف الأمريكية فى أول نوفمبر عام ١٩٧٧، تحت عنوان «قلق الإيفانجيليين على إسرائيل »، عبر ١٥ من زعماء اليمين المسيحى عن قلقهم من أن يحدث تحول فى السياسة الأمريكية

فى الشرق الأوسط، وناشد الإعلان واضعى السياسة الأمريكية أن يتقبلوا مواقف أكثر «توراتية» فى الشرق الأوسط، وأن يعلنوا حق الشعب اليهودى فى الأرض التى منحهم إياها الرب بما فى ذلك الضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان ـ صفحة ١٦٧.

- غير أن انتصار إسرائيل في حرب يونيو، واحتلالها أراضي ثلاث دول عربية ترتب عليه ظهور مظاهر مؤيدة لإسرائيل داخل الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية، التي بدأت تشهد اختراقا مسيحيًّا صهونيًّا. فطالب الأب ردوارد فلانيري بمراجعة الموقف الكاثوليكي من الشعب اليهودي ومن إسرائيل. كما طالب الأسقف أوستريشد باعتبار أن القدس مدينة يهودية وأن إسرائيل هي تعبير عن إرادة الله ـ صفحة ۱۷۸، ۱۷۹.
- كتب ريتشارد باتلر، مؤسس كنيسة المسيحى يوسع المسيح وزعيم جماعة الأمة الارية (فيما بعد):

«إننا نعتقد أن الأبناء الحقيقين للكتاب المقدس، هم أولنك الذين انحدروا من القبائل الإسرائيلية الاثتتى عشرة، ومن ضمنهم الأتجلوساكسون. إن كل الأعراق لم تتحدر من آدم، فآدم هو أب العرق الأبيض فقط» ـ صفحة ٢٠٨

- وبذلك، مثل المؤتمر «الائتلاف اليمينى ـ المسيحى»، أى الائتلاف بين يمين الحزب الجمهورى واليمين المسيحى، الذى يسعى للهيمنة على الساحة السياسية الأمريكية. فكان مما قاله روبرتسون رئيس الائتلاف المسيحى: لقد أن الأوان لتنظيف البيت الأبيض، كما أننا لن نسمح لليبر اليين بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات عام ١٩٩٨ ـ صفحة ٢٣٦.
- وقال بات روبرتسون ـ رئيس منظمة الانتلاف المسيحى «إسرائيل ستتخلى عن بعض الأراضى، إلا أنها لن تتخلى عن أورشليم، وتكون النتيجة حرب نهاية التاريخ» ـ صفحة ٢٤٥
- ٤ ومن كتاب «الإيمان الحى Living Faith» ومؤلفه الرئيس الأمريكي الأسبق چيمي كارتر، منشورات راندوم هاوس ١٩٩٨ :

- كنت أدرس للصغار في مدارس الأحد في چور چيا بانتظام، ولمدة خمس عشرة سنة. حتى عندما أصبحت رئيسًا، كنت ـ مع المدرس النظامي ـ أعطى بعض دروس الأحد لفصول الكبار ـ صفحة ٦.
  - كان أبى، مدرسًا وشماسًا صفحة ١١.
- ... عام ۱۹۷۱ خلال حمائتي الانتخابية الأولى، أخذت عندما أدانني چيرى فالويل لأنني «زعمت» أنني مسيحي صفحة ٣٣.
- لقد واجهت تلك التهمة (\*). مسئول كبير في الكنيسة المعمدانية للجنوب، جاء لمقابلتي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أثناء فترة رئاستي. وحين مغادرته مكتبي، ومعه زوجته، بادرني قائلا:
- «نحن نصلى، السيد الرئيس، أن تهجر العلمانية الإنسانية كدين». كان ذلك صدمة لى ـ صفحة ٣٥.
- شاركت زوجتى في قراءة صفحة أو جزء من الكتاب المقدس كل ليلة صفحة ٧٧.
- العصيان المدنى جائز إذا خالفت القوانين الإنسانية أو امر الله لنا.

  ليس مطلوبًا منا أن تسلم بسيادة السلطة بدون حسبان إذا ما كانت مناقضة
  لمعتقداتنا. حتى في ديمقر اطية مثل ديمقر اطيتنا، يجب على كل منا أن
  يفحص ويواجه سياساتنا القومية ـ صفحة ١١٨، ١١٨.
- ٥ ـ ومن كتاب «القيام بالمهمة ـ A Charge to Keep» للرئيس الحالى چور چ بوش (الابن)، ويليام مورو آند كمپانى إنك، ١٩٩٩:
  - عندما كنت أعلم في مدارس الأحد عندما عدت من ميدلاند .. ـ صفحة ٨٦.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> تهمة أنه لا يعيش ويتصرف كمسيحى.

#### الخلاصة

ومن « National Times » نوفمبر ١٩٩٥، نقلا عن « المسيح اليهودي » صفحة ٤٣ :

٩٥ % من الأمريكيين يعتقدون في وجود الله .

٨٢ % من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم متدينين.

مقابل ٥٥ % في بريطانيا، ٥٤ % في ألمانيا، ٤٨ % في فرنسا.

أما من يذهبون إلى الكنيسة أسبوعيًّا، ففي أمريكا ٤٤ %، مقابل ١٨ % في المانيا ، ١٤ % في بريطانيا ، ١٠ % في فرنسا.

#### الحضارة الغربية ذات أسس يهودية / مسيحية

أكد وكرر، الكثير من المفكرين والسياسيين في الغرب، طوال القرن العشرين، أن حضارتهم ذات أسس مسيحية، وأضيف لذلك - في الثلث الأخير من القرن - أسس يهودية، فأصبح من النادر - بعد حرب ١٩٦٧ - أن يكتفي القائل بالأسس المسيحية، وإن فعل، يتسلط عليه الإعلام واللوبي اليهودي؛ ليصحح مقولته إلى الأسس اليهودية/ المسيحية، ونكتفي بذكر أحدث الأعلام في ذلك: هنتجتون - تاتشر - برلسكوني .... والقائمة طويلة،

فهل في ذلك توضيح بعض الشيء للسؤال ؟

\* \* \*

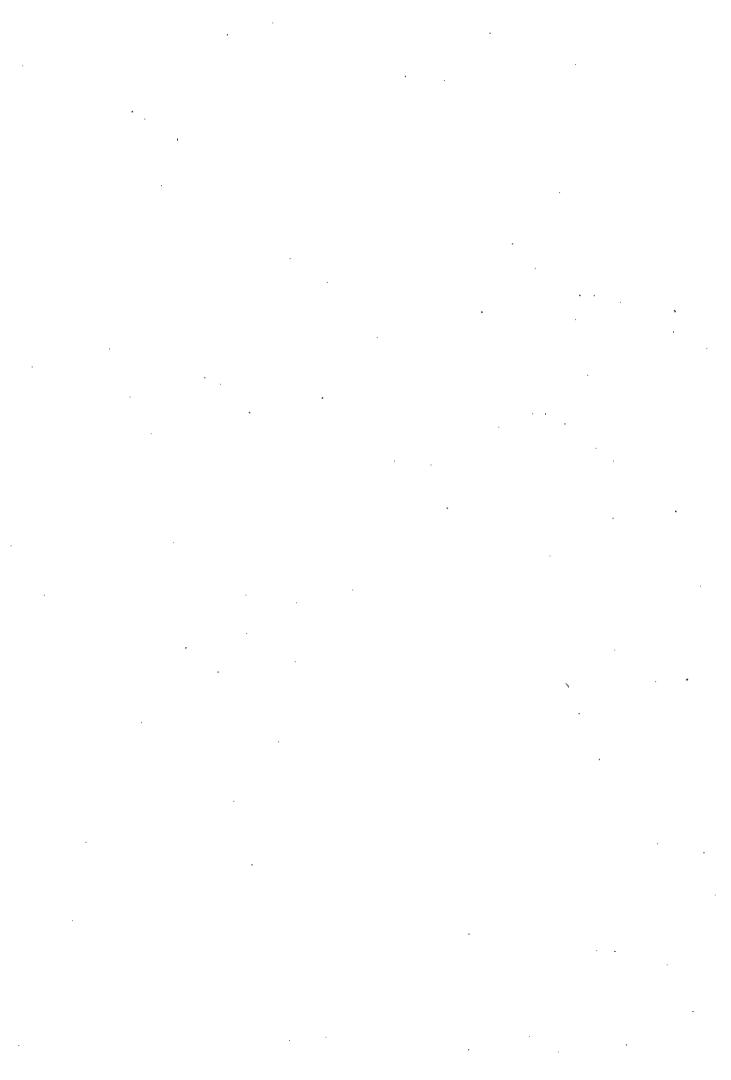

# الأصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية (قانون الحرية الدينية كنموذج)

سمير مرقس

(١) الأصولية البروتستانتية في الولايات المتحدة الأمريكية الجذور التاريخية

القارئ لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها ، يمكنه أن يلحظ إلى أى حد مثل الدين أساساً أقيم عليه العالم الجديد (أمريكا) و لقد حمل المهاجرون الجدد، أو ما اصطلح على تسميتهم «البيوريتانيين - Puritans» سنة ١٦٢٠ معهم العقيدة البروتستانتية (الكالفينية بالأساس) ، التي كانوا يحاولون ، بلاطائل ، تطبيقها في إنجلترا ولكنهم طوردوا واضطهدوا ، فراح يحدوهم الأمل بإمكان العيش وفقاً لمبادئ الإصلاح الكالفيني على الأرض الجديدة وعلى الرغم من أن الكالفينية كان لها رؤيتها الخاصة للعالم وللحياة وللإنسان وخلاصه ، إلا أن هذه الرؤية لم تكن منبتة (منقطعة) الصلة عن الواقع الاجتماعي الذي وجدت فيه و لقد كانت لهذه الرؤية جذورها الاجتماعية والمعرفية بحكم نشأتها في سياق مجتمعي خاص وفي لحظة تاريخية محددة ، ألا وهو السياق الأوروپي بتفاعلاته التاريخية المحتدمة انذاك؛ لذا فإن الانتقال بهذه الرؤية إلى العالم الجديد كان يتطلب قدرًا من المواءمة و

وإذا كان علماء الاجتماع (الاجتماع الدينى بصفة خاصة) يقولون بأن العقائد الدينية والكنانس تعكس المجتمعات التى تهيمن عليها بقدر ما تعكسها هذه المجتمعات بدور ها أيضنا ، وقد يتفق البعض أو يختلف مع هذه المقولة ، ولكن الحالة الأمريكية تمثل تعبيرًا مثاليًا لما يقول به هؤلاء العلماء ، وعليه نجد الكالفينية وقد تطورت لتتناسب مع الوضع - العالم الجديد ، فالمؤكد أن الأرض الجديدة ليست إنجلترا ولكنها

أمريكا ، حتى وإن أسموها إنجلترا الجديدة ، كما أن العالم الجديد - أمريكا - فرض نفسه على العقيدة المهاجرة ، فتطورت من نفسها لتستجيب إلى حاجة العالم الجديد لمرجعية تحكم حركته الناشئة ، لذا لم يكن غريبًا وبحسب چان پيارفيشو أن «يولد المجتمع والدين في آن واحد » ، ولأن المهاجرين الجدد كاتوا من الپروتستانت فقد كاتوا قوة غالبة ، فسادت كنيستهم وساد مذهبهم ،

لقد ذهب كثير من الباحثين إلى أن المهاجرين الجدد: اليروتستانت ، كانوا متأثرين باليهودية تأثرًا مركبًا: لاهوتيًا ، وتاريخيًا ، وكتابيًا ، وسياسيًا ، حيث أفرز هذا التأثير صيغة «تعايش » بين اليروتستانتية واليهودية بقيت إلى الآن ، وبالذات في الاتجاهات والتيارات الأصولية ، ويعود هذا التأثر لرؤية المستوطنين الجدد اليروتستات للعالم الجديد باعتباره «القدس الجديدة » ، حيث شعروا أن تجربتهم الناشئة تجعلهم متماثلين مع المنفيين والعبرانيين الذين ذكروا في التوراة ، فأصبحت أمريكا لديهم «كنعان الجديدة » ، فهم فروا مثل العبرانيين القدامي من عبودية «فرعون » (الملك چيمس الأول ملك إنجلترا) من «أرض مصر » أنجلترا) بحثًا عن ملاذ في الأرض الجديدة الموعودة من الاضطهاد الديني ،

وكان لهذا الشعور أثره على أرض الواقع ؛ تمثل فى الكيفية التى تعايش بها المستوطنون الجدد مع المكان ، من حيث إطلاق أسماء عبر انية على الأماكن التى يغدون إليها ، وإطلاق أسماء عبر انية على المواليد الجدد - يضاف إلى ما سبق فرض تعلم اللغة العبرية فى المدارس والجامعات ، ويشار هنا إلى أن أول دكتوراه منحتها جامعة هارفارد فى العام ٢٦٤٢ كانت حول موضوع «العبرية هى اللغة الأم » وكان أول كتاب يصدر فى أمريكا «سفر المزامير » ، وأول مجلة تصدر حملت عنوان «اليهودى » ، لقد باتت أمريكا بالنسبة للمستوطنين الجدد «النموذج الروحى للعهد القديم العبرى » ، بل نجدهم يسمون أنفسهم «أطفال إسرانيل -

وتأكد هذا التعاطف أكثر وأكثر ، بين البروتستانتية واليهودية ، عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تشهد موجات من الهجرات الكثيفة من اليهود والكاثوليك،

فلوحظ كيف كانت العلاقة أكثر حميمية بين البروتستانت واليهود ، وعلى النقيض تمامًا كانت العلاقة بين البروتستانت والكاثوليك • لقد وجدت أرضية مشتركة بين البروتستانتية واليهودية لم تتحقق بين البروتستانتية والكاثوليكية وسرعان ما كان لهذه العلاقة الحميمة تجلياتها العملية ؛ فمع بداية القرن الثامن عشر ، احتلت فلسطين «كوطن لليهود» ، مكانة خاصة لدى السروتستانت ، الأمر الذى ولد اعتقادًا راسخًا في اللاهوت البروتستانتي الأمريكي بضرورة البعث اليهودي • إن هذه العلاقة ، أدت إلى أن تتضمن الثقافة البروتستانتية في وجهها الأصولي كثيرًا من تعاليم اليهودية الروحية والعقاندية ثم الصهيونية اليهودية الحقاً ؛ حيث أصبح « هناك ميل يروتستانتي قوى للاعتقاد بأن معنى المسيح المنتظر يجب أن ينتظر عودة الدولة اليهودية » • لقد مال البروتستانت إلى هذا التوجه بل يمكن القول بأنهم اعتنقوه ، وسعوا إلى ضرورة العمل من أجل الإحياء القومي للشعب اليهودي ، والتقوا عمليًّا مع الحركة الصهيونية في مبادئها • وهذا هو مؤسس الكنيسة المورمونية القس چوزيف سميت ، يتبنى نظرية البعث اليهودي في فلسطين ، وتلحق به كوكبة من ألمع اللاهوتيين الإنجيليين مثل سايروس سكوفيلد والقس وليم بالكستون، حيث عملوا على إنشاء مستوطنات لليهود مثلما فعل وردر جريسون الذي قام «بإنشاء مستوطنة زراعية يهودية لتدريب المهاجرين اليهود على شئون الزراعة والإنتاج الزراعي >> ثم يرصد المؤرخون التحول المهم من مجرد التعاطف الوجداني والتبرير اللاهوتي إلى الضغط السياسي لتحقيق هذا الهدف الروحي - السياسي ، ألا وهو إقامة وطن يهودى ، فنجد القس بلاكستون يقوم بتأسيس منظمة تدعى « البعثة العبرية من أجل إسرائيل - Hebrew Mission on Behalf of Israel » لم تزل مستمرة في مهمتها حتى اليوم باسم جديد هو « الزمالة اليسوعية الأمريكية -American Messianic Fellowship » والتي تعد قلب جهاز الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويرصد هنا أن أول عمل يمكن أن يندرج تحت أعمال الضغط هو ما قام به بلاكستون من جمع توقيعات تأييد لإقامة وطن صهيوني في فلسطين ، ورفع عريضة بذلك إلى الرئيس الأمريكي آنذاك(\*) • ولم

<sup>(\*)</sup> وقد قام ويليام بلاكستون (١٨٤١ - ١٩٣٥) - المبشر الإيفانجيلى ، والذى يعتبر واحدًا من أبرز المسيحيين الصهيونيين الأمريكيين - بزيارة لفلسطين حاجًا إلى الأرض المقدسة برفقة ابنته عام =>

يمض وقت طويل حتى وافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه على وعد بلفور ، وتوالى الدعم السياسي الرسمى وأيضنا الشعبي بتكوين العديد من المنظمات والكيانات التي صارت بمثابة جماعات ضغط مؤثرة ذات طبيعة «أخطبوطية » في أنحاء أمريكا ،

وهكذا اتحد الدينى بالسياسى واللاهوتى بالتاريخى فخلق علاقة مميزة ، بين البروتستانتية واليهودية بشكل عام ، وبين الأصولية البروتستانتية والصهيونية اليهودية بشكل خاص ، بل زاد الأمر أن تأسس ما سمى بالصهيونية المسيحية ، لقد آمنت الصهيونية المسيحية قبل تأسيس دولة إسرائيل بعودة اليهود كشعب إلى أرضه الموعودة في فلسطين ، وإقامة كيانه الوطنى فيها ، تمهيدًا للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه مملكة الألف عام ، وبعد قيام إسرائيل ، أخذت الصهيونية المسيحية تنظر إلى إسرائيل كحدث وإشارة تؤكد معتقداتها .

على الجانب الآخر شعر الپروتستانت بالمزاحمة من قبل الكاثوليكية الوافدة الجديدة إلى أمريكا من حيث مشاركتها لما حققته البروتستانتية من امتيازات وسلطات دينية في مواجهة الدولة ، الأمر الذي دفع الپروتستانت بالمطالبة بتطبيق

١٨٨٨ ، وتمخضت زيارته عن الشعار الذي استغلته الصهيونية اليهودية بعد ذلك استغلالا بالغ الفعالية فيما تعلق بالضمير الغربي ، فكما قال إنه أفزعه وابنته « الشذوذ المتمثل في أن فلسطين هذه تركت هكذا أرضا بغير شعب بدلا من أن تعطى لشعب بغير أرض » ،

وفى سنة ١٨٩١ ، تقدم بلاكستون بـ «عريضة » إلى الرئيس الأمريكى بنيامين هاريسون مطالبًا بتدخل أمريكا لإعادة اليهود إلى فلسطين و وجمع على العريضة توقيعات ٤١٣ من كبار الأمريكيين المسيحيين البارزين ، كان من بينهم عميد أسرة روكلفر آنئذ ، چون روكفلر ، وكبير قضاة المحكمة العليا ، ورئيس مجلس النواب ، وعدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ ، ورؤساء تحرير عدد من الصحف الكبرى •

وجاء في عريضة بلاكستون:

<sup>« • •</sup> طبقًا لتوزيع الرب أرضه على الأمم ، تظل فلسطين (وطن اليهود) ، وتظل ملكًا لهم غير قابل للتصرف ، طردوا منه بالقوة الغاشمة • وعندما كانوا يقلحونها كانت فلسطين أرضًا مشمرة أقيامت أود ملايين عديدة من بنى إسرائيل الذين عملوا بكد في ودياتها وعلى سفوح تلالها • فلقد كانوا أمة زراعية منتجة بقدر ما ظلوا أمة ذات باع تجارى عظيم ، وكانوا مركز الحضارة والدين • فلم لا تضطلع الدول الكبرى التي أعطت بلغاريا للبلغار وصربيا للصرب بإعادة فلسطين لليهود • • ؟ > •

المبدأ النظرى بفصل الدين عن الدولة ، وقد تم لهم ذلك حين تقرر إدخال مبدأ الفصل في صلب الدستور الأمريكي ، والذي عُدَّ التعديل الدستورى الأول عام ١٧٨٩ ونص على ما يلى :

«لن يصدر الكونجرس أى قانون بصدد ترسيخ الدين أو منع ممارسته » وأكد على ما سبق في معرض تفسيره لهذا النص ، الرئيس چيفرسون عام ١٨٠٢ ، عندما أرسل رسالة إلى جماعة من رجال الدين في إحدى كنائس و لاية كونيتكت ، أعلن فيها أن :

«هدف التعديل الأول في الدستور هو إنساء حائط فاصل ما بين الكنيسة والدولة » وهذا يعنى أنه يحظر على الكونجرس سن قوانين تؤسس ديناً أو تمنع حرية التعبير الحر الدينى أو تجبر أحدًا على اتباع دين معين بأى وسيلة ، أو أن تساعد الدولة على ذلك مادياً أو معنويًا ، وبقدر ما حال الدستور دون قيام الدولة بدعم أى دين ، فقد ألحق بهذه الفقرة الدستورية فقرة أخرى تنص على الحق في حرية التعبير الدينى لكل الأديان ،

بيد أن النص الدستورى لم يمنع أن يجعل تطبيقه أو عدم تطبيقه أمرًا خاضعًا لموازين القوى في المجتمع و فالبروتستانت منذ أن وفدوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقعوا «وثيقة دستورية أولية - May Flower Compact » ، تتشئ ثيوقر اطية تضع البلد الجديد في «رعاية الله» ، رابطة ربطًا وثيقًا بين المجالات الاجتماعية والدينية ، لقد جاءوا ليعيشوا إيمانهم ؛ لذا فإن تراجعهم عن ذلك لاحقًا ، إنما هو تراجع تكتيكي أملته الظروف و فالحياة في ظل تعددية مذهبية فرضت عليهم ذلك مؤقتًا حتى تتغير الأوضاع وهنا يصبح النص الدستورى خاضعًا في تفسيره للواقع وللأطراف الفاعلة فيه ومدى قوتها لحظة التفسير و

والثابت تاريخيًا وفي أوقات كثيرة ، أن النصوص الدستورية لم تمنع من ضغط المتحالفات الدينية في اتجاه ما يخص قضايا بعينها تمس حياة الناس اليومية ، بل امتد هذا الضغط ليشمل قضايا خاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية كما سنرى لاحقًا ،

# (٢) البروتستانتية الأمريكية: هيمنة الاتجاه المتهود والأصولي

إن الرصد التاريخي لمسيرة البروتستانتية في الولايات المتحدة الأمريكية يشير، بما لا يدع مجالا للشك، إلى أمرين:

۱- التهود الذي طال الاتجاهات الأصولية ، حيث تم «عبرنة » المسيحية في أمريكا بسببها ، فبدت « العبرنة » واضحة في الثقافة السائدة إلى الدرجة التي دفعت الرئيس الأمريكي چيفرسون بتقديم اقتراح إلى الكونجرس مفاده:

«أن يمثل رمز أمريكا على شكل أبناء إسرائيل تقودهم في النهار غيمة ، وفي الليل عمود من النار » بدلا من النسر ،

ويتفق هذا الاقتراح مع النص الوارد في سفر الخروج والذي يقول:

«وكان الرب يسير أمامهم نهارًا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق ، وليلا » وكان الرب يسير أمامهم نهارًا وليلا » (سفر الخروج ١٣: ٢١) •

وقد أدت هذه الاتجاهات المتهودة إلى صياغة قالب ديني بروتستانتي يهودي قاعدته التوراة ، كان من نتيجته الترويج لمصطلحات مثل:

- التراث المسيحي اليهودي المشترك
  - الأخلاق المسيحية اليهودية •
- الالتزام الأدبى الأخلقى بدعم إسرائيل •

ولا شك أن هذه الاتجاهات المتهودة تزداد خطورتها ، عندما نعلم أنها تتشر بشكل منظم ومؤسساتى ، بحسب يوسف الحسن ، فى عدد من الطوائف البروتستانتية وهى كنائس الطبقة العليا الحاكمة على مدى أكثر من مائتى عام من عمر أمريكا أو ما اصطلح على تسميتها كنائس « : White Anglo-Saxon Protestant » • WASP

ويعد تأثير ها كبيرًا في صياغة السياسة الأمريكية •

٢- هيمنة الاتجاه الأصولى على البروتستانتية الأمريكية ، على الرغم من وجود
 اتجاهات ليبرالية بل ويسارية داخلها ، إلا أن النيار الأصولى هو الأكثر تأثيرًا
 وتنظيمًا والذى يضم فى إطاره التيار الصهيونى ،

وقد كان لهذا الاتجاه القدرة على حصار الاتجاهات الليبرالية أو التى عرفت باسم «المسيحية الجديدة - New Christianity »، والتى حاولت أن تواكب النتائج التى ترتبت على التقدم المطرد في مجال التصنيع وما رافقه من تحضر للأمريكيين ، ومواجهة مشاكل المتحديث وما تتضمنه من تداعيات اجتماعية وتقافية ، فلقد أراد أنصار هذا الاتجاه الاستجابة للمتغيرات والسير بكنائسهم في مسار ليبرالي يتفاعل مع المستجدات برؤى عملية وواقعية ، إلا أن الأصولية البروتستانتية عند بدء تشكلها كاتجاه له ثقله في الواقع الأمريكي مع بداية القرن العشرين ، واليمين المسيحي الجديد ، الذي يعد تطوراً لها ، قد رفضا بشكل قطعي اجتهادات المسيحية الجديدة ، في عقلنة الحياة الحضرية الحديثة ،

لقد دعم القادة الأصوليون مثل أرنو چيبيلين وبيلى صانداى ، الخلاص الفردى والشخصى المنفصل عن الواقع ، وذلك فى مواجهة الاتجاه الذى يدعم الخلاص القائم على المشاركة المجتمعية القائمة على ما أسموه بـ « الإنجيل الاجتماعى - Social على المشاركة المجتمعية القائمة على ما أسموه بـ « الإنجيل الاجتماعى - Gospel » ، الأكثر من ذلك هو رفضهم التوجه المسكونى والانفتاح الدينى ، مؤكدين على واجب كل مسيحى للتبشير بإيمانه باعتباره فى معركة مع الأديان والثقافات الأخرى .

إن اليمين المسيحى في صورته الجديدة ، هو الامتداد للأصولية البروتستانتية التي ظهرت مع بداية القرن ، ويشتركان معنا في الأساس النظري من حيث النظرة إلى العالم والمجتمع والإنسان ، فالأصولية المسيحية التي أخذت في التشكل مع بدايات القرن العشرين وتبلورت فكرينًا في أعقاب نشر سلسلة من ١٢ مجلدًا تحت عنوان « الأصول » تضم تسعين مقالة حررها مختلف اللاهوتيين البروتستانت المعارضين لكل تسوية أو حل وسط مع الحداشة ، أقول الأصولية المسيحية هي التي وضعت التأسيس النظري لدور الله في تطهير الثقافة السائدة وشن الحرب المقدسة ضد الشيطان القابع في قلب الوطن ، وأنهم وحدهم التعبير عن

«الإرادة الإلهية -Divine Will» ، وقد أخذ هذا التصور ليشمل السياسة الخارجية الأمريكية في أول الحرب العالمية الأولى - على سبيل المثال - حربًا بين العقلانية الألمانية والمسيحية الأمريكية ،

ويأتى اليمين المسيحى ليأخد طبيعة سياسية تحمل القيم الأصولية الأولى دون تغيير ، ولكنه بدأ يعمل فى أن يجعل هذه القيم موضع التنفيذ ، وبحسب رؤية أحد الباحثين لقد طال « التسييس - Politicization » هذا الاتجاه ،

وترى النظرة الأصولية ممثلة فى أحد أهم روادها المعاصرين ـ پات روبرتسون ـ كيف أن أمريكا ستكون فى حالة نهوض ودورها مركزيًا عندما تستعيد «تراثها اليهودى المسيحى ـ Judeo - Christian heritage » وتشارك معظم القيادات الأصولية الـ پروتستانتية روبرتسون منطقه حول التاريخ الأمريكى ، ويرون دور الثقافة الـ پروتستانتية ـ الأصولية أساسيًا فى تأكيد ما سبق •

ويعتبرون الأسرة هي المجال الأساسي لانتشار أفكارهم باعتبارها قلب المنظومة الاجتماعية ذات العناصر المتعددة والتي تعتمد عليها هذه العناصر اعتمادًا جوهريًا ، فالأسرة بحسب تعبير چيرى فولويل «الوحدة الأساسية لمجتمعنا » •

إن التصورات النظرية التى روج لها الأصوليون فى بداية القرن العشرين كان لابد لها من كيان تنظيمى يؤهلها للتجسيد العملى و لذا يعتبر عام ١٩٤٢ نقطة تحول مهمة فى تاريخ الأصولية الپروتستانتية و حيث تأسست «الرابطة الوطنية للإنجيليين - National Association of Evangelicals » وتعد هذه الرابطة الكيان التنظيمى الذى ضم تحت مظلته آلاف الكنائس الأصولية فى أمريكا ولذا فإن كثيرًا من الباحثين يعدون هذا الكيان « نقلة نوعية » فى تاريخ الأصولية الپروتستانتية وذلك لسببين هما:

الأول: انتقال التحرك الأصولي البروتستانتي من الحركة إلى المؤسسية •

الثانى: الانتقال من الحركة ذات الطبيعة الدينية الأخلاقية إلى المؤسسية التى يمكن أن تلعب دورًا سياسيًا •

وبالنسبة للسبب الثانى ، فلقد أتاح تأسيس الرابطة ، واكتساب الشكل المؤسسى للأصولية البروتستانتية «والتسييس» ، الأمور الثلاثة الآتية :

- ١ القدرة على التأثير والضغط خصوصًا على السلطتين التشريعية والتنفيذية •
- ٢ ـ الانخراط في شبكة من العلاقات مع الاقتصاديين والسياسيين المؤثرين ،
   ظهرت نتائجها جلية منذ السبعينيات .
  - ٣ ـ إتاحة الفرصة لتكوين كيانات مماثلة لاحقًا •

ونتيجة لما سبق ومنذ عام ١٩٧٠ ، تقريبًا ، استطاعت الحركة الأصولية البيروتستانتية أن تلعب دورًا مؤثرًا في الحياة السياسية الأمريكية ، واستعادة المفاهيم والتصورات النظرية النقية التي طرحتها الأصولية في بدايات القرن ، وصبغها بأبعاد سياسية ، واستخدامها في الواقع السياسي الأمريكي ، بل وامتدادها لتشمل السياسة الخارجية الأمريكية ،

وتسهيلا للقارئ الكريم حاولنا أن نضع الرسم التوضيحي التالي لإيجاز مسيرة الأصولية البروتستانتية في أمريكا ، وذلك كما هو مبين في شكل رقم (١) .

#### مسيرة الأصولية البروتستانتية في أمريكا

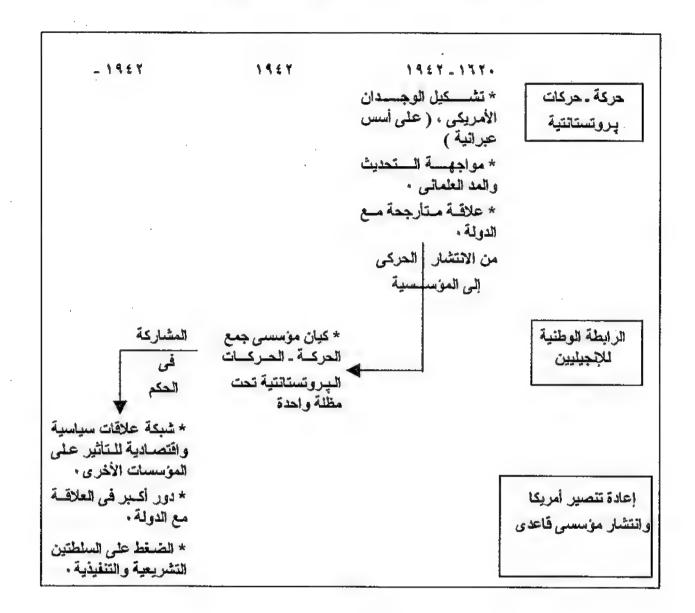

شكل رقم (١)

# (٣) الأصولية البروتستانتية والتوجه نحو السياسة

لقد أتاح التحول النوعى فى مسيرة الأصولية البروتستانتية لهم أن يكوّنوا دينًا شعبيًّا من خلال التحرك فى المجال العام للمجتمع المدنى ، وفى سبيل ذلك اعتمدوا على أربعة مستويات من التحرك ، الذى بات سياسيًّا فى المقام الأول ، وذلك كما يلى :

ا ـ تبنى «موقف دفاعى ـ Defensive » لحماية قيمهم وأفكارهم الأساسية من أية تأثيرات غير مرغوب فيها •

٢ - التحول إلى تبنى ﴿ موقف هجومي - Offensive ›> يهدف إلى إحداث تجدد لاهوتى لنمط الحياة الأمريكية •

" - ويتمثل الموقف الهجومي بشن «حملة صليبية - Crusade » ، لإعادة فرض ما يسمى ب « الأخلاقية الكتابية ( الكتاب المقدس ) - Biblical » ، على الوطن ،

٤ - تحقيق ما سبق من خلال البرامج السياسية للأحزاب •

ويمكن إيجاز ما سبق في رسم توضيحي قمنا بإعداده التسهيل على القارئ الكريم وذلك كما يلى في شكل رقم (٢)٠

وبالنسبة للمستوى الأخير من التحرك ، نجد پات روبرتسون يجتهد في هذا المقام حيث يؤكد على ضرورة أن يكون للمسيحيين «صوت في الحكومة ـ في هذا المقام حيث يؤكد على ضرورة أن يكون للمسيحيين «صوت في الحكومة ـ ويضع برنامجًا من give Christians a voice in government again خمسة عناصر وذلك كما يلى:

# مستويات التحرك الإنجيلي

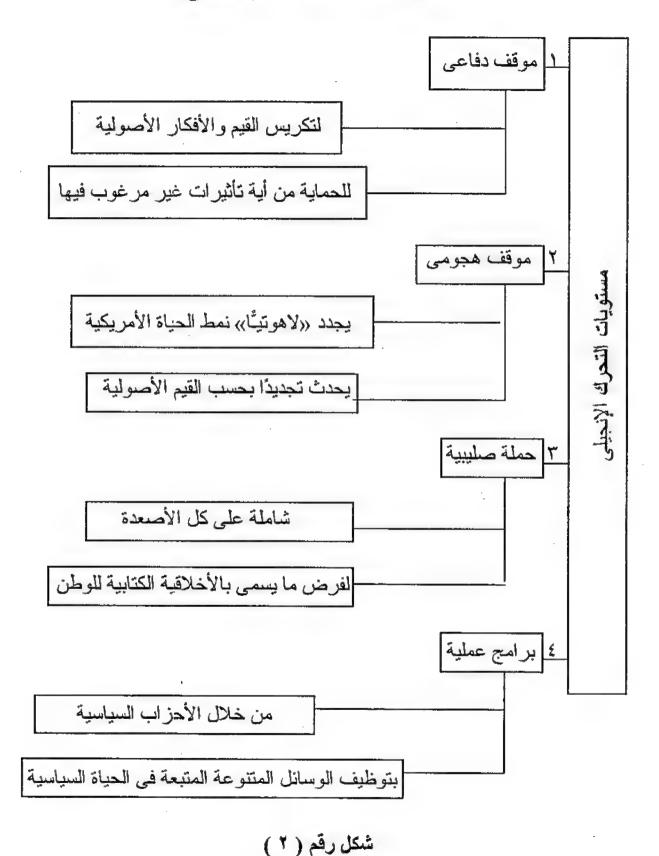

YA.

- ١ \_ تدريب المسيحيين على القيام بأفعال اجتماعية مؤثرة
  - ٢ ـ مقاومة الذين يتعصبون ضد الدين •
- ٣ ـ تنبيه المسيحيين للقضايا المتنوعة وللتشريعات المزمع سنها في الوقت المناسب ·
  - ٤ ـ الترويج للقيم الأسرية .
  - ٥ ـ تمثيل المؤمنين في كل مستويات الإدارة الأمريكية •

وبالفعل نجحت الأصولية المسيحية في تجسيدها المعاصر (اليمين المسيحي) ، في التأثير على القرارات الحكومية والسلطة التشريعية والحياة الأمريكية وعلى اتجاهات المجتمع ، واستخدامهم العديد من الوسائل ، مثل ممارسة الضغط الشعبي وتدريب وحشد وتعليم الملايين من الأمريكيين ، وتوضح دراسة حديثة كيف لعب « التحالف المسيحي - 1990 ، دورًا سياسيًا التحالف المسيحي - 1990 ، دورًا سياسيًا مباشرًا ، يؤكد ما سبق ، وذلك قبل بداية كل انتخابات تشريعية ، حيث يقومون بتوزيع «دليل للناخبين - Voter Guides » وذلك في أكثر من ، ، ، ٧ كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفيها يحاول - التحالف - من خلال هذا الانتلاف أن يوضح للناخب مدى توافق المرشحين مع رأى اليمين المسيحي فيما يثيره من قضايا مثل الإجهاض والسياسة التعليمية ، ، إلخ ، ومن ثم توجيه الناخب في ضوء هذا الدليل وإعطاء نسب منوية إلى المرشحين عن مدى مواقفهم ، وتشير الأرقام إلى الدليل وإعطاء نسب منوية إلى المرشحين عن مدى مواقفهم ، وتشير الأرقام إلى أنه تم توزيع ٣٣ مليون دليل للناخبين قبل انتخابات الكونجرس عام ١٩٩٤ وصلت أنه تم توزيع ٣٣ مليون دليل للناخبين قبل انتخابات الكونجرس عام ١٩٩٤ وصلت

لقد استخدمت الأصولية المسيحية في حركتها كل الوسائل ، التقليدي منها والحديث ، مثل وسائل البث المرئية للدعوة لأفكارها والوصول بفعالية إلى أكبر عدد ممكن من الناس ، وباتت البرامج التليفزيونية التي يقدمها الأصوليون من المواد المهمة والتي تستأثر بنسبة مشاهدة عالية ، كما أنها كانت من المصادر المهمة لجمع المال ، حتى إن قولويل نفسه شهد بأن ما يتلقاه من مال هو وغيره ممن

يقدمون هذه البرامج أكثر مما يتلقاه الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة الأمريكية ولم تكتف هذه الحركة بذلك إنما حرصت على تأسيس مكاتب بها العديد من الاختصاصيين في شتى المجالات ، فرؤاها الدينية غير منفصلة عن واقع المجتمع الأمريكي ، بل والعلاقات الدولية لأمريكا ، وهناك مؤتمرات سنوية تعقدها الروابط الإنجيلية لكبار السياسيين ويلاحظ مدى متانة العلاقات الإسرائيلية مع الحركة الأصولية البيروتستانتية وحركة الصهيونية المسيحية رغم محاولات الليبرالية البيروتستانتية في وضع مسافة تتيح لها مسارًا آخر ، لقد تطورت هذه العلاقة لتصبح أقرب إلى الحلف ؛ فقد توجهت المنظمات الصهيونية اليهودية وبخاصة اللجنة اليهودية الأمريكية التي تعمل رسميًا كجماعة ضغط لمصلحة إسرائيل نحو الأصوليين البروتستانت باعتبارهم أضخم كتلة مؤيدة لإسرائيل وذات تأثير ،

ومع وصول اليمين السياسى إلى الحكم مع تولى ريجان رئاسة الدولة ، صارت الحركة الأصولية جزءًا مهمًا في التركيبة الحاكمة القائمة ، وفي هذه الفترة تأسست ونمت منظمات أصولية ذات قاعدة جماهيرية كبيرة مثل :

- · Moral Majority منظمة الأغلبية الأخلاقية الأغلبية الأخلاقية
- · Christian Coalition منظمة الانتلاف المسيحي [
- ·Family Research Council مجلس بحوث الأسرة

وبدأت تعمل هذه المنظمات على الانتشار القاعدى وجذب أنصار من المسيحيين المحافظين Grassroots organizations of Conservative Christians وهكذا بدأت تتكون جماعات تجمع بين اليمين المحافظ سياسيًّا والأصولية دينيًّا حيث توحدت رؤاها وتوجهاتها وممارساتها التي امتزج فيها السياسي بالديني وذلك بهدف «تغيير المجتمع الأمريكي جذريًًا » •

#### (٤) الأصولية البروتستانتية واللوبي اليهودي

- تلاقى المصالح
- قصة الضغط الصدار قانون الحرية الدينية

لقد التقت الأصولية الپروتستانتية مع الحركة النشطة والدءوب لليهود في أمريكا من حيث اتباع آليات وممارسات الجماعات الضاغطة ، الهادفة إلى ممارسة تأثير من أجل تحقيق تغيير اجتماعي في بنية المجتمع من خلال التأثير على التشريعات والسياسات الحكومية ، وإذا كانت هناك العديد من الدراسات قد اختصت اللوبي اليهودي بالفحص والبحث والتأكيد على دوره في صناعة القرار الأمريكي ، فإن المنظمات الدينية الأصولية البروتستانتية في المقام الأول لا تقل من حيث تأثيرها الضاغط ، وخاصة مع تنامي دورها في المجتمع الأمريكي ، وعليه نجد كثيرًا من الدراسات الحديثة التي تبحث في موضوع الجماعات الضاغطة قد بدأت في وضع المنظمات الدينية - Religious Organizations » من ضمن المجموعات الضاغطة المتنوعة .

استطاعت الجماعات الدينية أن تعزز القيم الدينية في المجتمع من خلال رأى عام ضاغط يخلق تحديا كبيرًا للحكومة ، وهذا ما سعت إليه ونفذته بنجاح الحركة الأصولية في أمريكا في كثير من القضايا الاجتماعية والسياسية الداخلية والقضايا الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية ، مثل موضوع الاضطهاد الديني والحرية الدينية في العالم ، وهو الموضوع الذي سوف نتخذه كنموذج للبحث باعتباره در اسة حالة يتجلى من خلاله تأثير الأصولية البروتستانتية ،

على الرغم من أن الاهتمام بالحرية الدينية في العالم قد بدأ بحملة من أجل إنقاذ مسيحيى العالم من الاضطهاد أطلقها محام يهودي اسمه مايكل هوروفيتز من خلال مقال نشره في جريدة وول ستريت بتاريخ و يوليو ١٩٩٥ تحت عنوان: «التعصب الجديد بين الصليب والهلال موجها النظر إلى الاضطهاد المتنامي والمتزايد والمتزايد

للمبشرين المسيحيين ، محفزًا المجتمع المسيحى الأمريكى بأن يواجه هذا التحدى • ثم أرسل رسالة لمائة وخمسين من قيادات ومجالس إدارات المؤسسات والكنائس البروتستانتية ، مفتتحًا رسالته نصبًا بالآتى :

«كأمريكي يهودي ، فإنني سعيد جدًّا للأخو التي أبداها المجتمع المسيحي في مواجهة الحركات المناوئة للسامية • • • » •

بالطبع يعكس ما سبق أن نقطة البدء للحملة قد أطلقها يهودي أمريكي محفزًا اليهود على التحرك لمواجهة ما يلاقيه المبشرون المسيحيون مطابقًا بين ما يتعرضون له من اضطهاد بمثل ما لاقاه اليهود على يد هتلر ، وها هو يعلن في رسالته التضامن المتبادل بين الإخوة ، المسيحيين واليهود ، لمضطهديهم • إن هذا النداء يجسد في الواقع مسيرة تاريخية ممتدة من المصلحة المستركة والجذر الواحد لكل من اليهود والبروتستانت في أمريكا ، وهو ما يفسر سر الاهتمام اليهودي باضطهاد المبشرين البيروتستانت خارج أمريكا ، (وسوف نتعرض لاحقًا لتاريخية هذه العلاقة ومسارها وواقعها المعاصر والذي كان له تأثير كبير في مسيرة القانون الأمريكي للتحرر من الاضطهاد الديني ) • الأكثر من ذلك هو عنوان المقال نفسه الذي نشر في جريدة وول ستريت تحت عنوان « التعصب الجديد بين الصليب والهلال »، إنما يعطى مؤشرًا على محاولة « هوروفيتز » إقامة تحالف يهودى - ير وتستانتي في مواجهة الإسلام ، وهو أمر يأتي في سياق - ليس ببعيد - عن المفاهيم السياسية التي بدأ يروج لها من قبل رجال الفكر الذين يعملون في خدمة الاستراتيجية الأمريكية من أمثال هانتتجتون والذي طرح مقولة «صدام الحضارات» ، وطرح فكرة الصدام المتوقع مع العدو الجديد ، ويتأكد ذلك أكثر عندما نطالع خطاب « هوروفيتز » الذي يذكر فيه بما حدث في الاتحاد السوفييتي ، العدو السابق الذي سقط ، وفي عديد من الأدبيات التي أنتجت في إطار « الاضطهاد الديني » سوف نجد هذه المفاهيم تتكرر كثيرًا في الأدبيات التي صدرت خلال هذه الفترة •

مما سبق ، ومحصلة لنداء « هوروفيتز » ، وللعلاقة التاريخية الحميمة بين الأصولية المسيحية واليهودية ، بدأ الإنجيليون البروتستانت تحركهم للضغط من أجل

إنقاذ مسيحيى العالم ، عندما أطلقت الرابطة الوطنية للإنجيليين بيانًا بعنوان : «بيان لإثارة الضمير - Statement of Conscience » وذلك في ٢٣ يناير من عام لإثارة الضمير - Freedom House » تحت الحرية - Freedom House » تحت عمنوان : « الاضطهاد العالمي للمسيحيين - Global Persecution of » . « Christians » .

وتضم الرابطة الوطنية للإنجيليين - بحسب ما أعلن رسميًا عند إطلاق البيان - ٤٢٥٠٠ تجمعًا إنجيليًا أمريكيًا • ويمكن اعتبار هذا البيان «الوثيقة النموذج» التى تم الاسترشاد بها في كل ما صدر من تقارير ومشروعات قوانين ثم القانون الذي تم إقراره • فالقارئ لكل هذه الوثائق سوف يلحظ مدى التوافق بين الوثيقة النموذج أو الأساس وبين كل ما تلاها ، وذلك من حيث بنية التقرير وأهدافه والمطلوب اتخاذه من إجراءات ، وأيضنًا المرجعية العليا الحاكمة لهذه النصوص ، والقارئ للبيان يستطيع أن يلحظ أنه موجه أساسًا للعمل به من قبل الإدارة الأمريكية بتر اتبياتها المتعددة ، ويمكن أن نوجز ما جاء في البيان وذلك كما يلي :

1- مقدمة: تعكس الاهتمام العميق لـ «إنجيلي أمريكا - Evangelicals» بشأن الحرية الدينية لأخورة الإيمان، وتقدم الدعوة «للآخرين» للعمل من أجل أن تتحرك الحكومة لكبح جماح الاضطهاد الديني في العالم،

٢- الحقائق: يستعرض البيان كيف أن الاضطهاد الدينى بات حقيقة مأساوية فى از دياد مطرد ، وأنه فى كثير من البلدان أصبح الإنجيليون البروتستانت (\*) والكاثوليك هدفًا للإرهاب من قبل السلطات ، ثم يستعرض بعض الحقائق فى بعض البلدان ويصف بعض أشكال الاضطهاد التى يتعرض لها المسيحيون ،

٣- مبادئ: يضع البيان مجموعة من المبادئ الأساسية والقواعد حول تعزيز الاحترام والحماية لحقوق الناس لممارسة إيمانهم، والاحتجاج أمام الاضطهاد

<sup>(\*)</sup> على الرغم من أن هذاك بعض الكذائس الإنجيلية في بعض المناطق لا تستخدم تعبير « بروتستانت » وتؤكد على أنها كنائس « إنجيلية » ، إلا أن الوثائق الخاصة بموضوع الاضطهاد الديني تنص على تعبير: « الإنجيليون البروتستانت » كما جاء في بيان الرابطة الوطنية للإنجيليين، وفي قاتون وولف ـ سيكتور ،

المتنامى للمؤمنين المسيحيين ، وإذا كان ما سبق صحيحًا ، فإن حكومة الولايات المتحدة لا تقدر على أن تقضى على «الشر - Evil » كله فى العالم ، ولكنها مع ذلك يمكنها أن تتبنى سياسات من شأنها أن تحد من الاضطهاد الدينى وتضمن حقوق ممارسة الحرية الدينية معتقدًا وممارسة ،

- ١٤ الدعوة إلى التحرك : ويبدأ البيان في تحديد ما يمكن أن تتبناه حكومة الولايات المتحدة من سياسات ، وقد حددها بأربع سياسات :
- (أ) إعلام الراى العام بما يحدث للمسيحيين من اضطهاد سواء على مستوى السياسة الرسمية للحكومات التى يمارس فيها الاضطهاد، أو من قبل النشاط الإرهابي، وفي هذا المجال يقترح البيان سنة إجراءات منها:
  - ١ ـ سياسة ديبلوماسية جديدة لإدانة الاضطهاد •
- ٢ ـ إصدار توجيهات للسفراء للقاء دورى بالتيارات الكنسية في البلاد التي بها
- ٣ ـ تعيين مستشار خاص للرئيس للحرية الدينية يكون من مسئولياته إعداد تقرير حول تغيير السياسات التي تتعامل مع الاضطهاد الديني ، والتوصية باتخاذ إجراءات حاسمة .
  - ٤ \_ ربط التجارة والمفاوضات الدولية بأوضاع الاضطهاد الديني ٠
    - ٥ تقديم المساعدات الديب لوماسية واللجوء للمضطهدين •
- (ب) إصدار تقارير موثقة بالحقائق من قبل مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى حول الاضطهاد الدينى ، وقد تم اقتراح ثلاثة إجراءات منها:
  - ١ ـ تطوير دور السفارات فيما يتعلق بمتابعة حالة الحرية الدينية ٥
- ٢ ـ التمييز في التقارير الدورية بين المجموعات المسيحية المتنوعة فيما يتعلق بأوضاع الحرية الدينية لكل منها •
- (ج) أن تكون هناك قواعد يُعمل بها لمعالجة توسلات الهاربين من الاضطهاد، وقد حدد لذلك ستة إجراءات •

- (د) وضع جدول زمنى لوقف المساعدات غير الإنسانية التى تقدم للدول التى تقشل فى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاضطهاد، ولا يسمح بإعادة المساعدات إلا بعد تعهد كتابى من الرئيس (الأمريكى) بأن هذه الدولة /الدول قد بدأت باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاضطهاد،
- ٥- الخلاصة: إن الحرية الدينية منحة إلهية للإنسان ، وهي دعامة أساسية تميز جمهوريتنا وشعبنا يُعرَف بها ، ويختتم البيان بنفس المقدمة التي بدأ بها ،

كما ذكرنا ، فإن هذا البيان يعد نقطة تحول أساسية وتعبيرًا عن جهد كبير بذل في مجال إثارة الرأى العام بشأن الاضطهاد الديني ، فكان بداية لأن تتحرك إدارة الرئيس كلينتون وتعتبر موضوع الحرية الدينية من الموضوعات الرئيسية في جدول أعمالها ، وبالفعل أخذت الدوائر السياسية تستمع لبعض الشهادات حول اضطهاد المسيحيين ، وكان معظم هؤلاء الشهود من اليهود مثل :

- \* ستيفن أمرسون ، الكاتب المتصهين وصاحب كتاب:
- « الأسلمة وأثرها على العلاقات الدولية وحقوق الإنسان » ،
  - \* بات يؤول ، الكاتب الصهيوني وصاحب كتاب :
- « انقراض المسيحيين الشرقيين في ظل الحكم الإسلامي »
  - \* أ روزنتال ، الكاتب الصهيوني بجريدة نيويورك تايمز •

وفى ضوء ما سبق قامت الإدارة الأمريكية ممثلة فى الرئيس كلينتون بتكليف وارين كريستوفر وزير الخارجية آنذاك بتشكيل لجنة من المتخصصين لمتابعة النقاش حول الموضوع وبالفعل تم تشكيل لجنة سميت به «لجنة الشريط الأزرق » برئاسة چون شاتوك مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان ، وذلك فى نوفمبر عام 1997 ، وضمت اللجنة ، ٢ عضوا ، منهم ١٢ مسيحيًا (نصفهم من الأصوليين) ويهوديان ومسلمتان (إحداهما مصرية الأصل) وواحدة بهائية ، وعضو هندوسى ، والتقت اللجنة للمرة الأولى فى ١٣ فبراير ١٩٩٧ لمناقشة موضوعين هما:

(أ) دراسة وضع الحرية الدينية والاضطهاد الدينى في العالم ومساندة الأقليات الدينية .

(ب) التعاون بين الأديان لبلوغ الحرية الدينية وحل النزاعات •

رافق عمل هذه اللجنة أن بدأت الخارجية الأمريكية في إصدار تقرير نصف سنوى حول أوضاع الحرية الدينية في العالم ، وأصدر بالفعل تقرير ان ، الأول في ٣٠ يناير ١٩٩٧ ، والثاني في ٢٢ يوليو من العام نفسه ، هذا بالإضافة إلى التقرير السنوى الدورى الذي تصدره الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في العالم ٠

ولا يفوتنا الإشارة إلى أن التقريرين اللذين صدرا عن وزارة الخارجية خلال عام ١٩٩٧ حول الحرية الدينية في العالم، قد ركزا على وضع المسيحيين في العالم، حيث جاء عنوانهما كما يلى:

United States Policies in Support of Religious Freedom: (Focus on Christians).

أى: سياسات الولايات المتحدة الداعمة للحرية الدينية: (مع التركيز على وضع المسيحيين) •

إبًان ذلك عملت اللجنة الاستشارية الخاصة بالحرية الدينية بدأب من جهة تأصيل التوجه حول الاهتمام بقضايا الحرية الدينية ودراسة أوضاعها وجمع المعلومات عنها عالميًا ، كذلك وضع التصورات والأفكار الخاصة بالتعامل مع موضوع الاضطهاد الديني، واستمر العمل لمدة عام تقريبًا من بداية عام ١٩٩٧ (فبراير) إلى بداية عام ١٩٩٨ (يناير) حيث أصدرت اللجنة تقريرها المهم والمفصل والذي مثل قاعدة مهمة جدًّا لبنية التشريعات التي توالت للنقاش في الكونجرس ، والتي لم يخرج القانون الذي أقر في النهاية عن ما جاء في هذا التقرير ، ويلاحظ أن بيان إثارة الوعي ، الذي صدر عن الرابطة الوطنية للإنجيليين ، كان حاضرًا بقوة في كل هذه النصوص ،

#### وقد تضمن التقرير ما يلى:

□ دور الولايات المتحدة الأمريكية في إقرار ودعم قوانين حقوق الإنسان في
 العالم و إلزام الحكومات بالحرية الدينية •

□ إلقاء الضوء حول الأدوات الدولية التي من شأنها دعم الضمانات وإقرار الحماية اللازمة للحرية الدينية •

وليس عسيرًا ملاحظة التأكيد على حق الولايات المتحدة الأمريكية ، بأطرافها المحلية المعنية بموضوع الحرية الدينية - الاضطهاد الديني ، في التدخل وحدها - دون غيرها - وبشتى الوسائل في شنون الدول المختلفة ، وتحديد الإجراءات التي تراها منفردة من دول العالم ،

وأخيرًا أثمرت الحملة اليهودية والپروتستانتية في الضغط على الإدارة الأمريكية وبدأت مرحلة أخرى هي المرحلة التشريعية لتقنين مطالب الحملة، ولقد شهدت هذه المرحلة شلائة مشاريع لقوانين وذلك كما يلي:

١ - مشروع قانون تقدم به كلّ من فرانك وولف النائب الجمهورى والشيخ
 الجمهورى أرلين سپكتور باسم:

« Freedom From Religious Persecution - « التحرر من الاضطهاد الديني - Preedom From Religious Persecution » ففي مايو من عام ١٩٩٧ ، وأثناء إعلانهما عن المشروع للرأى العام وتقديمهما له ذكر اما يلي :

«إنه تشريع يهدف إلى سد الطريق على تنامى الاضطهاد الدينى ، ومن أجل مقاومة الاضطهاد الدينى فإن التشريع يسعى لتكوين مكتب جديد لمراقبة الاضطهاد الدينى من خلال وزارة الخارجية ، ويفرض عقوبات على الحكومات التى تشارك بنشاط أو فشلت فى أخذ خطوات لتقليص الاضطهاد الدينى • إن الاضطهاد الدينى وخاصة اضطهاد المسيحيين لم يتبدد مع الحرب الباردة بل إنه مستمر ويتزايد نشاطه وأملنا أن يوقف هذا التشريع من هذا التوجه » •

وكان أن تقدما بمشروع القانون في سبتمبر ١٩٩٧ ٠

ويلاحظ حجم الهينات المسيحية واليهودية التي دعمت المشروع ، والذي حظى بموافقة ٣٧٥ عضوًا مقابل ٤١ عضوًا غير موافقين من أعضاء مجلس النواب في مايو ١٩٩٨ ، مع إجراء بعض التعديلات ،

٢ - مشروع قانون دون نيكلز و هو مشروع مواز قدم إلى مجلس الشيوخ في ٢٦ مارس من عام ١٩٩٨ ، والذي لم يختلف كثيرًا عن ما سبقه إلا في بعض التفاصيل ،

وبعد مناقشات مكثفة وتعديلات غير جو هرية تمت الموافقة على القانون بعد التعديلات ، موافقة أقرب إلى الإجماع: ٩٨ عضوًا من أصل مائة عضو .

" - القانون الذى تم إقراره بعد التعديلات وقد سمى: «قانون الحرية الدينية الدولية - International Religious Freedom Act » •

والذى تم إقراره فى التاسع من أكتوبر من عام ١٩٩٨ وتم العمل به فورًا ، ويمكن أن نوجز بعض الملاحظات حول القانونين فى الجدول رقم (١) ،

ومما ينبغى الإشارة إليه أن قانون دون نيكلز يمثل فى بنيته الجسم الأساسى لقانون الحرية الدينية الذى أقر فى صورته النهائية فيما عدا بعض التفصيلات والتى من أبرزها:

- □ تغيير اسم القانون إلى قانون الحرية الدينية الدولية ٠
- - □ زيادة عضوية اللجنة المسماة بلجنة الاضطهاد الديني إلى عشرة أعضاء •
- □ منح الرئيس بعض الحقوق التى لإتخل بفاعلية القانون والتى تمارس من خلال التنسيق مع الكونجرس
  - 🗌 في ضوء إقرار القانون فإنه بات ينفذ من خلال اليتين هما :
- (١) السفير فوق العادة لشئون الحريات الدينية في العالم ويرأس مكتبًا إداريًا تابعًا لوزارة الخارجية
  - ( Y ) لجنة استشارية لشئون الحرية الدينية في العالم ·

وهكذا تنتهى المسيرة التشريعية للقانون والتى شهدت الكثير من المناقشات ، والعديد من الأدبيات التى تناقش موضوع الحريات الدينية والاضطهاد الدينى ، ويوجز الجدول رقم (٢) التقارير ومشروعات القوانين التى صدرت وتم التقدم بها ، وأخيرًا القانون الذى أقر خلال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ .

#### ملاحظات خاصة بمشروع قاتون وولف ـ سيكتور

- ا يأتى مشروع القانون المقدم متوافقاً في بنيته العامة مع الوثيقة التي أشرنا لها سابقا تحت عنوان: «بيان الإثارة الضمير Statement of )، والذي صدر عن الرابطة الوطنية للإنجيايين في يناير ١٩٩٦ ، وذلك من حيث :
  - إنشاء مكتب للاضطهاد الديني
    - توصيف الاضطهاد الدينى •
  - المناطق التي يحدث فيها الاضطهاد الديني •
- التأكيد على أن الكاثوليك والإنجيليين ( البروتستاتت ) هم المضطهدون في المقام الأول ،
- المتأكيد على الدور الحكومي الرسمي في مواجهة الاضطهاد الديني •
- تقديم اقتراحات عملية لمواجهة عمليات الاضطهاد الديني •
- تحديد الأدوار التي يجب أن يمارسها كل من السرنيس ووزارة الخارجية والسفارات لوقف الاضطهاد الديني •
- وقف المساعدات للدول التي يحدث بها اضطهاد ديني،
- ٢ ـ عند مناقشة مشروع القانون المقترح لم تكن هناك اختلافات جو هرية بين المشاركين في المناقشة ، سواء من أعضاء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية أو المتحمسين للقاتون من أعضاء الهيئات المتنوعة والذين شاركوا في لجان الاستماع بالرأى أو المشورة ، أو أرسلوا خطابات تتضمن بعض الأفكار أو الملاحظات • قالجميع اتفق على ضرورة الاهتمام بالقضية ، صحيح أن وزارة الخارجية الأمريكية اعترضت على مشروع القاتون في صيغته الأولى ، إلا أن تحفظات وزارة الخارجية كاتت تتمحور حول أن هذاك بعض البلدان سوف تتأثر من هذا المشروع وأن ذلك سيزيد من الاضطهاد ، على أنسه من المهم القول أن وزارة الخارجيـة الأمريكية كاتت بالفعل قد بدأت تصدر تقريرًا نصف سنوى حول: الحرية الدينية في العديد من الدول مع «التركيز على وضع المسيحيين - Focus on « Christians

## ملاحظات خاصة بمشروع قاتون دون نيكلز

- ١- توسيع مفهوم الاضطهاد الديني وجعله أكثر اتساعًا •
- ٢ إعطاء الفرصة للرنيس في اختيار العقوبة الملائمة من بين قائمة متسعة من العقوبات .
- ٣ استبدال مكتب الاضطهاد الدينى بمنصب سفير
   فوق العادة يكون تابعًا لوزارة الخارجية ،
- ٤ استحداث منصب مستشار للحرية الدينية يكون
   من ضمن أعضاء مجلس الأمن القومى •
- ٥ تشكيل لجنة من سبعة أشخاص يعينون من قبل الرئيس والكونجرس باسم لجنة الحرية الدينية الدولية • (تمت زيادتها بعد ذلك) •
- آساع مجال العقوبات حيث تصل ، في هذا القساتون ، إلى ١٥ عقوبة بعد أن كاتت خمس عقوبات فقط في قاتون وولف سيكتور ، بالطبع ينبغى ألا ينظر إلى الأمر من زاوية كمية وإنما من زاوية كيفية ، فالعقوبات في القاتون الأول كانت في مجملها اقتصادية وتوقع مباشرة ، بينما العقوبات في القاتون الثاني متدرجة تبدأ بالتوبيخ ثم توجيه اللوم ثم توقيع العقوبات ،

جدول رقم (٢): التقارير التي صدرت منذ بداية حملة الاهتمام بالاضطهاد الديني

في العالم ( ١٩٩٥ ، ٢٠٠١) ومشروعات القوانين

| عی اعدام (۱۰۰۰) وتعارو معاصوت                 |                                  |                                      |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| مشروعات                                       | بعد صدور                         | القانون                              | قبل صدور                                       | التقارير |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القوائين والقائون                             | القاتون ووفقنا لسه               | تقارير الخارجية حول                  | تقارير الخارجية حول                            | سنة /    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الذي أقر                                      |                                  | الاضطهاد الدينى                      | حقوق الإنسان                                   | الصدور   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                             | -                                | -                                    | تقرير عن ١٩٩٥                                  | 1997     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مشروع قاتون وولف                              |                                  | - تقريس عن أوضاع                     | تقرير عن أحوال حقوق                            | 1117     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -سىپكىتور سىپتمبر                             |                                  | الحرية الدينية في العالم             | الإسسان في العالم عن                           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1117                                          | ļ                                | (نصف سنوی) صدر                       | عام ۱۹۹۳ صدر فی                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  | فی ۳۰ یتایر ۱۹۹۷                     | ۳۰ پشایس ۱۹۹۷                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  | ـ تقريسر عسن أوضاع                   | (سنوی)                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  | الحرية الدينية في العالم             |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | `                                | ( نصف سنوی ) صدر<br>فی ۲۲ یولیو ۱۹۹۷ |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1011111                                       |                                  | کی ۱۱ پوتیو ۱۱۱۱                     |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مشروع قانون نیکلز<br>مارس ۱۹۹۸                |                                  |                                      | تقرير عن أحوال حقوق                            | ١٩٩٨     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  |                                      | الإنسان في العالم عن<br>عام ١٩٩٧ صدر في        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قاتون الحرية الدينية<br>في العالم الذي أقر في |                                  |                                      | ۳۰ ینایر ۱۹۹۸                                  | - \      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اکتوبر ۱۹۹۸                                   |                                  |                                      | (سنوی)                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5                                           | الستقرير الستوى                  |                                      |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | الأول حول أوضاع                  |                                      | تقرير عن أحوال حقوق<br>الإنسسان في العسالم عسن | 1999     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | الحرية الديمنية في               |                                      | الاستان في العالم على ا                        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | العالم صدر في ٩                  |                                      | ۲٦ فبرابر ۱۹۹۹                                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | سیتمیر ۱۹۹۹                      |                                      | (سنوی)                                         | V        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  |                                      |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | - المتقرير السنوى <sup>(*)</sup> |                                      | تقرير عن أحوال حقوق                            | Y * * *  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ė                                             | الأول للجنة الأمريكية            |                                      | الإنسان في العالم عن                           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | للحرية الدينية التي              | _ V                                  | عـام ۱۹۹۹م (صـدر فی<br>فیرایر ۲۰۰۰)            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | شكات بحسب                        |                                      | فيرير ١٠٠٠)                                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | القانون: مايو ٢٠٠٠               |                                      | •                                              |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <u> </u>                                      | التقرير السنوى                   |                                      |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | الثاني حول أوضاع                 |                                      |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | الحرية الدينية في العالم: سيتمبر |                                      |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | ۲۰۰۰                             |                                      |                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  |                                      | تقرير عن أحوال حقوق                            | 71       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  |                                      | الإنسان في العالم عن                           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  |                                      | عام ۲۰۰۰ (صدر في                               |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                  |                                      | فبرایر ۲۰۰۱)                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أن هناك تقريرًا تحليليًّا شاملا أعدته اللجنة الاستشارية للحرية الدينية والتي أعيد تشكيلها بحكم القانون ، قدمته لوزارة الخارجية وذلك في مايو ١٩٩٩ قبل حلها وإعادة تشكيلها بحسب القانون ، ويعد قاعدة نظرية وتوجيهية أساسية ستحدد عمل مكتب الحريات الدينية من حيث : التوجهات الفكرية والإجراءات التنظيمية التي على الإدارة الأمريكية أن تتبعها • (سوف نتعرض لاحقًا لهذا التقرير) •

من الأهمية بمكان - وبعد مرور أكثر من عامين - أن نعيد قراءة نص قانون الحرية الدينية في العالم قراءة متأنية ، خاصة وقد أصبح موضع التنفيذ ، بل وصدرت بموجبه ثلاثة تقارير ، وخاصة وأن معظم من تناول مسيرة هذا القانون ، إلا فيما ندر ، كتب عن هذا الموضوع دون تدقيق أو تقدير لأهمية القانون وما سوف يترتب عليه هذا من جهة ، يضاف إلى ما سبق فتور المتابعة لما ترتب على صدور هذا القانون ، أقصد التقارير التي صدرت بموجبه ، أو الزيارات المختلفة للسفير المعنى بهذا الأمر وأعضاء اللجنة الاستشارية من جهة أخرى ، وسوف نوجز عددًا من الملحظات حول القانون وذلك كما يلى :

1 ـ غلبة الجانب « العقوبى » فى روحية ونصوصية القانون ، وعلى الرغم من عدم استخدام كلمة « إجراءات » إلا أن عدم استخدام كلمة « إجراءات » إلا أن المضمون الذى احتواه قانون دون نيكلز تحت عنوان « عقوبات ـ Sanctions » ، ظل كما هو فى القانون الذى أقر تحت عنوان « إجراءات ـ Actions » ،

٢ ـ زيادة عدد العقوبات / الإجراءات من خمسة إجراءات في قانون وولف ـ
 سيكتور إلى خمسة عشر إجراء في قانون دون نيكلز ، ظلت كما هي في القانون الذي أقر ، ونذكر ها فيما يلي :

أولا: طلب توضيح خاص،

ثانيًا: طلب توضيح رسمي وعلني .

ثالثًا: إدانة علنية •

رابعًا: إدانة علنية في أكثر من محفل دولي.

خامسًا : إلغاء برنامج أو أكثر للتبادل العلمي .

سادسًا: الغاء برنامج أو أكثر للتبادل الثقافي •

سابعًا: رفض لزيارة أو أكثر من الزيارات الرسمية إلى أمريكا •

ثامنًا: إلغاء لزيارة أو أكثر من الزيارات الرسمية إلى أمريكا •

تاسعًا: الانسحاب، أو تحجيم أو تعليق للمساعدات الأمريكية التتموية،

عاشرًا: توجيه بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أو وكالة التنمية الأمريكية بعدم الموافقة على إصدار أي ضمانات أو اعتمادات أو مساهمات لحكومة معينة أو هيئاتها •

حادى عشر: الانسحاب، أو. التحجيم، أو تعليق المساعدات الأمنية،

ثاني عشر: الانسحاب أو تحجيم أو تعليق أي تعريفة مميزة •

ثالث عشر: إصدار الأوامر لمديرى التنفيذ الأمريكيين في المؤسسات الدولية المالية بالتصويت ضد منح القروض •

رابع عشر: إصدار الأوامر لمديرى الوكالات الأمريكية بعدم إعطاء تصاريح لتصدير أى سلع أو تكنولوچيا للدولة التى بها اضطهاد •

خامس عشر: منع المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض أو عمل اتفاقات تجارية •

#### \* \* \*

٣ ـ التاصيل القانوني للإجراءات السابقة في ضوء القوانين المعمول بها في
 الولايات المتحدة الأمريكية •

٤ ـ تفويض الو لايات المتحدة الأمريكية تفويضًا مطلقًا باتخاذ الإجراءات لدعم المضطهدين ، ينص القانون في بدايته على ما يلى :

«إن مجلس النواب الأمريكى • • أصدر قانونًا تشريعيًّا للتعبير عن السياسة الخارجية التي تتهجها الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد في الدول الأجنبية بسبب الدين ، ولتفويض الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة • • • » •

مجعل المرجعية العليا للقانون الخبرة الأمريكية في الحرية الدينية ، ووضع النصوص الخاصة بالمواثيق الدولية لاحقة للريادة الأمريكية في مجال الحرية الدينية ، وأهم ما يمكن رصده هنا أن الخبرة الأمريكية أصبحت المرجعية الأعلى للمواثيق الدولية ، ويذكر القانون بالنص ما يلي :

«••• تأسست الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة راسخة نقوم على حق الفرد في ممارسة حريته الدينية ، ويعود وجودها اليوم لاستنادها إلى هذه القاعدة ، فقد فر الكثيرون من مؤسسي أمتنا مما كانوا يتعرضون له من اضطهاد ديني في الخارج ، لقد كانوا يكنون كل التقدير لنموذج الحرية الدينية في قلوبهم وعقولهم ، فأقروا في القانون ، حق الحرية الدينية باعتباره حقًا أساسيًّا ودعامة يقوم عليها الوطن • إن تراث الحرية الدينية من الأمور الثمينة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك منذ ميلادها وإلى اليوم • • • » ،

آ - إذا كان القانون متضمنًا فى جوهره قيمة أساسية هى «العقاب» فإنه يحمل قيمة أخرى هى «الحماية» ، حماية فئة أو شريحة مضطهدة ، ولكنه وهو يجتهد لحمايتها ، إذا كان صادقًا فى ذلك ، بكل ما أقر القانون من إجراءات/ عقوبات فإنه عمليًا يؤثر ، بالضرورة ، على آخرين ،

٧- لم يفرق القانون بين بلاد بحكم تكوينها الاجتماعي ، يمكن أن تقبل الحركات التبشيرية مثل بعض الدول القبلية التكوين ، وبين بلاد توجد فيها أديان مستقرة وكنائس وطنية ، ونقصد بذلك أن قطاعًا من أبناء البلا (ليسوا وافدين أو مغايرين عرقيًا أو لغويًا عن باقى القطاعات ) قد قاموا بتأسيس هذه الكنائس حيث توحد الدينى بالقومى كما هو الحال فى روسيا ومصر ، فالقانون الأمريكي لا يريد أن يحرم أى مواطن أمريكي ، من التبشير ، وهو أمر يهدد الكنائس الوطنية ذات المذاهب التاريخية مثل الأرثوذكسية سواء فى مصر أو روسيا ، على سبيل المثال ؛ إذ لا ترجب الكنيستان بجهود البعثات التبشيرية ، والرأى السائد الآن هو أن المجتمعات ترجب الكنيستان بجهود البعثات التبشيرية ، والرأى السائد الآن هو أن المجتمعات الإسلامية التي توجد بها كنائس وطنية ستقع تحت ضغط السماح بحرية الأجانب فى ممارسة التبشير بين المسيحيين من أبناء البلد ، ويؤكد ذلك مطالعة البند ١٠٧ من القانون الذي تم إقراره حيث ينص على (\*):

البند ١٠٧: توفير فرص متكافئة للاتصال بالبعثات الديبلوماسية الأمريكية في الخارج لتنظيم النشاطات الدينية .

<sup>(\*)</sup> قمنا بترجمة هذا النص حيث إن الترجمة الرسمية المعتمدة غامضة ولا تعبر عن النص في لغته الأصلية .

- ( أ ) بشكل عام : • سيتيح وزير الخارجية ( الأمريكي ) إمكانية الاتصال بالبعثة الديپلوماسية الأمريكي يسعى لتنظيم أي نشاط لأغراض دينية • •
- (ب) الزمان والمكان: سوف يعمل وزير الخارجية (الأمريكي) على توفير الخدمات الملائمة المعقولة فيما يتعلق بتوقيت ومكان الاتصال، وذلك في ضوء:
- ١ عدد المواطنين الأمريكيين من طالبي هذا الاتصال أخذا في الاعتبار (أية هموم دينية خاصة بشأن التوقيت ، اليوم والتاريخ ، أو مكان ممارسة الشعائر الدينية) .

٣ \_ إمكانية توفير ممارسة الصلوات الدينية المنظمة بشكل علنى خارج نطاق الدينية الدييلوماسية •

(ج) كما يتيح أن يشارك غير الأمريكيين في الحضور والمشاركة في هذه النشاطات الدينية

SEC. 107: Equal Access to United States missions Abroad for Conducting Religious Activities.

#### (a) In General:

- remises of any United States diplomatic mission or consular post by any United States citizen seeking to conduct an activity for religious purposes.
- (3) The availability of openly conducted, organized religious services outside the premises of the mission..
- (c) Discretionary Access for foreign nationals.

The Secretary of State may permit access · · · to foreign nationals for the purpose of attending or participating in religious activities · · ·

وهنا تثار عدة ملاحظات ؛ فمثلا إتاحة الفرصة للمشاركة في الصلوات من قبل

الجنسيات الأجنبية الأخرى غير الأمريكية ، تترجم إلى الأجانب من مواطنى الدولة المضيفة ، كذلك إتاحة الفرصة للأمريكيين لأداء الصلاة خارج موقع البعثة : هل تشمل دعوة آخرين أو التحرك الحر؟ كلها أسئلة سوف تنتظر المحك العملى ، وإن كان هذا لا ينفى وجود هجمة تبشيرية ثانية مثل التى شهدتها مصر فى منتصف القرن التاسع عشر ، تتجلى فى العديد من المذاهب غير المعتمدة والتى أصبح لها نشاطات بالفعل ، وتعتبر امتدادات لطوائف مراكسزها فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة إلى ما سبق فإن تعريف القانون لمفهوم الانتهاكات الدينية » يتيح مساحة مفتوحة للتبشير مع الآخرين دون تمييز مما يضر الكنائس الوطنية والمسلمين على السواء ،

(٤) تعكس النصوص التى تناولناها سواء فى الجزء الخاص بالقوانين ، أو فى الجزء الذى تحدثنا فيه عن التقارير الدورية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، تطابقًا شديدًا تؤكده المفردات المستخدمة ، والتعريفات المعتمدة ، والبنية التى تبنى عليها النصوص الأمر الذى يؤكد التكامل بين الجهات المختلفة : التشريعية والتنفيذية ، والضاغطة ،

وكنا قد أشرنا إلى النصوص التى أصدرتها الجهات الضاغطة وكانت بمثابة المصدر الملهم للجهتين التشريعية والتنفيذية ·

- (٥) الإجراءات الخمسة عشر التي وردت بالقانون الذي أقر خصوصًا من الإجراء التاسع إلى الخامس عشر ذات طابع اقتصادي ، مما يدحض فكرة اعتراض رجال الأعمال على القانون بحجة أن ذلك سوف يضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية ، فالطبيعي أن يتم توظيف هذه الإجراءات / العقوبات للضغط فيما يفيد المصالح الاقتصادية الأمريكية ويكفي قراءة البند السابع والأخير من القانون والذي بعنوان : أحكام متنوعة ، حيث يتضمن بندًا واحدًا برقم ٢٠١ بعنوان : قواعد السلوك في مجال العمل حيث يتضمن الآتي :
- (أ) • يعترف الكونجرس بتزايد أهمية الدور العالمي الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية ، كما يعترف بإمكانياتها للاضطلاع بدور قيادي إيجابي في مجال حقوق الإنسان في الدول التي تستضيفها •

(ب) • • • يرى الكونجرس أن الشركات متعددة الجنسية • • العاملة فى دول مارست حكوماتها انتهاكات للحريات الدينية أو أجازتها ، • • يكون عليها تبنى قواعد للسلوك فى مجال العمل تراعى الحرية الدينية •

إذن فإن الشركات متعددة الجنسية قد أصبحت طرفًا شريكًا للجهات المذكورة آنفًا في إعمال التحرر الديني بحكم القانون رغم ما يدعيه البعض من اعتراض رجال المال والأعمال على القانون •

إن الأمر يتم بتوازن دقيق ، فمن جهة تقدم معونات اجتماعية وتنموية تضبط الأوضاع الاجتماعية في مجتمعات تتجه نحو السوق قسرًا ، ومن جهة أخرى لا بأس من الضغط في اتجاه التحرر الديني والتلويح بالإجراءات/ العقوبات الاقتصادية، إنها دائرة خبيثة هدفها إحكام السيطرة في النهاية ، يضاف إلى ما سبق أن القانون أتاح ما أسماه الإجراءات الموازية والتي يتم اتخاذها كإجراءات بديلة وهي غير محددة ،

يتبين مما سبق أنه لا يمكن الفصل ما بين الاقتصادى والدينى ، فالأخير يتحرك على أرضيه الاقتصادى الذى يعبر فى المحصلة عن المصلحة الأمريكية العليا ؛ ودائما الاقتصادى والدينى يمثلان وجهين لعملة واحدة ، فمن خلال مسيرة الغرب مع باقى العالم وبالأخص منطقتنا ، نجد ثنائية الإلحاق ـ التجزئة إستراتيچية ثابتة فالإلحاق يتحقق بالاقتصاد ، والتجزئة تتحقق بالدين ـ الثقافة ومتى تحققت التجزئة يسهل الإلحاق ،

# (٥) قانون الحرية الدينية في العالم: آليات تنفيذه وتداعياته

أوجد قانون الحرية الدينية الذي تم إقراره في أكتوبر ١٩٩٨ آليتين لمتابعة أحوال الحرية الدينية وأوضاع الاضطهاد الديني في العالم الآلية الأولى: تعيين سفير فوق العادة لشئون الحريات الدينية في العالم الآلية الثانية: لجنة لشئون الحرية الدينية في دول العالم تضم شخصيات عامة معنية بهذا الموضوع ويستخدم السفير واللجنة في عملهما ثلاث وسائل هي (\*):

The U.S. Commission on International Religious Freedom. (U.S. CIRF).

والتي شكلت بموجب القانون وتعتبر امتدادًا لما سمى: باللجنة الاستشارية للحرية الدينية،

Advisory Committee on Religious Freedom Abroad (ACRFA). ولفائدة القارئ سنحاول القاء الضوء على طبيعة عمل هذه اللجنة خاصة وأنه أثناء إعدادنا لهذا النص، قامت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية بإيفاد ثلاثة من أعضاءها لزيارة مصر خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ مارس ٢٠٠١م. وقد عكست ردود الفعل المتنوعة حول زيارة اللجنة المصغرة عدم معرفة بطبيعة اللجنة بحسب القانون: هل هي برلمانية أم شعبية أم حكومية ؟ وما هي حدود دور ها: هل هي استشارية أم تتفيذية ؟.

كذلك أوضحت ردود الفعل غياب النقدير الكافى لتداعيات القانون ، كذلك افتقاد استراتيجية شاملة للمواجهة ، خاصة وأن هذه اللجنة ما هى إلا تطبيق عملى للقانون وإعمالا له ، وفيما يلى نبذة عن اللجنة من حيث طبيعتها ومهامها ،

#### أولا: طبيعة اللجنة:

- تتكون اللجنة من عشرة أعضاء: السفير فوق العادة ولكن ليس لـ حق التصويت ، بالإضافة الى تسعة أعضاء يكونون «مواطنين » أمريكيين United States Citizens لا يعملون في الحكومة الأمريكية وبالتالى لا يتقاضون رواتب كموظفين بها •
- ويتم التعيين في اللجنة من خلال اختيار تسعة أعضاء من الشخصيات البارزة المشهود لها بالمعرفة والخبرة في مجالات الحرية الدينية والشنون الخارجية وحقوق الإنسان والقانون الدولي •

Members of the Commission shall be selected among distinguished individuals noted for their knowledge and experience in fields • • • of international religious freedom, • • • human rights, and international law. ويختار الرئيس ثلاثة أعضاء ليعينهم ، كما يعين رئيس مجلس النواب ثلاثة من الأعضاء على أن يكون اثنان منهم بتزكية زعيم الحزب السياسي في مجلس النواب الذي لا ينبعه رئيس الجمهورية ،

<sup>(\*)</sup> تسمى هذه اللجنة : اللجنة الأمريكية للحرية الدينية في العالم

ويترك الثالث لزعيم الحزب السياسى الأخر · كما يعين رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء بنفس الطريقة السابقة ·

وتكون فترة العضوية لمدة عامين ويجوز مدها ٠

#### تأثيا: مهام اللجنة:

#### تعنى اللجنة بما يلى:

- المراجعة السنوية والمستمرة الخاصة بالوقائع والظروف المحيطة بانتهاكات الحرية الدينية •
- المساهمة في صناعة السياسة الأمريكية تجاه كل ما هو متصل بالرؤية الدينية في العالم وذلك بتقديم التوصيات التي تصب في اتجاه وضع السياسات
  - مراجعة السياسة ومتابعة التوصيات ردًا على:
  - (أ) ما يقع من انتهاكات (ب) ما يحدث من تقدم في الأوضاع •

وذلك في إطار تقييم سياسات الحكومة الأمريكية التي تضعها للتنفيذ أو قامت بتنفيذها ومن شم مراجعتها ، ومن هذه السياسات: (الاستفسسار الديبلوماسي - الاعتراض الديبلوماسي، اعتراضًا علنيًّا من خلال إجراءات عملية - تأجيل أو إلغاء برامج التبادل النقافي أو العلمي - تأخير أو إلغاء الزيارات الرسمية ، وتخفيض المخصصات المالية في برامج المساعدات أو الغاء بعض منها - فرض عقوبات تجارية) أما إذا حدث تقدم فهناك بعض الاجراءات التي تمنحها الحكومة الأمريكية ،

- دراسة تأثير التوصيات على الجاليات الدينية والأفراد •
- المراقبة والمتابعة للوقائع والملابسات الخاصة بانتهاكات الحرية الدينية ، والتشاور مع المجموعات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك الكنائس والجاليات الدينية الأخرى .

يلاحظ مما سبق وبمراجعة أسماء أعضاء اللجنة : التقل المدنى لهؤلاء الأعضاء والدور الحزبي في الاختيار والمهام المطلوب تتفيذها ، كما يلاحظ الطبيعة الدولية للجنة أمريكية .

ويتسار هنا إلى ما جاء على لسان رئيس اللجنة التي قدمت إلى مصر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٦ م، وفي إطار تعريفه باللجنة ما نصه:

••• «إن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية ، كيان مستقل ، يمثل الحزبين ( الكبيرين في أمريكا ) ، تقدم النصيحة لحكومات الولايات المتحدة في قضايا تخص الحرية الدينية حول العالم واعضاؤها ليسوا رسميين يعملون في الإدارة ( الأمريكية ) ، ولكن مواطنين مستقلين عينوا لتقديم النصح للرئيس ووزير الخارجية والكونجرس •• والتوصية بسياسات تهدف إلى تقدم الحرية الدينية •• •»

The U.S. Commission on International Religious Freedom is an independent, bipartisan body that advises the government of the United States on issues related to religious freedom around the world. Its members are not

- ١ ـ الزيارات الميدانية •
- ٢ ـ إعداد تقارير سنوية •
- ٣ \_ الاستجابة العملية للحالات الحادة •

وقد أوجب القانون أن يقوم السفير المعنى بإصدار تقرير سنوى فى سبتمبر من كل عام، وأن تقوم اللجنة بإصدار تقرير سنوى يصدر فى مايو من كل عام، وبالفعل أصدر السفير تقريرين، الأول فى سبتمبر من عام ١٩٩٩، والثانى فى سبتمبر من عمام ٢٠٠٠، وحول محتوى وطبيعة تقريرى اللجنة تقريرها الأول فى مايو ٢٠٠٠، وحول محتوى وطبيعة تقريرى السفير واللجنة يمكن أن نذكر ما يلى:

#### 🗆 التقرير السنوى للسفير ويتضمن:

- مقدمة : تبرز الخبرة الأمريكية في مجال الحرية الدينية •
- خلفية تاريخية حول اهتمام أمريكا بهذا الموضوع وكيف تم تشريع قانون خاص بالحرية الدينية
  - دور لجنة الحرية الدينية •
  - التأكيد على أن الحرية الدينية هي حجر الزاوية للديمقر اطية
    - الملامح الأساسية للتقرير •
    - نبذة عن كيفية إعداد التقرير ولماذا •

administration officials, but private citizens · · · to advise the President, Secretary of State, and Congress · · · to recommend policies to promote religious freedom · · ·

ويؤكد ما سبق وأشرنا إليه عن الطبيعة الخاصة لهذه اللجنة ودورها وأهمية فهم ما تقوم به فى إطار إعمال القانون ، كذلك التقل الذى يمثله كل عضو يشارك فى أعمال هذه اللجنة وأنها متجاوزة الحزبية بصورتها المباشرة وترتبط بدرجة أو بأخرى بجماعات الضغط المؤثرة ، خاصة الأصولية والتى يتضح مدى تأثيرها فى فقرات عديدة من التقارير التى تم إصدارها خلال الأعوام الماضية كذلك فى البيانات الصحفية لأعضاء اللجنة .

□ التقرير: حيث يستعرض أوضاع الدول في مجال الحرية الدينية ، ويرصد درجة السوء أو التحسن في ضوء تصنيف يتم تقسيم الدول تبعًا له •

- الإجراءات التى اتخذتها أو المزمع اتخاذها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية •

استعراض الدول ؛ حيث يتم تقديم تقرير عن كل دولة ،

وقد اتبع التقرير في تقسيم الدول التصنيف التالى :

□ دول سلطوية وشمولية تمارس اعتداءات على المعتقد الديني وحرية ممارسته ٠

🗀 دول معادية للأقلية أو أديان غير معترف بها ٠

□ دول تهمل التمييز / الاضطهاد الذي يمارس ضد الأقلية أو الأديان غير المعترف بها •

دول بها تشریعات تمییزیة أو سیاسات ضارة لأدیان محددة •

□ دول تصف بعض الأديان ، خطأ ، بارتباطها بعبادات وطوائف خطرة •

التقرير السنوى للجنة الحرية الدينية (\*) ويتضمن:

#### مقدمة:

ـ تبرز بدء عمل اللجنة وتعود بها إلى اللجنة التي شكلت عام ١٩٩٧ وسميت بلجنة الشريط الأزرق قبل إصدار القانون في أكتوبر ١٩٩٨ ، واستمرارها في عملها بعد إصدار القانون بآلية معينة ،

<sup>(\*)</sup> سوف نعتمد هنا على التقرير التحليلي الشامل الذي أنجزته اللجنة الاستشارية للحرية الدينية في مايو 1999 ـ قبل حلها وإعادة تشكيلها بحسب القانون ـ ويتضمن حصيلة خبرة اللجنة منذ تأسيسها باسم لجنة الشريط الأزرق عام 199۷ وقبل إصدار القانون ثم ما ترتب على إصدار القانون من توجيهات وتكليفات و وبعد هذا التقرير هو الأساس الذي بني عليه تقرير اللجنة الأول الذي صدر في مايو مايو عب إعادة تشكيلها بموجب القانون ٠

- تبرز دور اللجنة في متابعة ومناقشة أحوال الحرية الدينية في العالم والتوصيات التي تقوم بإرسالها للإدارة الأمريكية ، ووضع المعايير التي يتم بها قياس حالة الحرية الدينية في البلدان المختلفة كذلك اللجان الفرعية التي تقوم بتشكيلها لمهام معينة ،
- كل ذلك في ضوء الخبرة الأمريكية في الحرية الدينية والمواثيق الدولية المنتالية .

حصيلة المناقشات: يتم صياغة حصيلة المناقشات، بعد كتابة خلفية تاريخية حول القانون ودور اللجنة خلال هذه الفترة، ثم تحديد المعايير التي على أساسها يتم تقسيم الوضع في كل بلد وذلك من خلال ٤ أدوات:

- (أ) المعاهدات،
- (ب) الإعلانات الدولية،
- (ج) تفسير ات سلطة البلد للمعاهدات •
- (د) ما يترتب على ما سبق من التزامات سياسية لابد من الدول الاضطلاع بها .
  - تعريف العنف الموجه ضد الحرية الدينية وأشكاله وأسبابه •
- رصد ملاحظات عملية للجنة نتيجة للزيارات الميدانية وما تستلمه من تقارير ٠
  - تقديم توصيات للإدارة الأمريكية ٠
- تدرس اللجنة الأدوات المتاحة لدى الحكومة الأمريكية حيث توجه النظر إليها وتوصى باستخدامها ، كما تضع البدائل المختلفة ،
  - تطرح توصيات محددة للتنفيذ على كل الأطراف المعنية:
    - \* الإدارة الأمريكية
      - \* الكونجرس
        - \* السفارات •
    - \* مركز التدريب القومي للشنون الخارجية •

- تشكيل اللجان الفرعية مثل:
  - لجنة اللاجئين •
- لجنة للحوار مع المعنيين .
- لجنة لكيفية وفاعلية استخدام الأدوات الخاصة بالسياسة الخارجية •

وقد أرفق بالتقرير جدول تفصيلي للوسائل التي يجب أن تتبعها السياسة الخارجية الأمريكية لضمان الحريات الدينية وذلك في المجالات:

- الديبلوماسية ٠
  - السياسية
    - التقافية •
  - الاقتصادية
    - العسكرية •

وقد تم تصنيف الوسائل إلى نوعين:

وسائل ودية تعتمد على الإقناع - Friendly, Persuasive

وسائل عدائية تعتمد على القسر - Hostile, Coercive

إن العمل بين الجهات المعنية يتم بانسجام كامل وبمنهجية واحدة ، حتى المفردات المستخدمة والمتوجيهات ، وتوضح لنا دورة التقارير والمناقشات والمشورات هذا الأمر ، ويقرب لنا الشكل التالى إلى أى مدى التداخل بين كل الأطراف ،

ويلاحظ كيف أكد التقرير السنوى الثانى الذى أصدره السفير المعنى بالحرية الدينية على الدور الذى لعبته المنظمات الدينية فى إصدار القانون ، كذلك دورها فى تطوير وتشكيل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى العالم، ويشار هنا إلى أن السفير روبرت سيبل الذى عين سفيرًا للحريات الدينية كان على رأس أهم هيئة مسيحية أصولية على مدى أحد عشر عامًا وانتخب الرجل الكنسى الأول عام ١٩٩٤،

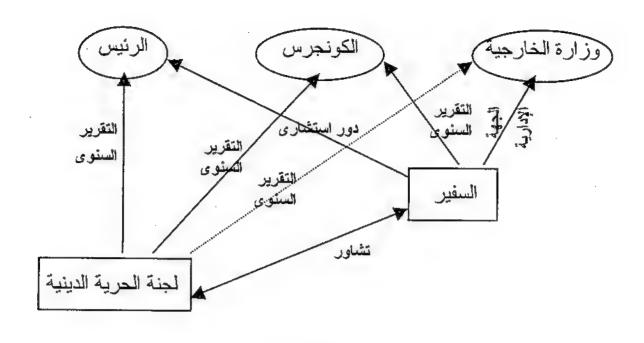

شکل رقم ( ٣)

أما عن وضع مصر في هذه التقارير فإنها توضع ضمن التصنيف الثالث (دول تهمل التمييز / الاضطهاد الذي يمارس ضد الأقلية ) وعلى الرغم من أن التقرير هذا العام قد رصد تحسناً فيما يتعلق باحترام الحكومة للحرية الدينية ، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي يمكن رصدها:

1 ـ لم يزل التقرير الخاص بمصر ينطلق من رؤية للأقباط باعتبار هم أقلية ، على الرغم من تأكيد التقرير للمرة الأولى على أن المسلمين والأقباط يشتركان معنا في نفس التاريخ ، ولهما نفس الهوية القومية ، ولهم نفس الجذر العرقى ، ولهم ثقافة ولحدة ، ويتحدثون نفس اللغة ، الأمر الذي يعكس تأرجحًا في محاولة التركيز على الأقباط باعتبار هم أقلية لها سمات خاصة من جهة ، وفي الوقت نفسه التأكيد التكاملي من جهة أخرى ،

٢ \_ التركيز على التعامل مع الأقباط باعتبارهم كتلة واحدة ذات مصالح واحدة •

٣ ـ التركيز على الأقباط فقط دون غيرهم •

- ٤ إدخال موضوع معاداة السامية بشكل مفاجئ فى سياق التقرير ، حيث تم رصد هذا الأمر فى الصحافة المصرية ، والقارئ للتقرير يشعر كما لو كان تم حشر هذا السطر حشرًا فلا صلة له بما قبله أو بعده و المتابع للتقارير السابقة الخاصة بالحرية الدينية أو بحقوق الإنسان فى مصر يجد أنه دومًا يوضع هذا السطر .
- لم يرصد التقرير الجهود المحلية المتنوعة في مجال الحوار والتعاون
   الإسلامي المسيحي بل اكتفى بالرسمي منها •
- ٣ وَضَدَّح الدور الكبير المعطى للسفارة في إعداد التقرير ومتابعة الموضوع
   وأشد ما يقلق هو ما ورد في التقرير نصيًا:

The Embassy investigates every complaint of religious discrimination brought to its attention ...

أى: إن السفارة حققت في كل شكوى وردت إليها خاصة بالتمييز الديني ٠

٧ - أوضح التقرير الدور الكبير لهيئة المعونة الأمريكية في عدد من المجالات ولكن دون الإفصاح عن تفاصيل هذا الدور وطبيعته ومجالات النشاط التي يعمل بها .

#### خاتمة

وبعد • • اقد حاولنا بشكل مكثف الاقتراب من الأصولية المسيحية فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومعرفة رؤيتها الفكرية وطبيعة تعاملها مع المشرع وصانع القرار الأمريكيين ، وأخذنا قانون الاضطهاد الدينى / الحرية الدينية كنموذج للدراسة يكشف الدور الذى لعبته هذه الأصولية فى التعبئة والضغط واستصدار قانون فى النهاية خاص بالحرية الدينية يتم العمل به • كذلك حاولنا أن نكشف ما هو خفى وراء نصوص هذا القانون والأسباب الحقيقية وراء صدوره • ولا شك أن المواجهة تبدأ من الداخل بتطويره إلى المتابعة الدقيقة للنصوص والتحركات المختلفة • فالقانون إذا كان يتخفى وراء مقولات خاصة بالحريات والحقوق ـ وهو أمر لا يمكن رفضه ـ إلا أنه فى الواقع يحمى المصالح الأمريكية ويكرسها قوة عظمى وحيدة صاحبة حق فى إدارة شئون العالم •

## المصادر

#### ( أ ) باللغة العربية:

- ١ سمير مرقس ، الحماية والعقاب ، الغرب والمسألة الدينية في الشرق الأوسط (من قانون الرعاية المذهبية إلى قانون الحرية الدينية ) ، ميريت للنشر ، القاهرة ، يناير ٢٠٠٠
- ٢- چان پيار فيشو ، الحضارة الأمريكية (عربه وقدَّم له خليل أحمد خليل) ، دار الفكر اللبناني ، ١٩٩٢ .
- ٣- يوسف الحسن ، البعد الدينى فى السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى الصهيونى (دراسة فى الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية) ، سلسلة أطروحات الدكتوراه (١٥) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٩٠ .
- ٤- ريب ينا الشريف ، الصهيونية غير اليهودية : جذورها في التاريخ الغربي ، (ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز ) ، سلسلة عالم المعرفة رقم (٩٦) ، ١٩٨٥ ،
  - ٥- محمد السماك ، الصهيونية المسيحية ، دار النفائس ، ١٩٩٣ .
- ٢ چيل كيبل ، يوم الله : الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات التلاث ، (ترجمة نصير مروة) ، دار قرطبة ، ١٩٩٢ .
- ٧- جميل مطر ، أمريكا تقحم الدين في السياسة لإضعاف الكنائس الشرقية ، جريدة الحياة اللندنية ، ١٩٩٧ / ١٩٩٧ .
- ٨- يوسف الحسن ، الاتجاهات المسيحية المتهودة ، ورقة مقدمة إلى ندوة التراث
   الإبراهيمى والحوار الإسلامى المسيحى ، الفريق العربى للحوار الإسلامى المسيحى
   ومجلس كنائس الشرق الأوسط ، بيروت ، ٩-١٢ يوليو ١٩٩٨ .
  - ٩ رضا هلال ، المسيح اليهودي ونهاية العالم ، مكتبة الشروق ، ٢٠٠٠ .

## (ب) باللغة الإنجليزية:

1- (New Christian Right) In Peter Beyer, Religion and Globalization - Sage Publication, London, 1999, pp. 114 134.

- 2- William Martin, With God On Our Side: The Rise of The Religious Right In America Broadway Books, 1996.
- 3- Ralph Reed, Active Faith: How Christians Are Changing The Soul Of American Politics The Free Press, NY. 1996.
  - 4- Paul Marshall, Their Blood Cries Out Word Publishing, 1997.
  - 5- Jeff Haynes, Religion In Global Politics Longman, 1998.
- 6- J. Casanova, Public Religions In The Modern World University Of Chicago Press, 1994.
  - 7- Peter Willetts (Ed.), Pressure Groups In The Global System St.

|   |     | · . |    |   |  |
|---|-----|-----|----|---|--|
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     | .• |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   | . • |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    | • |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
| • |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |
|   |     |     |    |   |  |

# الاقتصاد الأمريكي الجميل والقبيح

سجينى دولارمانى المحررة الاقتصادية بالأهرام

### أسلحة تجارية

بعد أن أسقطنا القناع المزيف لرفع يد الدولة عن الاقتصاد في النموذج الرأسمالي الأمريكي أو النموذج الأنجلوساكسوني ، فلن يكون من الصعب إسقاط قناع آخر يضعه الأمريكيون حين يوجهون خطابهم إلى الاقتصاديات الناشئة ويرفعونه في مداو لاتهم الداخلية في تناقض واضح مع موقفهم من مبدأ التجارة الحرة ، الذي يمثل القرين الدولي لمبدأ السوق الحرة ، وإحقاقًا للحق ، فقد ظلت الأسواق الأمريكية منفتحة على المتدفق السلعى الخارجي أكثر من النماذج الرأسمالية الأخرى اليابانية والأوروبية عبر المراحل التاريخية كافة ، لكن الدافع المحرك لذلك كان أيضًا النظرة البراجماتية وليس التثبث بالمبدأ ، فقد فتحت أمريكا أسواقها خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية؛ لأن مصالحها الحيوية كانت تقتضى ذلك ، ثم المنسواق الخارجية لأسلحة الحرب المتجارية كافة ، حين تعرضت مواقعها في الأسواق الخارجية للخطر من جراء تقلص قدرتها التنافسية .

ولم تكن أمريكا تعير اهتمامًا لأسواقها المفتوحة على مصراعيها عندما كانت تحقق فانضًا تجاريًّا ، وحينما كانت التجارة الدولية لا تمثل إلا نسبة لا تتجاوز ٥ % من الناتج القومى الإجمالي ، وحينما كانت القطب الاقتصادي الأوحد في العالم • لكن الأمر جد مختلف الآن ، فما زالت أمريكا هي القطب العسكري الأوحد ، وربما ستظل كذلك حتى النصف الأول من القرن الواحد والعشرين ، لكنها كقوة اقتصادية لم تعد

سوى لاعب واحد بين مجموعة من اللاعبين تزداد المنافسة بينهم شراسة وإذا كانت حصة أمريكا من الناتج القومى الإجمالى العالمي قد تقاصت من ٥٠ % إلى ٢٣ % في الثمانينيات ، فإن أهمية أسواقها سنتقلص كثيرًا خلال العقدين الأولين من القرن الجديد وسوف تتلاشى الكثير من وسائلها لممارسة النفوذ وفرض إرادتها على الاقتصاد العالمي والغريب أن هذا يحدث في الوقت الذي أصبحت فيه أمريكا أكثر اعتمادًا على العالم الخارجي في حفز النمو الداخلي والنمو الأمريكي يستمد ثلث قوته الآن من الطلب على الصادرات ، ويضمن الطلب الخارجي سنة عشر مليونًا من فرص العمل في الداخل ، كما أن الكثير من الشركات الأمريكية العملاقة مثل فرص العمل في الداخل ، كما أن الكثير من الشركات الأمريكية العملاقة مثل «كوكاكولا» و «كاتربيلار» تستمد ٥٠ % من إيراداتها من الأسواق الخارجية (۱) .

ولذلك فإن الأدوات المتاحة لممارسة النفوذ الأمريكي لم تعد مقصورة على القوة العسكرية ، بل تتداخل وسائل التجارة والتمويل واستثمارات مجموعات الأعمال لتنظيم الروابط الاقتصادية مع العملاء الحاليين والمحتملين و إذا كانت أنظار الأمريكيين قد تركزت حتى الثمانينيات على اقتحام الأسواق الأوروپية ، فإن أبصارها تحوم الآن حول أسواق أكثر أهمية المتجارة والاستثمار ، تمتد من المكسيك والبرازيل والأرچنتين ، إلى جنوب أفريقيا وپولندا وتركيا ، وعبر الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا إلى الصين وهونج كونج وتايوان ، ومنها إلى كوريا الجنوبية وحتى روسيا . كما أنها الأسواق التي يتوقع المخططون أن تنفق حكوماتها أكثر من ومتى روسيا . كما أنها الأسواق التي يتوقع المخططون أن تنفق حكوماتها أكثر من الاتصالات والطاقة ، ولكنها أيضنا أسواق تعانى دولها من عدم الاستقرار السياسي وتصطدم فيها المصالح التجارية مع الجوانب الأخرى للسياسة الخارجية الأمريكية ومواجهة خطر الإنسان ، ومعايير العمل وحماية البيئة ، والحد من الفساد الحكومي ومواجهة خطر الانتشار النووى ، وبذلك ترتفع درجة المخاطرة والتذاخل بين ادوات السياسة الخارجية والسياسة التجارية ،

ومن الناحية التاريخية ، ظلت التسابكات بين المصالح التجارية والسياسة الخارجية قائمة ، فقد كانت السياسة الأمريكية الداعمة للديكتاتوريات العسكرية في

<sup>(1)</sup> Business and Foreign Policy, Jeffery Garten -Foreign Affairs May/June 1997. p71.

أمريكا اللاتينية في مواجهة الخطر الشيوعي هي الدرع الواقي للاحتكارات الأمريكية الناشطة في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين ، مثل شركة «يونيتد فروت» وتدخل وزراء خارجية أمريكيون لترجيح كفة شركة «كراى» للحاسبات الآلية و«موتورولا» لأجهزة الهاتف المحمول ، حينما وصلت مفاوضاتهما مع الشركات والحكومة اليابانية حول فتح الأسواق إلى طريق مسدود في فترة الثمانينيات ، وذهبت واشنطن إلى حد حافة المواجهة مع اليابان كي تكسب الشركات الأمريكية معركتها مع صناعة السيارات اليابانية رغم ما شاب ذلك من خرق واضح لقواعد العمل بالسوق الحرة ،

واستغلت الإدارة الأمريكية البرامج الرسمية لقروض التنمية لدول العالم الثالث لفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية ومثلت مؤسسات مثل الوكالة الأمريكية التنمية الدولية والبنك الأمريكي للاستيراد والتصدير ، وبرنامج «الطعام من أجل السلام » والمنح للدول الأكثر فقرا - قنوات حيوية للنفاذ إلى أسواق العالم الثالث ولم يتردد الرؤساء الأمريكيون من ريجان وجورج بوش إلى بيل كلينتون في ضم رؤساء الشركات الأمريكية العملاقة إلى قائمة المرافقين لهم في زياراتهم الرسمية ، حيث تختلط المفاوضات السياسية بالصفقات التجارية ، وتستباح خلالها كل وسائل الضغط المباشر وغير المباشر ؛ للفوز بصفقات السلاح والمبيعات من الطائرات المدنية ، دعمًا لموقف شركة «بوينج » ولضمان فوز الشركات الأمريكية بالعقود المحكومية لمشروعات الإنشاءات العامة ، وإذا كانت مثل هذه الضغوط تمارس سرًا في الماضي ، فإنها الآن تتخذ شكلا علنيا بالتواجد المكثف لممثلي الشركات العملاقة في الماضي ، مثل مفاوضات تحرير التجارة العالمية والمنتدى الاقتصادي الدولي في والدولي ، مثل مفاوضات تحرير التجارة العالمية والمنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس للتأثير على المواقف التفاوضية للإدارة الأمريكية ،

ولم تتردد الإدارات الحكومية الأمريكية المتعاقبة في التحايل من أجل ترجيح كفة شركاتها في المنافسة مع الشركات الأوروپية واليابانية، وعلى سبيل المثال فقد أصدرت آلية فض النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية مؤخرًا حكمًا قررت بموجبه عدم شرعية الإعفاءات الضرائبية التي حصلت عليها الشركات الأمريكية،

بالسماح لها بالوفاء بطلبات التصدير من خلال فروع لها تنشئها في منطقة الكاريبي بعيدًا عن رقابة الأجهزة الضرائبية الفيدرالية وكانت هذه الممارسات قد بدأت في عام ١٩٨٤ وبلغت قيمة الإعفاءات الضرائبية نحو ٣,٥ مليار دولار في عام ١٩٩٩ واستطاعت شركة «بوينج» أن تستفيد بنحو ١٣٠ مليونًا من الدولارات من هذه الإعفاءات في عام ١٩٩٨ مما أتاح لها مزية تنافسية على شركة «إيرباص» الأوروبية والأوروبية والمحالمة المالية والمحالمة والمحالمة والمحالمة والمحالمة والمحالة والمحالمة والمحال

وليس من المتوقع أن يتقلص هذا التحايل بل ربما سيزداد حدة في الفترة المقبلة مع ازدياد حدة المنافسة ، فقد تكشف قبل عدة أشهر أن وكالة الأمن القومي أتاحت للشركات الأمريكية المعلومات التي جمعتها وسائل التنصت الإليكترونية في برنامج «إيشليون - Echleon » للأقمار الصناعية العسكرية التي جرى توجيهها في أعقاب انتهاء الحرب الباردة للتصنت على الاتصالات الهاتفية بين الشركات الأوروپية وعملاها ومنذ بداية التسعينيات وإلى الآن ، أبرمت الشركات الأمريكية صفقات سلاح تقدر قيمتها بنحو ١١٧ مليارًا من الدولارات تغذى الصراعات المسلحة والعرقية والديكتاتوريات المنتشرة في دول ترزح شعوبها تحت وطأة الفقر والمرض (۱) .

وفى ميزانيته المقترحة لعام ٢٠٠١ طلب الرئيس كلينتون تخصيص ٢٢ مليونا من الدو لارات لتعزيز قدرة الوكالات الأمريكية ومكاتب التمثيل التجاري فى الخارج على مراقبة مدى التزام المنافسين التجاريين بتنفيذ الاتفاقات التجارية المبرمة بصورة أكثر شمو لا ، وبصفة خاصة اليابان والصين الماذين يتسببان فى العجز التجارى الأمريكي الكبير ، ويشكل هذا المبلغ جزءًا من برنامج أكبر مقترح تصل اعتماداته إلى ٣٨٦ مليونا من الدو لارات يستهدف تمكين الشركات الأمريكية الصغيرة من المنافسة ، بتدريبها على الاستفادة من وسائل التجارة الإلكترونية وتحسين المستوى التقنى للعاملين فى هذه الشركات ، ودعم اعتمادات بنك الاستير اد والصادرات الأمريكي بأكثر من مليار دو لارحتى يمكنه تمويل زيادة الصادرات الصناعية الأمريكية بنحو ثلاثة مليارات دو لارعلى الأقل ، ومثل هذا النوع من التدخل

Y · · · · / ½/ Y T Herald Tribune, February 25, February 29, (1)

الحكومى يلقى ترحيبًا واستحسانًا من جانب مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية على السواء ، نظرًا إلى ما يرونه من التأثير السلبى للمنافسة «غير الشريفة» من الخارج على فرص العمالة في الداخل •

ومن الناحية النظرية والتنظيمية ، خضعت السياسة التجارية لسيطرة الكونجرس الذي مارس سلطاته التشريعية في إقرار الاتفاقات التجارية • لكن قانون الاتفاقات التجارية المتبادلة لعام ١٩٣٤ خول الرئيس سلطة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية الثنائية مع الدول الأخرى ، ثم صدر قانون التوسع التجاري لعام ١٩٦٢ الذي أعطى الرئيس حق التفاوض بشأن التحرير التجارى متعدد الأطراف مع احتفاظ الكونجرس بالفصل النهائي في الاتفاقات المبرمة ، وقد فتح هذا الطريق أمام جماعات الضغط المحلية الممثلة لمصالح الشركات العملاقة ، وجماعات الضغط الخارجية الممثلة لمصالح بعض الدول مثل اليابان ، للتأثير على مواقف بعض أعضاء الكونجرس حيال الاتفاقات التجارية ، وخلال السنوات الأخيرة مارس الكونجرس سلطاته في رفض أو قبول منح الصين معاملة تفضيلية تجارية ، وربط ذلك بسجلها في حقوق الإنسان ، ومنذ انتهاء الحرب الباردة لم تعد السياسة التجارية أو الخارجية فوق مستوى التنافس الحزبي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ، بل مثلت الأموال التي تنفقها اتحادات نقابات العمال من جانب ، ودوائر مجموعات الأعمال من جانب آخر ، بل وبعض الأطراف الخارجية مثل الشركات التايوانية والكورية الجنوبية والصينية مؤخرًا - على الحملات الانتخابية للرؤساء الأمريكيين وأعضاء الكونجرس ، إحدى الوسائل المؤثرة في صياغة مواقف السلطتين التنفيذية والتشريعية إزاء السياسة التجارية •

وقد سعى الكونجرس - إثر بروز مخاطر التدخلات الخارجية في الحملة الاستخابية الأولى للرئيس كلينتون - إلى تقليص سلطات وزارة التجارة والهيئة الأمريكية للاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار والبنك الأمريكي للاستيراد والتصدير، للحد من تدخل مجموعات الأعمال في قراراتها وتزامن ذلك مع استرخاء مجموعات الأعمال بعد استفادتها من التخفيضات الضرائبية وإزاحة القيود من على أنشطتها وانغماسها في عملية الهيكلة التي رفعت من قدرتها التنافسية

واتجاهها نحو تدويل أنشطتها ، مما خلق حالة من البلبلة فقدت بسببها الإدارة الأمريكية حماسها للاندفاع نحو مغامرات جديدة دفاعًا عن التجارة الحرة ، ثم تقلصت قدرة الإدارة الأمريكية على إبرام مفاوضات تجارية جادة بشكل أكبر بعد أن رفض الكونجرس في عام ١٩٩٤ تجديد العمل بالتفويض الممنوح للرئيس الأمريكي لخوض مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على « المسار السريع - Fast Track » والذي يتيح للرئيس التفاوض وإبرام الاتفاق وعرضه في صيغته النهائية على الكونجرس للموافقة عليه أو رفضه ، دون مناقشة تفاصيله بندًا بندًا ، وهو ما كان يستغرق وقتًا طويلا ومناقشات مضنية ،

## تغيير قواعد اللعبة

لم يفتر الحماس الأمريكي في الدفاع عن التجارة الحرة بسبب ضغوط الكونجرس وتدخله بشكل أكثر فعالية في قضايا السياسة الخارجية والتجارية مع انتهاء الحرب الباردة فقط، ولكن بدرجة أكبر ؛ لأن قواعد اللعبة تغيرت، فقد أيدت أمريكا مبدأ حرية التجارة في الفترات التاريخية التي كانت تسود فيها قواعد لعبة تتيح لجميع الأطراف تحقيق مكاسب ( Win - Win ) وكان ذلك في الأيام الأولى لقيام الأمة في الأطراف تحقيق مكاسب ( وكذلك في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى فترة بداية الثمانينيات، أما الفترات التي رفعت فيها أمريكا شعارات الحماية، فقد ارتبطت بقواعد مغايرة للعبة يكون فيها مكسب طرف هو بمثابة خسارة لطرف آخر بقواعد مغايرة اللاثينيات ثم في بداية الثمانينيات عندما فقدت أمريكا مركزها كقطب أوحد، وتحولت إلى مجرد قطب بداية الثمانينيات عندما فقدت أمريكا مركزها كقطب أوحد، وتحولت إلى مجرد قطب قوى في عالم متعدد الأقطاب، والفارق في الحالتين هو أنها في الحالة الأولى كانت تنفرد بإملاء ما يحقق مصالحها الذاتية، أما في الحالة الثانية فهي تلجأ إلى شحذ أسلحتها لجميع أشكال المواجهة التجارية،

وقد خبرت الولايات المتحدة تاريخيًا الاندفاع القوى نحو الحمانية الاقتصادية عندما دعا رجل الدولة « الكسندر هاملتون »(١) إلى فرض تعريفة حمائية لتشجيع

<sup>(</sup>١) الاقتصاد الأمريكي ، المرجع السابق ذكره ، ص١٨٩٠ ،

التطوير الصناعى فى العقد الأول من القرن التاسع عشر ، فى هذه الفترة كانت اعتبارات السياسة المحلية بما فى ذلك الرغبة فى زيادة صادرات السلع المهمة مثل القطن هى التى تحدد السياسة التجارية ، وخضعت الكثير من السلع للتعريفات الجمركية ونظام الحصص للحد من الاستيراد ،

وبلغت الحمانية الأمريكية ذروتها بإقرار قانون «سموت هولى» الذى فرض التعريفات فى عام ١٩٣٠، فرد المنافسون التجاريون فى أوروبا بردود التقامية سريعة ضاعفت من حدة آثار الكساد الاقتصادى بسبب انتهاج كل دولة سياسة «أفقر جارك» ،

وانقسم العالم بعد أزمة الكساد الكبير إلى كتل اقتصادية تحولت إلى كتل عسكرية قامت بسببها الحرب العالمية التانية وفي أعقاب الحرب أرسى نظام «الجات» (الاتفاقية العامة للتعريفات والحواجز الجمركية) لتنظيم التجارة العالمية ومنع الصدام بين التكتلات الاقتصادية على غرار مؤسسات «بريتون وودز» التي أرست نظامًا ماليًّا عالميًّا يتكيف مع أوضاع القطب الأوحد ومع قواعد لعبة يحقق كل الأطراف فيها مكاسب وعبر سلسلة من الجولات التجارية مثل جولة كنيدى وجولة طوكيو وجولة أوروجواى تم خفض القيود والحواجز الجمركية وغير الجمركية تدريجيًّا وبمقتضى قواعد الجات التزمت الدول الأعضاء بعدم التمييز في المعاملة مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وإزالة القيود المعوقة لدخول الأسواق و

فى هذه الفترة التى امتدت إلى بداية الثمانينيات ، قامت أمريكا بدور القاطرة الاقتصادية لبقية دول العالم وسوق الملاذ الأول ، وسعت إلى ضمان نظام عالمى تحركه قواعد بدلا من أن تحركه الصفقات ، ولم تكن تصر على مبدأ المعاملة بالمثل بشكل حرفى فى صفقاتها التجارية ؛ لأن ما كانت تكسبه من سوق عالمى مفتوح أكثر مما كان يكسبه أى طرف آخر ، ولم تكن الواردات تمثل خطرًا عليها ؛ إذ لم تكن تمثل إلا نسبة تتراوح ما بين ٣ إلى ٥ % من الناتج القومى الإجمالي ، ولم تكن موازنة الحسابات التجارية تمثل مشكلة ، فقد كان باستطاعة أمريكا أن تزرع منتجات لم يكن بإمكان بقية دول العالم منافستها فيها ، وكانت تورد مواد أولية لا تملك بقية

دول العالم الكثير منها ، وتصنع منتجات رفيعة التقنية مثل طائرات البوينج ، وكانت بصفة عامة تملأ فجوات لم يكن باستطاعة بقية دول العالم أن تملأها ، وترتب على ذلك أن أمريكا كانت تنمو بسرعة وكان بقية العالم ينمو بسرعة أكبر حتى بالنسبة لدول العالم الثالث التي بدأت مرحلة الانطلاق الاقتصادي بفضل استيعاب أمريكا لنسبة ٤٨ % من صادراتها حتى عام ١٩٨٧ مقابل ٢٩ % فقط للجماعة الاقتصادية الأوروپية و ١٢ % فقط لليابان (۱) ،

وكانت السوق الأمريكية تستوعب هذه الواردات في إطار ما كان يعرف «بدورة المنتجات » فتخترع أمريكا منتجًا جديدًا ذا تقنية رفيعة ، وتتعلم كيف تنتجه على نطاق كبير • وبالتدرج يتحول المنتج الجديد إلى منتج ذي تقنية متوسطة يتم إنتاجها على نحو أفضل في بلدان متوسطة الأجور مثل اليابان وأوروبا ، ثم يتحول عمليًّا إلى منتج منخفض التقنية ينتقل إلى بلدان منخفضة الأجر في العالم الثالث • كما كانت أمريكا تتخلص تدريجيًا من الصناعات كثيفة العمالة منخفضة الأجور ذات درجة عالية التلوث بنقلها إلى بلدان أخرى • لكن مع النجاح ، أخذ حجم القاطرة الأمريكية يتناقص تدريجيًا بحيث لم يعد في مقدورها جر بقية العالم • وبدأت علامات الوهن تظهر مع الصدمتين البتروليتين في منتصف السبعينيات ( ١٩٧٢ ـ ١٩٧٢) وبداية الثمانينيات ( ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ ) • وقد نجحت أمريكا في تجنيب العالم أكبر وأعنف ركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية شهده العالم في نهاية عام ١٩٨٢ ، واجتازت أوروب واليابان الفترة الصعبة بزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية ، لكن الولايات المتحدة وجدت نفسها للمرة الأولى مثقلة بعجز تجارى كبير ؛ لأن صادراتها لم ترتفع بصورة آلية لموازنة وارداتها • وقفز العجز في الحساب الجاري من ٥٥,٧ مليار من الدولارات في عام ١٩٧٢ إلى أكثر من مائة مليار من الدولارات في عام ١٩٨٥، ثم قفز إلى ١٥١,٢ مليار من الدولارات في عام ١٩٩٤، و ٢٢٠,٦٦ مليار من الدولارات في عام ١٩٩٨ وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا ببلوغه ٣٠١,٢٠ مليار من الدولارات في عام ١٩٩٩ مقارنة بفائض قدره ٥٠,١ مليار من

<sup>(</sup>١) الصراع على القمة المرجع السابق ذكره، ص ٦٥٠

الدو لارات تحققه مجتمعة الدول الإحدى عشر المشتركة في نظام العملة الأوروبية الموحدة ، وفائض ياباني قدره ١٠٧,٢ مليار من الدو لارات (١) •

ويعزو الاقتصاديون نسبة ٥٠ % من هذا العجز المتفاقم إلى ارتفاع سعر الدولار الذي يرتبط بتفاقم عجز الميزانية الفيدرالية ، ومن ثم الحاجة إلى رفع سعر الفائدة لجذب مشتروات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية لتمويل هذا العجز • وتبلغ قيمة الدين العام الخارجي الراهن ألفي مليار من الدو لارات(٢) مقارنة بدين عام داخلي إجمالي قيمته ٥,٧ ألف مليار من الدو لارات • ولهذا اتفق صانعو السياسة الاقتصادية على أن العجز التجارى لن يتراجع إلا إذا تم تقليص عجز الميزانية الفيدرالية ، وبالتالي تقليص الحاجة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية • وسن الكونجرس في عام ١٩٨٥ تشريعًا صُمِّم لفرض تخفيضات سنوية في عجز الميزانية الغيدرالية أطلق عليه تشريع «جرام رودمان هولينجز ، » لكن هذا التشريع لم يطبق ، إلا بعد وصول الرئيس الديمقر اطى كلينتون إلى السلطة • ورغم نجاح كلينتون في تحقيق أول فانض في الميزانية الأمريكية منذ فترة طويلة ، إلا أن هذا يرتهن باستمر ال الانتعاش الحالي بمعدلاته الحالية ، وهو أمر غير مضمون بشكل مطلق ، خصوصًا بعد أن بدأت أعراض الضغوط التضخمية تبرز في الاقتصاد • لكن انخفاض سعر الدولار إلى نصف قيمته خلال الفترة ما بين عامى ١٩٨٥ و ١٩٨٨ لم يساهم إلا في خفض مؤقت في العجز التجاري لم يلبث أن واصل اتجاهه الصعودي مرة أخرى ، عاكسًا بذلك تحول العجز من حالة دورية مؤقتة إلى عجز هيكلى دائم له أسبابه في تحول المركز الاقتصادي الأمريكي من قطب واحد إلى لاعب ضمن عدة لاعبين أقوياء ، وتحول قواعد اللعبة إلى قواعد الرابح - الخاسر • فمن جانب ، أدت الثورة الخضراء في الدول النامية بالتدريج إلى تقييد الأسواق الأجنبية أمام المنتجات الزراعية الأمريكية • وأخذت أمريكا تتحول شيئًا فشيئًا من كونها مصدرًا للمواد الأولية مثل البترول إلى مستورد لها • وظهر منافسون أقوياء مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج والمكسيك والبرازيل ، في المنتجات التقليدية مثل الفولاذ والمنسوجات والأحذية وقطع غيار السيارات والكثير من المنتجات الاستهلاكية •

<sup>(</sup>۱) مجلة Economist عدد ۲۱ فبراير عام ۲۰۰۰ ، ص ۳۷ ،

<sup>•</sup> ۸ • ص • ۸ المرجع السابق ذكره ، ص • ۸ المرجع السابق ذكره ، ص

ومن جانب آخر تقلصت حصة أمريكا من الأسواق العالمية لمنتجات التكنولوچيا العالية ، ونجحت شركة «ايرباص» الأوروپية في اقتطاع جزء من السوق الأمريكية للطائرات المدنية ، بينما انتزع اليابانيون حصصًا من أسواق أشباه الموصلات والحاسبات الآلية ومعدات الاتصال والإلكترونيات الاستهلاكية على حساب المنتجين الأمريكيين ، وعلى الرغم من تحسن العجز التجارى الأمريكي مع اليابان في السنوات الأخيرة ، إلا أن مشكلات الخلاف التجارى بينهما تتفاقم ؛ لأن ما حققته أمريكا من مكسب يرجع إلى المنتجات منخفضة التكنولوچيا في حين تزايد بالفعل عدم التوازن في تجارة عدد كبير من الصناعات عالية التكنولوچيا بين عامى بالفعل عدم التوازن في تجارة عدد كبير من الصناعات عالية التكنولوچيا بين عامى العجز التجارى في مجال الإلكترونيات في الدولتين في عام ١٩٩١ زاد خمسة أضعاف ما كان عليه في عام ١٩٩٠ ،

#### منافسة بين أنداد

وأصبح واضحًا أن أمريكا قد فقدت المزية التنافسية العالية التى كانت تتمتع بها بلا منازع ؛ لأن البيئة الناجحة غير التنافسية الملائمة للتصدير فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، تحولت إلى بيئة منافسة شرسة بين أنداد ، فقد أصبحت مكاسب كل طرف هى خسارة للطرف الآخر ، واقترن هذا التبدل فى الموقف الأمريكي المهيمن على الاقتصاد العالمي بتحول جوهرى في الموقف الأمريكي من مبادئ التجارة الحرة إلى ما يفضل الأمريكيون وصفة بالتجارة «الموجهة » أو التجارة «العادلة » التي لا تحكمها قواعد التجارة الحرة بقدر ما تخضع لأساليب لي الذراع التي لجأت إليها أمريكا بمختلف وسائل التدخل الحكومي لاقتطاع ما ترى أنه نصيبها العادل من السوق العالمية ،

وخلال الفترة الممتدة من عام ١٩٨٥ وحتى الوقت الراهن ، تراشقت الولايات المتحدة بأسلحة الحرب التجارية ودخلت في مواجهات متعددة مع اليابان وأوروپا ، وأعدت ترسانة قوية من القوانين والوسائل التي يمكن اللجوء إليها لإخضاع المنافسين الأقل قوة ، فقد فرضت واشنطن منفردة عقوبات اقتصادية على كوبا وإيران

والعراق ، وبلغ عدد الدول التي وقعت تحت قبضة إجراءاتها التعسفية ٣٥ دولة في الفترة ما بين عامي ١٩٩٣ و ١٩٩٦ ،

وأصبحت القيود الحمانية والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعددة الأشكال والإلوان تغطى ٢٥ % من قيمة وارداتها المتنوعة من المنتجات الزراعية والألياف المتعددة الأنسجة ومنتجات الصلب والمعدات والآلات ،

ومع تخلى الولايات المتحدة عن دورها القيادى لتعنى بمصالحها الذاتية الضيقة ، حلت المفاوضات الثنائية محل المفاوضات متعددة الأطراف من أجل إجبار المنافسين التجاريين على فتح أسواقهم ، بل وقطاعات بذاتها أمام الأسواق الأمريكية ، وأصدر الكونجرس قانون المتجارة والتنافسية الشامل في عام ١٩٨٨ الذي احتوى بنودًا للتبادلية أو المعاملة بالمثل ، ويندرج تحته البند ٢٠١ الشهير الذي يخول الممثل المتجاري الأمريكي أن يقابل الأذي بمثله في حالة انتهاك الشركاء التجاريين الاتفاقات الثنائية الخاصة بضمان التجارة العادلة ، ويقضى هذا البند بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة مائة في المائة على مجموعة من الواردات من الشريك التجاري محل الخلاف ، وعلى سبيل المثال لجأت شركة «موتورولا» الأمريكية التي ابتكرت التليفون الخلوي في الخمسينيات إلى هذا البند لحل نزاعها التجاري مع شركة «نييون» للتلغراف والتليفون اليابانية للنفاذ إلى سوق التايفون الخلوي اليابانية النافاذ الي سوق التايفون الخلوي اليابانية النافاذ الي سوق التايفون الخلوي اليابانية النفاذ الي سوق التايفون الخلوي اليابانية المنائل المثال المورد المو

وكان چورچ شولتز وزير الخارجية الأمريكية في عام ١٩٨٥ قد تدخل لحل الخلاف عدة مرات دون جدوى •

ومع استفحال حل الخلاف صعدت أمريكا من إجراءاتها الانتقامية باستخدام البند «سوپر ۳۰۱ - Super 301» الذي يجعل العقوبات نافذة المفعول على الواردات اليابانية خلال ۳۰ يومًا ، إذا أخفقت المفاوضات في حل الخلاف بينهما(۱) وذلك لإجبار الطرف الياباني على التوصل إلى اتفاق سريع •

وفى إطار مفهوم إدارة التجارة عن طريق القواعد القطاعية ، دخلت أمريكا فى مفاوضات مع اليابانيين منذ منتصف الثمانينيات استهدفت إزالة الحواجز ؛ لدخول السوق اليابانية فى عدد قليل من الصناعات التى تزعم أمريكا أن لديها قدرة تنافسية لا

<sup>(</sup>١) من يسحق من ؟ - المرجع السابق ذكره ، ص ١٠١٠

يمكن إنكارها ـ وإن كانت الاعتبارات السياسية تدخلت بشكل غير مباشر في اختيارها وشملت وسائل الاتصال وبعض أجزاء صناعة الإلكترونيات بما فيها الحاسبات العملاقة ومنتجات الغابات والمعدات الطبية والعقاقير والمستحضرات الطبية ودخلت شركة «موتورولا» في مفاوضات مستقلة حول سوق أشباه الموصلات انتزعت بموجبه حق النفاذ إلى حصة نسبتها ٢٠ % من السوق اليابانية لأشباه المواصلات ، وإن لم تتمكن من استعادة الهيمنة الأمريكية على السوق العالمية وتحت الضغط السياسي المستمر استجاب اليابانيون للمطالب الأمريكية بتقوية حماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون الأمريكي الذي يوفر حماية لمدة ٥٠ عامًا لحقوق الابتكار لبرامج الكمپيوتر وتوفير الحماية لمدة عشرة أعوام للتصميم الأصلى للرقائق ٥٠ كما اضطرت اليابان إلى السماح للشركات الأمريكية بالمشاركة في مشروعات البحث والتطوير التي تمولها الحكومة في اليابان ، مقابل استفادة اليابان بنتائج الأبحاث التي تجريها الجامعات الأمريكية بتمويل حكومي (١٠) و

ومن بين الأسلحة القوية التى تستخدمها الولايات المتحدة في مواجهتها التجارية سلاح مناهضة الإغراق ، والمقصود به التصدى لمحاولات الدول المنافسة لاعم صادراتها وطرحها في الأسواق الأمريكية بأسعار تقل عن الأسعار الحقيقية ، وتشير دراسة لجامعة «پرنستون» إلى أن ٩٠ % من الحالات التي طبقت فيها قواعد مناهضة الإغراق ، لم تكن لها مبررات قوية وأنها اتخذت لاعتبارات حمانية ، خصوصًا أن المنتجين الأمريكيين يدخلون طرفًا في تحديد ما يمثل السعر الحقيقي أو العادل للسلعة المماثلة المنتجة محليًا ومضاهاتها بسعر المستورد ، وقد استغلت قواعد مناهضة الإغراق في أغلب الحالات لحماية صناعات محلية مثل الصلب والإلكترونيات ومنتجات النسيج ، وذلك بقرض رسم جمركي أو تعويض يماثل الفارق بين تكلفة المنتج الأمريكي وسعر السلعة المستوردة وقد لجأت أمريكا الى رفع دعوى مناهضة الإغراق لإجبار اليابان على التوصل إلى اتفاق بشأن أشباه الموصلات في عام ١٩٨٦ ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره، ص ٩٠٠

## يريسترويكا أمريكية

يقول چور چلود چالاستاذ بمدرسة إدارة الأعمال بجامعة هارفارد في كتابه «پريسترويكا من أجل أمريكا - Perestroika for America » أن ما تحتاج إليه أمريكا هو پريسترويكا من أجل أمريكا ، ويستطرد بقوله: إن هذا يتطلب وضع استراتيچية وطنية تعزز المزايا النسبية التنافسية التى هى من صنع الإنسان ، والصناعات القائمة على تعزيز قوة العقل والمؤسسات التى تنظم نفسها لاقتتاصها(۱).

كما أسلفنا القول فقد كانت لأمريكا سياسة صناعية واسعة النطاق بقدر اتساعها في أوروبا واليابان ، لكنها كانت صناعة يقودها العسكريون والخاسرون نتيجة الضغوط السياسية والعشوائية الرامية إلى انتزاع الحماية لصناعة محتضرة ، وهي تواجه الآن تحدى إقامة صناعة يقودها رأسماليون حقيقيون تقوم على أسس مدنية وعلى قاعدة تعليمية تحظى بالتعزيز الحكومي ، ويتولى فيها رجال الصناعة - ليس الموظفين الحكوميين - اقتراح التكنولوچيات التي ينبغي مساندتها وتمويلها بأنفسهم وتنظيم أنفسهم في اتحادات مندمجة رأسيًا على النمط الياباني ، وبحيث لا تقدم الحكومة دعمها لجهة تحظى بعطف خاص ولكن تركز مواردها على تطوير سياسة التعليم والبحث والتطوير العلمي وبشكل يفيد المجتمع بأسره ، وإنشاء آلية مؤسسية لتقدير الاتجاهات التنافسية والتكنولوچية وتوفير المعلومات لرجال الصناعة عن الاستر اتيجيات التجارية والصناعية المنافسة ،

أما أنصار الفعالية الحذرة ، فيطالبون الحكومة بانتهاج استراتيجية دفاعية لا تهدف إلى مساعدة المؤسسات ، بل تسعى إلى ضمان نمو المجتمع كله ، وتوجيه التمويل الحكومي للاستثمارات التي تبقى في الداخل مثل المهارات الفنية الأساسية المحلية ، ويطالبون بأن تتتهج أمريكا السياسات التي يطبقها المنافسون التجاريون لحماية صناعاتهم ، حتى وإن اقتضى ذلك اتباع أساليب عدوانية لإعاقة دخولهم الأسواق الأمريكية وضمان حصول الشركات الأمريكية على حصتها من السوق عندما تكون لها الريادة التكنولوچية بالتحرك المبكر القوى الفعال ،

<sup>(</sup>۱) چورچ سی ، لودچ Perestroika for America - بوسطن إدارة النشر بمدرسة إدارة جامعة هارفارد ۱۹۹۰ ، ص۱ ۰

ويدعو أنصار الفعالية الحذرة إلى محاكاة الأشكال التنظيمية اليابانية والأوروپية حيث تقوم المؤسسات المالية بإدارة المؤسسات والشركات من خلال حيازة مركز السيطرة أو حصة الأغلبية في أسهم المؤسسات الصناعية، وقد كانت هذه الأنشطة محظورة على المؤسسات المالية الأمريكية منذ صدور قانون «جلاس ستيجال» لعام ١٩٣٣ ولم يتم إلغاؤه إلا في العام الماضى فقط،

ولا يتسع المجال هذا التعليق على هذه السياسة الأمريكية الجديدة ومدى فعاليتها في ضوء الاتجاهات الحالية لعولمة الإثناج ، أو الحديث عن مدى توفر الإرادة السياسية والتوافق الجماعي على تطبيقها ، لكننا نشير فقط إلى أن أدوات هذه السياسة لا تعتمد على آليات السوق ، بل إن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي في كل جوانبه هو المحور الذي تدور حوله هذه السياسة ، ولا ذكر في هذه السياسة عن تمجيد فكرة «الصياد المنفرد » أو «رامبو » بل إن التركيز كله هذه السياسة عن تمجيد فكرة «الصياد المنفرد » أو «رامبو » بل إن التركيز كله هذا على العمل الجماعي المنسق ، وبناء مجتمع يقوم على مبدأ تعظيم المكاسب الكلية للمجتمع وليس تعظيم الربح الفردي فقط، فهل يكفي ذلك لإسقاط الأقتعة؟! ،

\* \* \*

# وجهان لعملة واحدة

يتباهى «العم سام » كثيرًا هذه الأيام بما حققه من إنجازات خلال عقد التسعينيات بفضل عمليات حرث التربة الأمريكية التي جرت في خلال الحقبة الريجانية ، في وقت تراجعت فيه المعجزة الألمانية ، وتقلصت المعجزة اليابانية ، وتلاشت التجارب الاشتراكية والشيوعية من على الخريطة ؛ لتتهيأ الساحة العالمية أمام النموذج الأمريكي للرأسمالية ليبسط نفوذه على أركان المعمورة ،

وفى الحقيقة ، هذاك الكثير مما يثير الإعجاب فيما حققه الاقتصاد الأمريكى الذى دخل انتعاشه العام التاسع على التوالى دون أن يفقد وقوده ، أو تفوقه على أقرانه فى السباق التكنولوچى والعلمى والمعلوماتى الذى يقود قاطرة النمو العالمى ، وبعد أن أجرت الولايات المتحدة عمرة شاملة لهياكلها الاقتصادية وأصبحت أكثر رشاقة تهيأت للتسيد فى عصر ما بعد الصناعة ، أو عصر ما بعد الحداثة ، فكل المؤشرات المهمة فى حالة صعود : الناتج المحلى الإجمالى ، والإنفاق الاستثمارى ،

والصادرات والعمالة ، وثقة المستهلكين والمنتجين ، وكل المؤشرات السلبية في هبوط: البطالة والتضخم وأسعار الفائدة ، ومؤشر «داو چونز» لأسهم أهم ٣٠ شركة متداولة في بورصة «وول ستريت» ينافس نفسه ويحطم رقمًا قياسيًّا تلو الآخر حتى تضاعفت قيمته أربع مرات عما كان عليه منذ ٢ سنوات ، فما الذي يحول دون قفزة من أكثر من ١٠ آلاف نقطة إلى ١٠ ألفًا وربما مائة ألف نقطة خلال سنوات مقبلة ؟ وما الذي يحول دون دخول الاقتصاد منطقة الساحة البيضاء ، حيث لا وجود للدورات الاقتصادية بتقلباتها المفزعة ، وحيث الهناء والرخاء المستمر ، وحيث تفرد الشركات الأمريكية العملاقة عضلاتها فتمسك في قبضتها بكل أطراف النظام الرأسمالي ومحيطه حتى لا يفلت أحد كبر أو صغر من شباك النموذج الليبرالي

ولكن هناك دائمًا وجهان للعملة الواحدة ، والوجه الآخر مبثوث بتجاعيد كثيرة تكشف حالة الازدواجية التي يعيشها المجتمع الأمريكي بين طبقة غارقة في ثرائها ، وأخرى لا تختلف أحوالها كثيرًا عن أقرانها من فقراء العالم الثالث ، بين قطاع متقدم علميًّا وتكنولوچيًّا يلتحم بخيوط العولمة ، وآخر تقليدي يصرخ طالبًا فرض أسوار الحماية بعد أن تدهورت إنتاجيته ، بين قطاع مالي تحول إلى ما يشبه صالات القمار يمرح فيها « الفتيان الذهبيون - Golden Boys » الذين يتغذون على المضاربة والمخاطرات الشرسة ويشنون حروب العملات بدلا من حرب النجوم ، ويبرعون في تحريك الأموال الساخنة مفجرين قنابل الأزمات هنا وهناك ، لا يعبدون إلا المال ولا يترددون في سبيله في غسيل أموال المخدرات وإرضاء شهوات الفاسدين والمتهربين من الضرائب في الاقتصاديات الناشئة وروسيا ، واختلال مالي يكشفه دين عام وخاص يتضخم مثل الأخطبوط ، وعجز تجاري يشعل فتيل التوترات مع الحلفاء المتنافسين ،

فأمريكا التى تزهو بدخولها مرحلة « الاقتصاد الجديد » لا زالت هذا الكائن الطفيلي الذي يعيش على الزمن المقترض للنمو والانتعاش بالاغتراف من مدخرات الأخرين ، والمجتمع الذي فقد « صمام الأمان » بتقوض الطبقة المتوسطة تحت وطأة التغيير الهيكلي والتدويل ، وتصغير حجم المنشآت أصبح مهددًا بالتحول إلى نظام

سلطاوى مغلف بغلاف ديمقراطى مزيف ، منقسم بين طبقة ثرية تتغذى على المصالح المتشابكة بين رجال المال والسياسة ، وطبقة فقيرة تتنقم بالجريمة والمخدرات والعنف والتفسخ الاجتماعى •

وهؤلاء الذين ينظرون إلى هذا التفاوت الاجتماعي والطبقي على أنه ثمن النجاح في النموذج الرأسمالي ، عليهم أن يتنبهوا إلى تسرب الإحباط والاستياء في وعي المواطن الأمريكي العادي ، وعليهم أن يراقبوا كيف تحول «بيل جيتس » المليار دير المعجزة صاحب شركة «ميكروسوفت» خلال سنوات قليلة ـ من بطل يجسد الحلم الأمريكي في الفوز بالمليون دولار الأولى إلى متهم بتهمة الاحتكار البغيض تطارده العدالة وتقلم أظافره ، وعليهم أن يتساءلوا لماذا حطم فيلم «تيتانيك» الأرقام القياسية لعدد مشاهديه رغم أنه يقدم رؤية ماركسية للأحداث الدرامية ، وعليهم أن يتفهموا كيف أزاح سياسي يميني متطرف مؤمن بالانعز الية مثل «بات بوكانين » من ساحة المنافسة على مقعد الرئاسة مليارديرات مثل «روس پيرو» و «ستيف فوربس» ليتقدم قائمة حزب الإصلاح بعد أن كفر الناخبون بالقساد المتغلغل في شرايين الحزبين الثقليديين الجمهوري والديمقراطي ، عليهم أن يتابعوا لماذا يكف الأمريكيون عن الإمساك بمعول هدم الدور الحكومي ، ولماذا أصبح الهامش الضيق الذي يتحرك فيه الجمهوريون والديمقر اطيون هو السعى نحو مجالات يمكن أن يكون التدخل الحكومي فيه فعالا ، لتهذيب التفاوت الاجتماعي ، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية ، وضمان عدم إفلاس صندوق المعاشات اصالح الجيل الذي ولد في الستينيات • فقد دقت أجراس الإنذار مطالبة بتقليم أظفار النموذج الأمريكي للرأسمالية داخليًا وخارجيًا حتى لا ينفلت العيار •

ولأننا لسنا من هواة التهويل أو التهوين من شأن الاقتصاد الأمريكى ، فسوف نحاول في هذا الفصل الأخير رصد عناصر قوة وضعف هذا الاقتصاد ـ الذى شئنا أو أبينا ـ يترك بصعوده و هبوطه وتشابكاته بصمات لا يمكن تجاهلها على الاقتصاد العالمي و فأمريكا هي ـ في وقت واحد ـ أكبر مدين في عالم اليوم وهي تستنزف مدخرات واستثمارات كان من الأفضل توجيهها إلى تنمية المناطق الغارقة في الفاقة والمرض وهي أيضنا أكبر سوق استهلاكي يستوعب صادرات تمثل الآن شريان

الحياة للاقتصاديات الناشئة التي تدور في فلكها في وقت ما زالت فيه أوروپا منغلقة على أسواقها وهي الوحيدة التي يسمح لها بالاستدانة المستمرة وتحقيق عجز ضخم في ميزانها التجارى ، وميزانها للحساب الجارى دون أن تلاحقها روشتة صندوق النقد الدولى بوصفته المهلكة ، فالكل سعيد باستثمار أمواله في الجنة الموعودة ، وبشراء سندات الخزانة الأمريكية التي تستخدمها الدولة في سداد جانب كبير من مديونيتها الداخلية ، وإذا عطس المضاربون في بورصة وول ستريت فإن آلافًا عيرهم في بورصات العالم في فر انكفورت ولندن وطوكيو يصابون بالإنفلونزا ، وإذا بسط أغنياؤها يدهم وانطلقوا باستثماراتهم لغزو أسواق العالم تفتح لهم كل الأبواب ، وإذا غللت أيديهم وبقوا في مكانهم تنقبض شرايين السيولة ، ويغمر الشحوب كل الوجوه ، ومن التناقض بين جنة السوق المفتوحة ونار المديونية التي يدفع العالم ثمنها ، يمارس « العم سام » أبشع عملية استغلال للاقتصاد العالمي خلف قناع العولمة ، فأمريكا لا زالت الكائن الطفيلي الذي يتغذى على دماء ضحاياه ، والصياد الذي لا يستريح حتى تسقط الفريسة في شباكه ،

# الرأسمالية النفاثة

يرصد المتفائلون بقوة الاقتصاد الأمريكي وصلابته عناصر هذه القوة في تسارع معدل النمو على مدى العامين الماضيين بنسبة بلغت ٤ % في المتوسط في خضم أطول مرحلة انتعاش يشهدها الاقتصاد في أوقات السلم، وهو ما أطلق عليه الاقتصادي الأمريكي «إدوارد لوتاك - Edward Luttak » تعبير الرأسمالية النفاثة ، فقد مضى حتى الأن تسع سنوات على الدورة الانتعاشية الحالية دون أن يصحبها ضغوط تضخمية بعد أن تقلص معدل التضخم إلى ٢ % رغم انخفاض معدل البطالة إلى ٤,١ % أي إلى أدني معدلاته منذ ٣٠ عامًا ، وهو تطور غير مسبوق في تاريخ الدورات الاقتصادية التي يقترن الركود فيها بانخفاض الأسعار والتضخم ، والانتعاش بارتفاع الأسعار والأجور والتضخم ، خصوصًا وأن الاقتصاد يقترب من مرحلة التشغيل الكامل لكل طاقاته ، ويفسر المتفائلون ذلك على أنه يعني خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة ودخوله مرحلة ما بعد الحداثة حيث لا خطر من تضخم

أو ارتفاع في أسعار الفائدة يقيد الانتعاش الذي تغذيه طفرات أسعار الأسهم في البورصة •

ورغم أن عملية إعادة هيكلة الشركات وتصغير حجم المنشآت خلال عقد الثمانينيات قد كلف المجتمع ضياع ؟ ٤ مليوناً من فرص العمل ، فقد تولد في مقابلها ٧٣ مليوناً من فرص العمل في الشركات الخاصة ، أي بمكسب صافي لفرص العمل الجديدة قدره ٢٩ مليونا من فرص العمل في إطار ما يطلق عليه «عملية الهدم الخلاقة » ، ويعمل الآن ٥٠ % من إجمالي القوى العاملة في وظائف جديدة في حين أن دول الاتحاد الأوروبي خلقت ٥ ملايين فرصة عمل جديدة فقط خلال الفترة ذاتها(١) ،

ولا يتوقع المتفائلون أن يتسبب أى عامل خارجى فى كسر هذه الحلقة الفاضلة ، حتى إن تراجع معدل النمو العالمى ؛ لأن الانتعاش هذه المرة يعتمد على طلب استثمارى استهلاكى داخلى ضخم ، فضلا عن أن الصادرات لا تشكل سوى ١٣ % من الناتج المحلى الإجمالى ، ولا تواجه هذه الصادرات منافسة تذكر بسبب تركزها فى القطاع التكنولوچى الحديث الذى تحتكره أمريكا إلى حد بعيد ، فضلا عمًا تتميز به من مزية تنافسية عالية فى المنتجات الخدمية والاتصالات والأنشطة المالية بحكم انتشارها فى مواقع ومراكز النشاط المالى المهمة ، يضاف إلى ذلك أن الصادرات تزيد فى وقت يتجه فيه الدولار نحو الصعود مما يدل على تصاعد القدرة التنافسية الأمريكية خارج نطاق التغيرات فى قيمة العملة ،

ولا ينتاب هؤلاء الخوف من تضييق الفجوة التكنولوچية بين الولايات المتحدة والمنافسين الأوروپيين واليابانيين ، فالتكلفة الإنتاجية لكل ساعة عمل تقل بنحو عشر دولارات عن نظيرتها في اليابان وبنحو ٢٠ دولارًا عن نظيرتها في أوروپا ، يضاف الى ذلك الفجوة الشاسعة بين قيمة ما تنفقه أمريكا على الأبحاث العلمية وتطبيقاتها التكنولوچية التي تبلغ تسعة مليارات دولارات ، مقارنة بثلاثة مليارات دولارات في الأمد في أوروپا ومليار دولار في باقي دول العالم مما يجعل تحقيق التقارب في الأمد

A Second American Century. Mortimer Zuckermen (۱) مجلة فورين أفيرز ۱۹۹۸ ، ص۱۹۹۸ عدد مايو - يونيو ۱۹۹۸ ، ص۱۹۹۸

القصير امرًا مستبعدًا ، وبالنظر إلى أن أمريكا تحظى بنصيب الأسد في الاستثمارات العالمية في مجال الكوم بيوتر والتكنولوچيا المعلوماتية ، إذ تستوعب ، 3% من الاستثمارات في هذا القطاع - فإنها في وضع يمكنها من الاستفادة بدرجة أكبر من التجارة الإليكترونية المتوقع أن ترتفع قيمتها إلى ، ٣٤٠ مليار دولار في السنوات المقبلة ، فالاستثمار في هذا القطاع يعتبر استثمارًا بطيئًا لكنه ذو عائد عال ، وقد بادرت أمريكا بالاستثمار مبكرًا ؛ لتكون في المركز الأول عندما يبدأ السباق ، وأصبحت تسيطر الآن على ، ٩ % من مواقع شبكة الإنترنت العالمية ، ولأن الاقتصاد الأمريكي في حالة حركة ديناميكية مستمرة فإن الفجوة بينها وبين أقرب المنافسين ستتسع ؛ ليتأكد بذلك مفهوم السيادة الأمريكية في القرن القادم ،

وفى مقابل انخفاض ربح الشركات الأمريكية إبان فترة السبعينيات الذى كان مثار سخرية اليابانيين والأوروپيين ، فقد ارتفع مستوى الربح إلى ٢٠ % ويعاد استثمار جانب كبير من هذه الأرباح فى استثمارات جديدة ترفع من مستوى إنتاجية العمالة الأمريكية ، والفضل فى ذلك كله - على حد اعتقاد المتفائلين - يعود إلى روح المبادرة والنزعة الفردية للتملك ، والبر اجمائية التى يتحلى بها الأمريكيون ، والمرونة البالغة فى امتصاص كل ما هو جديد ، فالمواقع المتقدمة التى كان يشغلها رجال الصناعة فى القرن التاسع عشر مثل «روكفلر » و «كارنيجى » و «مورجان » أصبحت يشغلها الأن رجال المال وصانعو برامج الكمپيوتر مثل «چورچ سوروس» و «بيل الآن رجال المال وصانعو برامج الكمپيوتر مثل «چورچ سوروس» و «بيل التى تعدها مجلة «فوربز - Forbes » سنويًا ،

وبفضل روح المبادرة ، أنشئت أكثر من ١,٨ مليون شركة صغيرة في عقد التسعينيات مقابل ١,٥ مليون شركة في عقد الثمانينيات وأغلبها شركات محدودة الحجم تستند إلى القاعدة «المعرفية» بدلا من الإنتاج الضخم، وإلى أساليب إدارية مرنة التحرك من أسفل إلى أعلى مقارنة بالأساليب الأوروپية الجامدة التي تعتمد على صدور التعليمات من أعلى إلى أسفل ٠

وقد انعكس ذلك على التطور الهائل الذى شهدته البورصة وأسواق المال الأمريكية في الفترة نفسها ، فقد تضاعفت قيمة «مؤشر داوچونر» لأسهم أهم ٣٠

شركة أمريكية ٤ مرات خلال ست سنوات ، وزادت قيمة الأسهم المطروحة في سوق نيويورك وسوق «نازداك» الذي تتداول فيه أسهم شركات القطاع التكنولوچي بمقدار ٤ آلاف مليارات من الدولارات (٤ تريليون دولار) خلال السنوات الأربع الماضية (١) .

ويمثل هذا أكبر عملية تراكم للثروة في تاريخ الولايات المتحدة، ولهذا يوجه الأمريكيون ٢٨ % من ثرواتهم للتعامل في أسهم البورصة مقارنة بـ١١ % فقط عام ١٩٩٠، وهناك الآن ٢٠ مليون أسرة أي ٥٠ % من الأسر الأمريكية تقامر بأموالها في بورصة الأسهم والسندات ، وتعلق آمالها ومستوى معيشتها على أداء صناديق الاستثمار مـثل «فيديليـتيس - Fidelities » و« ألايـنس كابيتلز - صناديق الاستثمارية قيمتها ٦ مليارات دولار في أرجاء المعمورة من بينها أموال صناديق المعاشات التي يستند أبناء الطبقة المتوسطة على مواردها عند بلوغهم سن التقاعد، ويعيش أبناء هذه الطبقة في حالة قلق وتوتر دائم وقد تعلقت أنظارهم على مدار الساعة بتحرك مؤشرات الأسهم صعودًا وهبوطًا ، يغذيها التغطية المستفيضة لمجريات البورصة في مختلف فقوات الشبكات التليفزيونية وعلى مواقع شبكة الإنترنت .

واستكمالا لهذه الحلقة الفاضلة ، يركز المتفائلون على تجاوز الاقتصاد الأمريكى لمرحلة العجز المزمن في الميزانية الفيدرالية الذي كان قد قفز إلى ٢٩٠ مليار دولار في بداية التسعينيات حين كانت وزارة الخزانة تقترض ستة دولارات من بين كل عشرة دولارات تنفقها ، لكن بفضل الإصلاحات وتقليص الإنفاق الذي نفذته الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الكونجرس منذ عام ١٩٩٧ تحول العجز إلى فائض قدره ١١٥ مليار دولار في العام الحالى ، وللمرة الأولى أصبح الجدل يدور الآن حول ما إذا كان سيتم توجيه هذا الفائض لخفض الضرائب عن الأثرياء ، أو إنفاق المزيد على الرعاية الصحية ورفع مستوى التعليم ، أو في تخفيض الدين العام وأعبانه ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ذكره، صـ١٨٠

#### الوجه الآخر

قد لا يكون من السهل اختراق هذا السيل المنهمر من الإحصاءات والتقارير أو إزاحة هذا البريق الإعلامي الذي يحيط بكل من يتحدث بتفاؤل عن أداء الاقتصاد الأمريكي وتفوقه على أقرانه ، أو الخروج من مأزق أحقية النموذج الرأسمالي الأمريكي في أن يكون الملك المتوج على عرش القرن الواحد والعشرين ، لكننا إذا كشفنا الستار رويدًا رويدًا سنكتشف الكثير من التجاعيد على هذا الوجه الذي تغطيه المساحيق الإعلامية ،

فالحديث عن دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ما بعد الحداثة حيث لا دورات اقتصادية ، ولا تقلبات حادة بل نعيم ورخاء متصل ، أمر فيه الكثير من المبالغة ، فارتفاع معدل النمو إلى ٤ % مدة عامين متتالبين ليس أمرًا خارقًا للعادة ، وسيق تسجيله في فترات مختلفة في الثمانينيات ، ولا يمثل تغييرًا جوهريًا في معدلات النمو طويلة الأجل المتوقع أن تدور حول متوسط نسبته ٢٠٥ % على مدى السنوات الخمس المقبلة ، كما أن زوال خطر التضخم ارتهن بعوامل قد لا تستمر في المستقبل ممثل انخفاض أسعار البترول والمواد الأولية المستوردة بسبب الأزمة المالية الآسيوية ، وما ترتب عليها من انخفاض الطلب العالمي على البترول وتدهور أسعار العملات الأسيوية ، ومثل ارتفاع سعر الدولار أمام الين الياباني واليورو الأوروپي بسبب انتعاش الاقتصاد الأمريكي مقابل ركود الاقتصاديات اليابانية والأوروپية ، بسبب انتعاش الاقتصادية وتقلباتها ، فضلا عن أن التحكم في التضخم ارتبط بانخفاض مستوى الأجور الحقيقية وتقليص الإنفاق على مزايا الرعاية الصحية إلى جانب ارتفاع مستوى الإنتاجية في بعض القطاعات التكنولوچية ،

الأمر الثانى يتعلق بخطورة الفقاعة التى تعيشها البورصة الأمريكية ضاربة عرض الحائط بكل دعوات «ألان جرينسيان» رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالى لـ لـ توخى الحذر مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبية لانهيار بورصة «وول ستريت» في ظل اقتصاد العولمة وكما أوضحنا سلفًا فقد كانت الأزمة المكسيكية الثانية عام ١٩٨٧ نتيجة لتداعيات انهيار البورصة الأمريكية عام ١٩٨٧ وكذلك

كانت الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا سببًا لإفراط صناديق الاستثمار الأمريكية في تحريك رؤوس أموال ساخنة قصيرة الأجل دخولا وخروجًا من البورصات الآسيوية •

وقد حذرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية في أكثر من عدد مؤخرًا من مخاطر عدم التحرك المبكر لتفتيت هذه الفقاعة في الوقت المناسب برفع اسعار الفائدة ، لكن «جرينسبان» يتردد في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات سياسية وانتخابية ، ولاعتبار جديد أصبح يشكل خفضًا مؤثرًا عند تحديد أسعار الفائدة ، هو تأثر مستوى معيشة الأسر متوسطة الدخل مباشرة بالتقلبات في البورصة صعودًا وهبوطًا بعد أن تحولت إلى طبقة من حملة الأسهم ، وأصبح العاملون والمديرون يحصلون على جانب من المزايا المالية الإضافية في شكل أسهم ، وتؤكد «الإيكونوميست» (۱) أن الأسهم في البورصة الأمريكية مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية ولا يبررها مستوى ربح شركات الإنترنت مثل «أمازون» و «ياهوو» التي تغذى الفقاعة في القطاع التكنولوچي بمضاعفة أسعار أسهمها في البورصة ثلاث مرات خلال فترة وجيزة و والسبب في ذلك هو أن أغلب سماسرة البورصة ثلاث مرات خلال فترة وجيزة و السبب في ذلك هو أن أغلب سماسرة البورصة الآن هم من الهواة المغامرين الذين يحترفون الرهان على مستقبل مجهول أكثر من حسابات الواقع الفعلى ، ولم يذوقوا بعد ألم الانهيارات في البورصة التي يعرفها أورانهم السابقون منذ أزمة الثلاثينيات ،

لكن أكثر ما تحذر منه المجلة العريقة في تحليلاتها الاقتصادية هو هذه العلاقة الخطرة بين الفقاعة في البورصة وأسلوب تغذية التعاملات المتشنجة في صالات القمار - أي البورصات - عن طريق السيولة المفرطة والادخار السلبي ، والذي يعكس بدوره جسامة مشكلة الاختلال المالي في الاقتصاد الأمريكي ويضاعف من عمق الركود عند حدوثه ،

فالمشكلة الأساسية هى أنه على الرغم من ضخامة الناتج القومى الإجمالى ، فالأمريكيون يستهلكون أكثر مما ينتجون ، ويستثمرون أكثر مما يدخرون ، وقد انعكس ذلك فى ضخامة الدين العام والخاص فى وقت واحد ، فقد قفز الدين العام من

<sup>(</sup>۱) مجلة Economist عدد ۲۰ سبتمبر ۱۹۹۹ ، صـ۱۰

٠٠٠ مليار دولار عام ١٩٩٢ إلى ٥,٢ ألف مليار من الدولارات في العام الحالي، يخص منه المواطنين الأمريكيين ٣٠٦ ألف مليار من الدولارات ، أما الباقي فيتم تمويله من مشتريات الأجانب وعلى رأسهم اليابانيون - لسندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من تبعية أمريكا لمقرضيها الأجانب، وعلى الرغم من أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي قد انخفضت من ضعف الناتج الإجمالي في منتصف الثمانينيات إلى ٤٠ % في الوقت الراهن ، وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة إلى ٠٠ % في الدول الأوروبية مع الأخذ في الاعتبار عدم إنفاق الحكومة الأمريكية على برامج الرفاهة الاجتماعية مثل مثيلاتها الأورويية - إلا أن هذا الدين يشكل عنصرًا ضاغطًا ليس فقط من خلال ما تمثل خدمته من أعباء ، ولكن لأنه يقيد حركة السلطات الفيدر الية في تحقيق التوازن الكلى للاقتصاد ، فلابد من الإبقاء على الدولار عند مستوى مرتفع حتى يحافظ على جاذبيته لدى الأجانب المشترين لسندات الخزانة • وكذلك أسعار الفائدة التي يتم رفعها في بعض الأحيان بشكل يعيق الاستثمار الداخلي • فأمريكا تقترض حوالي ١٥٠ مليار دولار كل عام أي بنسبة ٣ % من إجمالي الناتج القومي ، لكن هذا الدين في سبيله إلى التناقص مع تحقيق الفائض في الميزانية الفيدر الية وبدء الحوار بشأن استخدام هذا الفائض المتوقع استمراره في التخلص من الدين العام خلال فترة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ عامًا بافتراض استمرار معدلات النمو الحالية ، لكن سيظل للدين العام دور في دعم وتأجيج الطلب الداخلي بما يسمح باستمر الانتعاش أطول فترة ممكنة .

لكن الجانب الآخر من المديونية يمثل مشكلة كبرى ، وهو الادخار السلبى للأفراد والشركات ، فقد شجع انخفاض أسعار الفائدة المواطنين على الاستدانة لأغراض الاستهلاك النرفى والاستثمار فى الأسهم ثم الاستدانة بضمان الأسهم ، وبلغ معدل الادخار السلبى ٥,٥ % فى عام ٩٩ بعد أن كان إيجابيًا وبنسبة ٤ % فى بداية التسعينيات ، وارتفع الدين العائلي من ٥٨ % إلى ١٠٢ % من الدخل القابل للتصرف فيه ، وبالمقابل ارتفع الدين الخاص للشركات لأكثر من ١٠٠ مليار دولار أى بنسبة ٥ % من الناتج المحلى الإجمالي وهو معدل لم يسبق تسجيله فى العقود الأربعة الماضية ،

والمثير أن نصف هذه الأموال المقترضة قد تم إنفاقه في تغذية المضاربة في البورصة وشراء أسهم الشركات عند تعرضها للهبوط بدلا من تخصيصها لشراء المعدات والآلات ، وذلك بالإضافة إلى المضاربة على أسعار العقارات بشكل ينذر بالخطر ومن بين ١٢ مؤشراً على احتمالات انفجار الفقاعة في البورصات استناذا إلى الخبرات الأمريكية واليابانية السابقة ، يضاء الضوء الأحمر في عشرة مؤشرات على الأقل في «وول ستريت » ولا أحد يستطيع التكهن بتوقيت انفجار الفقاعة إلا أنه من المؤكد أن دويها الركودي سيكون أقوى مما حدث في أزمة الثلاثينيات ، أولا بسبب هذا الارتباط الجديد والمباشر بين مستوى معيشة نصف العائلات الأمريكية والشركات على سداد ديونها المتضخمة مع حلول الركود سيؤثر على النظام والشركات على سداد ديونها المتضخمة مع حلول الركود سيؤثر على النظام المصرفي ويفضي إلى إفلاس البنوك والشركات ؛ لينتشر الذعر بسرعة البرق إلى المصرفي ويفضى إلى إفلاس البنوك والشركات ؛ لينتشر الذعر بسرعة البرق إلى المصرفي وينفررك يثير زوبعة في باريس وطوكيو ولندن (۱) .

وهكذا يرهن المقامرون في بورصة «وول ستريت » مصير اقتصاديات العالم ، ومصير المواطنين الأمريكيين بمضارباتهم ومجازفاتهم التي لا تخضع لأي قيود؛ لأنهم في نهاية الأمر يعتمدون على مساندة السلطات الفيدر الية لهم وقت الأزمات حتى لا يتسببوا في وقوع أزمة عالمية وانهيار النظام الداخلي، وهذا ما حدث بالفعل عندما سارع «جرينسپان» في صيف عام ١٩٩٨ بالضغط على البنوك وصناديق الاستثمار لتعبئة عشرة مليارات دو لارات خصصت لإنقاذ أحد صناديق الاستثمار عالية المجازفة وهو صندوق «لونج تيرم كريديت فاند - Long Term Credit عالم وسية،

وإذا نحينا القناع البراق جانبًا سنكتشف أن معدلات النمو البراقة والأداء المبهر للقطاع التكنولوچى لم يعالجا الاختلالات المزمنة فى الاقتصاد الأمريكى والمتمثل فى استمرار العجز التجارى الذى تفاقم إلى معدل سنوى قدره ٢٥٠ مليار دولار ، وبلغ العجز فى الحساب الجارى الذى يعكس حركة التجارة فى السلع والخدمات إلى

<sup>(</sup>١) الرأسمالية ضد الرأسمالية ، المرجع السابق ذكره ، صـ٦٦ •

جانب صافى حركة رؤوس الأموال الداخلية والخارجية ٢٠١,٢ مليار دولار عام ١٩٩٩ بل يؤكد الخبراء أن الاقتصاد المعلوماتى قد عجل بتدهور العجز التجارى الأمريكى ؛ لأنه من الناحية العملية يسهم بنسبة ١٠ % فقط من صادرات الصناعات التحويلية التى تخلت عنها أمريكا لدول جنوب شرق آسيا والسبب فى ذلك قد يرجع إلى تفشى عمليات القرصنة لبرامج الكومپيوتر والتى تحاول أمريكا الحد منها بتشديد القوانين الدولية لحماية الابتكارات الفنية والفكرية ، ولكن أيضًا لأن منتجات الاقتصاد المعرفى والمعلوماتى لها خصوصية تقافية قد لا تجعلها قابلة للتصدير إلى الأسواق الخارجية ،

والدليل على ذلك هو أن شركة «ميكروسوفت» رغم ما لديها من صفة احتكارية في برامج تشغيل الكوم ييوتر صدرت بما قيمته ٢,٩ مليار دولار فقط في عام ١٩٩٨ أي بنسبة ٢٠ % من إجمالي مبيعاتها التي بلغت ١٤٠٥ مليار من الدو لارات(١) في حين تعتمد شركة «بوينج» لصناعة الطائرات على المبيعات الخارجية في تحقيق ٥٠ % من إير اداتها • وبمعنى آخر فإن التخصص في الاقتصاد المعلوماتي لن يسهم في المدى الطويل في تصحيح الاختلال التجاري، وهكذا تلتقي فقاعة الأسهم في البورصة المقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية ، وأزمة انهيار الادخار المحلى ، وتضخم العجز في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري لتشكل أضلاع مثلث خطير يكشف هشاشة الوضع الاقتصادى ـ ويوشك أن يزيح التفاؤل الأمريكي من مقعده ، ولكن بعد أن يكون أفرز سمومه في جسد الاقتصاد العالمي • فإنه على حد قول «بول منتريه » بسخريته اللاذعة وعبارته البليغة «طيش القوى الذي يهدد العالم اليوم » ؛ لأن القوة الأمريكية تعتمد على التسليح الكثيف لنفسها وعملائها لمنع ظهور عمالقة آخرين في العالم مثل الصين ، وتعتمد على التدخل متذرعة بدواع إنسانية لإخضاع الأطراف من خلال سياسات مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية التي تعمل في خدمة النموذج الأمريكي وتحافظ على مصالحه •

<sup>(</sup>۱) جریدهٔ سان فرانسیسکو کرونیکل San Francisco Chronicle عدد ۱۹ سبتمبر عام ۱۹۹۹

#### خداع البصر

يستند المروجون لمقولة دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ما بعد الحداشة إلى التغيير الذي أحدثته تكنولوچيا المعلومات ، وثورة الاتصالات والتدويل والعولمة في الطريقة التي تدار بها الشركات ، ويضيفون أن تكنولوچيا الكومپيوتر المقترن بالعمل في إطار السوق المفتوحة عالميًّا ، يفتح المجال أمام رفع مستوى الإنتاجية إلى مستويات تمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو المتواصل دون ضغوط تضخمية بسبب انخفاض التكلفة الإنتاجية على نحو يحد من تأثير الارتفاعات في مستويات الأجور ،

وليس هناك مجال للجدل في تأثير الثورة التكنولوچية على أداء الاقتصاد الأمريكي، فقد ارتفع مستوى الإنتاجية في القطاع التكنولوچي بنسب تراوحت ما بين اسبته ١ % و ٣,٥ % خلال الفترة ما بين عامي ١٩٩٦ و ١٩٩٩ مقارنة بمتوسط عام نسبته ١ % في الفترة السابقة، وعلى الرغم من أن هذا القطاع لا يمثل حتى الآن إلا ٨ % من الناتج المحلى الإجمالي، إلا أنه أسهم في المتوسط بنسبة ٣٥ % من نمو الاقتصاد الكلى، وليس هذا بالأمر الغريب أو المثير للدهشة، فقد زادت استثمار الت الشركات الأمريكية في هذا القطاع ١٤ مرة خلال عقد التسعينيات، وبلغت الاستثمارات في قطاع الكومپيوتر والاتصالات وحده ٢٢٠ مليار دولار سنوبًا، في حين لم تتجاوز الاستثمارات في القطاعات الصناعية الأخرى ١٣٠ مليار دولار، وليست هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها مستويات الإنتاجية في قطاع يتمتع باستثمار والنسيج والكهرباء منذ مطلع القرن، لكن الفيصل هنا هو هل أدى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع المتقدم، وهو القطاع التكنولوچي، الى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاء المتورد ككل ؟

هذا ما يدحضه «روبرت جوردون» أستاذ الاقتصاد لجامعة «نورث ويسترن» الذي يشير في دراسة له إلى أن ارتفاع مستوى الإنتاجية قد انحصر في قطاع صناعة الكومپيوتر التي تشكل ١,٢ % فقط من الناتج الأمريكي ، في حين تراجع مستوى الإنتاجية في الصناعات التحويلية التقليدية مثل صناعة الصلب •

<sup>(</sup>۱) مجلة الـ Economist عدد ۲٤ يوليو عام ۱۹۹۹م ٠

وبمعنى آخر فإنه حتى تتثقل المكتسبات فى الإنتاجية إلى مختلف القطاعات الأخرى يكون الحديث عن دخول الاقتصاد مرحلة ما بعد الحداثة أمرًا سابقًا لأوانه يحيطه الكثير من الشكوك •

يضاف إلى ذلك أن هامش التفوق التكنولوچى عبر طرفى الأطلنطى بدأ يضيق ؛ لأن العبرة ليست فى الابتكارات العلمية التى تنفق عليها أمريكا أموالا طائلة كما اسلفنا ، لكن فى التطبيق التكنولوچى لهذه المعرفة العلمية ، ولذلك فلن تمر سوى سنوات قليلة قبل أن تلحق أوروپا واليابان بالشركات الأمريكية فى مجالات استخدامات الكومپيوتر والإنترنت وتكنولوچيا المعلومات ، بل إن الفارق فى مستويات الإنتاجية أصبح الآن فى نطاق هامش الخطأ التقليدى الذى يمكن إغفاله ، وبمعنى آخر لم يحدث فى الحقيقة تغير جوهرى فى مواقع القوى الاقتصادية العالمية منذ بداية هذا العقد ، فالمستويات التكنولوچية متقاربة ، وما زالت الولايات المتحدة فى المقدمة تلاحقها أوروپا واليابان ، وسيظل الأمر كذلك لعقود قادمة ، لكن هذا لا يعكس حدوث تغير جوهرى فى قدرة أمريكا على خلق الثروات وترجمة هذه الثروة المي قوة هيمنة ،

لكن المثير أن هذا التقدم المحدود في القوة الاقتصادية يستخدم الآن لتبرير التفوق النوعي للمؤسسات التي دعمت هذه الثورة الجديدة ، والمقصود بذلك تمجيد المبادرة الفردية وروح المغامرة والمخاطرة العالية والأسواق المالية المتحررة من كل قيد وأسواق العمل المرنة منخفضة الأجر ، ولم يكن الأمر كذلك في العقد الماضي عندما كان الأمريكيون ينظرون بحسد إلى الشركات اليابانية المتحررة من ضغوط أسواق المال بما يمكنها من التركيز على التطوير طويل الأمد لقدراتها الإنتاجية ، ويتأملون بحسرة أسواق المال الأوروبية غير المرنة التي مكنت الشركات الأوروبية من الوضع تحقيق تراكم لرأس المال البشرى بالمتدريب المستمر العاملين بها ، لكن الوضع انعكس الآن وأصبحت الزيادة المزعومة في الإنتاجية تفسر على أنها نتيجة للمرونة العالية في أسواق العمل وتقليص المزايا العمالية ، وتقويض القدرة التفاوضية للعمال عند إبرام عقود الأجور تحت وطأة مقصلة الخوف من فقد فرص العمل ،

ولذلك فإن المؤشر العام للبطالة الذي انخفض إلى أدنى حد له منذ ٣٠ عامًا يخفى

تفاوته بين قطاعات إنتاجية متعددة ومناطق جغرافية متنوعة ، فإذا كان المتوسط العام للبطالة هو 1,3 % إلا أنه يرتفع إلى ضعف هذه النسبة بين الزنوج وفي المدن الداخلية المكتظة بالعاطلين وبين الفئات التي تفتقد إلى المهارات الجديدة المطلوبة في أسواق العمل وكذلك يختلف معدل نمو الدخل عن معدل نمو الناتج الإجمالي بسبب تراجع معدل نمو الأجور و فأمريكا تأتي في المرتبة السابعة من حيث مستوى الدخل الفردي بعد سويسرا وألمانيا واليابان والدانمارك والنمسا والسويد ، والسبب في ذلك يرجع إلى تقلص قوة النقابات العمالية التي تراجع تمثيل العمال فيها من ٣٥ % من إجمالي القوى العاملة في الثمانينيات إلى ١٤ % في الوقت الراهن و

وبمعنى آخر فإننا لسنا أمام معجزة اقتصادية أو ثورة جديدة ، ولكن تحول إيجابى في الدورة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي بفضل عوامل ذات طبيعة مؤقتة ، وتفوق تكنولوچي مؤقت ، وتحولات في سوق العمالة قلصت القدرة على زيادة الأجور ، وتطور محدود في الإنتاجية ، وقد أسهمت كل هذه العوامل في تحقيق معدلات نمو متقاربة مع المستويات التاريخية ولكن بضغوط تضخمية أقل ومستويات أعلى من العمالة ،

لكن الثمن الذى دفع فى مقابل ذلك كان باهطًا • فالمقابل لهذه الرأسمالية المالية الإعلامية الفاسدة هو هذا التفاوت المخيف فى توزيعات الدخل الذى فاق مستوياته إبان فترة الركود فى الثلاثينيات ، ويوشك أن يحول المجتمع الأمريكى من ديمقر اطية تستند إلى قوة الطبقة المتوسطة إلى نظام سلطاوى شبه ديمقر اطى تسوده طبقة ثرية غير مكترثة ومتعجرفة ، وطبقة مقهورة مغلوب على أمرها ، وسياسات خفية تديرها دوائر المال والنفوذ ، ويهدد قاعدة التضامن والاستقرار الذى شكل نسيج المجتمع الأمريكى ، وهو النموذج الذى يتم نقله الآن إلى أرجاء المعمورة عبر أسلاك العولمة .

فالتقرير الأخير لمكتب الميزانية في الكونجرس يكشف عن تركز خطير للثروة ؛ إذ يستحوذ ١ % من العائلات الأمريكية الأكثر ثراءً على ، ٤ % من الثروة القومية في عام ١٩٩٥ ، وفي مقابل ذلك يحصل ، ٨ % من العائلات الأمريكية على ١٦ % من العائلات الأمريكية على ١٦ % من التقومية ، ويعزو التقرير هذا التقاوت القياسي إلى التخفيضات الضرانبية التي استفاد منها الأثرياء في الحقبة الريجانية ، إلى جانب

تراجع نصيب الأجور من الدخل القومى ، وارتفاع مستوى الأرباح الرأسمالية وتباين استفادة طبقات المجتمع من التطور التكنولوچى المعرفى وتقليص المزايا الاجتماعية ،

لكن «چيمس جالبريث» في كتابه «اللامساواة المتعمدة بتخلى السلطة عن Unequal » يؤكد أن هذا التفاوت كان نتيجة اسياسات متعمدة بتخلى السلطة عن مبدأ «العمالة الكاملة» وانتهاج سياسات نقدية صارمة لمقاومة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى موجات متتالية من التضخم والركود أضعفت الطبقة المتوسطة ، وإضفاء الشرعية على تقليص برامج الرفاهة الاجتماعية لنقل الموارد من الاستخدام العام إلى الاستخدام الخاص للأثرياء وأصحاب المصالح التجارية والمالية ، والتعجيل بعملية التدويل العالمي في ظل مستوى مرتفع للدولار ، وفي ظل شروط مجحفة دوليًا بالنسبة للدول النامية في أعقاب أزمات الديون التي تعرضت لها في منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات ، ويؤكد جالبريث في كتابه أن تخلى النظام السياسي على دعم الطبقة المتوسطة بعد عقد السبعينيات هو الذي يضع أمريكا الآن في وضع مزدوج بين العالم الأول بحكم تفوقها الاقتصادي والتكنولوچي ، وبين العالم الثالث من حيث النسيج الداخلي للمجتمع حيث تصل نسبة الفقر إلى ١٣٨٧ %(١).

ولذلك فإن هذا التفاوت الاجتماعي لا يجب أن ينظر إليه على أنه مجرد سحابة داكنة في سماء فضية اللون، وتبسيط الموقف بإرجاعه إلى عوامل خارجة عن نطاق السيطرة، مثل التطور التكنولوچي أو تدويل العملية الإنتاجية أو المنافسة الشرسة، أمر ينطوي على مغالطة صريحة، كما أن الذين يروجون لفكرة أن الفجوة ستضيق تلقائيًا بفعل الميراث الحضاري الغربي والتقاليد الموروثة التي تتبذ الإفراط في البذخ يتجاهلون أن أثرياء اليوم مختلفون جذريًا عن أثرياء الأمس مثل «فاندربيلت» و «مورجان» الذين أنفقوا في بداية القرن الحالي ما يساوي ستة مليارات دو لارات بأسعار اليوم على أعمال الخير و الإحسان وبناء مجتمعاتهم تعويضًا عن استغلالهم البشع لأبناء امتهم، أما أثرياء اليوم القادمون من «وادي سيليكون» ومن بورصة «وول ستريت» فهم ينسبون ثرواتهم إلى براعتهم ونبوغهم الفردي وابتكاراتهم

The Century Foundation الناشر Created Unequal James K. Galbraith (۱) صه

وليس إلى النظام الذى يسمح لهم باكتناز الثروات، ويؤمنون بأن دور هم يتلخص في كونهم رجال أعمال ناجحين ملتحمين بأقر انهم في بؤر معزولة في العالم، وليس في الانتماء إلى المجتمع، ولذلك تجدهم يبدون درجة عالية من عدم الاكتراث إزاء مصير الفقراء في مجتمعاتهم، ويؤمنون حياتهم بإقامة أسوار حصينة حول قصور هم تعزلهم عن الكسالي والطفيليين واتقين من قدرتهم على الاستمرار في توسيع نشاطهم بغض النظر عن تضاؤل مستويات النمو في مجتمعاتهم، وهؤلاء يتصلبون في مواقفهم المناهضة لتدخل الدولة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، ويمتلكون الأموال التي يمكن أن يمولوا بها الحملات الانتخابية للمرشحين مقابل دعم مصالحهم سواء من مقاعد الكونجرس أو من مقعد الرئاسة، ويبرر هذا الأرقام الفلكية التي بلغتها عملية تمويل الحملات الانتخابية منذ بداية التسعينيات وأقصت الكثير من العناصر عملية تمويل الحملات الانتخابية منذ بداية التسعينيات وأقصت كل محاولات السياسية المعتدلة عن دخول معترك الحملات الانتخابية تصل إلى طريق مسدود،

وفى المقابل يزداد يأس الفقراء فى الخروج من مأزقهم ويردون على تجاهل المجتمع لمحنتهم بالعنف والجريمة والمخدرات، والنزعة الدينية اليمينية المتشددة، والامتناع عن التصويت، مما يعمق التناقضات فى المجتمع الأمريكى بعد انفصام العقد الاجتماعي غير المكتوب بين الأثرياء والفقراء على نحو يهدد النسيج الديمقراطي للمجتمع،

والدليل على ذلك هو أن أرباح الشركات ارتفعت بنسبة ١٠٨ % على مدى سنوات العقد الماضى في حين لم يرتفع مستوى الأجور إلا بنسبة ٢٨ %، وتعاظمت مرتبات المديرين التنفيذيين للشركات الكبريات بنسبة ٢٨١ % وبلغت الثروة المشركة «لبيل جيتس» مؤسس شركة «ميكروسوفت» و «وارين بافيت» رئيس شركة «بيركشاير هاشاواى» و «پول ألين» رئيس شركة «ميكروسوفت ألومنوس» ما يقرب من ٢٥١ مليار دولار أي ما يوازي الناتج الإجمالي القومي لأفقر ٣١ دولة في العالم، وتفاقمت الفجوة بين دخول العاملين ودخول رؤساء الشركات التي كانت نسبتها ١: ٤٤ في فترة الستينيات إلى الشركة

ومتوسط أجر العاملين لايزيد عن ١٧ ضعفًا في اليابان و٢٣ ضعفًا في ألمانيا ، وفي أمريكا الآن ١٧٠ مليارديرًا مقابل ١٣٠ فقط في عام ١٩٨٤ ومقابل ٣٥٨ مليارديرًا في العالم كله يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه ٢٠٥ مليار من سكان المعمورة (١) ،

لذلك يرى «جالبريث» أن آليات السوق لا يمكنها أن تعالج هذا التفاوت الخطير في مستويات الأجور والدخول، وأنه لابد من تدخل الدولة وبشكل حاسم لإعادة بناء الطبقة المتوسطة على نحو يعيد للنظام الديمقر اطى تماسكه، وذلك بالأخذ بسياسات «الصفقة الجديدة» والمجتمع العظيم التى دعمت الطبقة المتوسطة حتى بداية عقد السبعينيات، ويتطلب ذلك تدخلا حكوميًّا للعودة إلى سياسة العمالة الكاملة، وتحقيق مستويات مستمرة ومستقرة من النمو وإعادة ربط السياسة النقدية بأهداف الاقتصاد الكلى وليس فقط باستقرار الأسعار، والعمل على تنشيط قطاعات الاقتصاد القومى كافة، وعدم الاكتفاء بمنح مزايا تمييزية للقطاعات التكنولوچية القائدة، والإنفاق على برامج تطوير المستوى المهنى والتعليمي للفئات مهضومة الحق، وتقريب النفاوت بين مستويات الأجور ثم الانتقال إلى انتهاج سياسات تجارية دولية تقوم على أساس تبادل المنافع وليس تكريس علاقة التبعية،

ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة كثيرًا إذا قلنا إن أكثر ما أدخلته الكلينتونية على القاموس السياسى الأمريكي هو العودة إلى سياسة الندخل الحكومي، ورغم أن كلينتون نفسه قد عجز عن إنجاز برنامجه بسبب صراعاته المستمرة مع كونجرس ذى أغلبية جمهورية عنيدة تتربص بسياساته ، إلا أن فكرة المتدخل الحكومي لم تخرج من القاموس ، لكن البحث يدور الأن عن دور أكثر كفاءة للحكومة وهو ما يطرحه المرشحون المتنافسون في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمختلف تياراتهم السياسية .

وسرواء كان هذا كافيًا لمواجهة الاختلال الداخلى أو لا ، فإن ما يهمنا هو أنه فى حين تميل أمريكا داخليًا إلى العودة إلى سياسات حكومية لضبط الإيقاع الداخلى ، فإنها تتربص بشدة إزاء أى محاولة للتدخل للتحكم فى آليات النظام الرأسمالى الدولى ، باعتبار أن إقامة مؤسسات دولية جديدة ينتقص من هيمنتها عبر

<sup>(</sup>١) فخ العولمة المؤلف السابق ذكره ، صدا١٠

مؤسسات «بريتون وودز» التى أنشأتها لخدمة مصالحها ، حتى وإن أثبتت فشلها فى معالجة ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات ، فضلا عن إصرارها على أن يتم أولا بسط سيطرة النموذج الأمريكي بحذافيره في أرجاء المعمورة حتى تضمن هيمنة المركز الرأسمالي على الأطراف قبل أي تفكير في تغيير قواعد اللعبة ،

# المجتمع والسوق

يعيش العالم اليوم تحت مظلة ما يعرف بأيديولوچية الحرية الكاملة لحركة رؤوس الأموال التي بدأت تدريجيًّا منذ منتصف الثمانينيات ، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن نظام رأسمالي دولي و فالتبادل الحر للسلع والخدمات الذي ساد التعاملات الدولية منذ بداية القرن ، لم يكن كافيًا لبناء الاقتصاد العالمي المترابط على النحو الذي أتاحه الانتقال الحر لأهم عناصر الإنتاج وهو رأس المال ، وما ارتبط به من نقل المعلومات وروح المبادرة الفردية والتطبيقات التكنولوچية للتقدم العلمي في طرائق الإنتاج و

ونظرًا لأن انتقال رؤوس الأموال يتم فى إطار علاقة التبعية التى أرساها النظام الرأسمالى بين المركز والأطراف ، فقد أصبح هيكل هذا النظام يعمل مثل الدورة الدموية فى المسلم البشرى ، حيث تقوم الأسواق المالية فى المراكز الرأسمالية القوية بامتصاص رؤوس الأموال من الأطراف ؛ لتعيد ضخها من جديد إليها سواء فى شكل قروض مصرفية ، أو محافظ استثمارية أو استثمارات اشركات متخطية القوميات وفقًا لأولويات تحددها مصالح المراكز الرأسمالية التى تحتفظ بوضعها كطرف قوى فى المعادلة غير المتوازنة ،

و لأن رأس المال المالى يتمتع بدرجة أعلى من المرونة مقارنة برأس المال الطبيعى الممثل في الآلات والمعدات ، فقد شغل انتقال رأس المال المالى موقعًا متعاظمًا ومحوريًّا في هذا النظام ، وكان في الوقت ذاته سببًا أساسيًّا فيما تعرض له هذا النظام من تقلبات وأزمات متلاحقة ، بدءًا بالأزمة المكسيكية ثم الآسيوية والبرازيلية والروسية؛ لأن الصفة المهيمنة على حركته هي عقلية القطيع ، فالأموال تتدفق على موقع معين عندما ترتفع درجة التفاؤل بقدراته على النمو ، وتهرب مذعورة عند أول إشارة خطر مسببة في كلتا الحالتين اضطرابًا حاليا واقتصاديًا

واجتماعيًّا حادًا لا يعوضه ما تحققه من إيجابيات محدودة الأمد •

ولذلك فإن «چورچ سوروس» الماياردير اليهودى - الأمريكى الجنسية المجرى الأصل - الذى جمع ثروته من خلال المضاربة على أسعار العملات وقدرته وأقرانه من المستثمرين المضاربين على تحريك كميات هائلة من رؤوس الأموال، وذلك قبل أن ينقلب على مهنته إثر خسارته خسارة مالية فادحة ؛ ليكتب كتابه عن «أزمة الرأسمالية الدولية »(۱)، يؤكد فيه أن أزمة النظام الرأسمالي لا تعود إلى أسباب طارئة خارجة عن نطاق السيطرة ، لكنها بسبب عوامل متأصلة في النظام ذاته تقجر الأزمات بين الحين والآخر:

العامل الأول: يعود إلى الآليات الجديدة في النظام الرأسمالي الدولي الذي أصبح إنشاء الشركات فيه يتم أساسًا من خلال طرح الأسهم وتداولها في البورصة بعد أن كان دور التمويل بالأسهم أمرًا داعمًا لرؤوس الأموال الفردية والقروض المصرفية وليس بديلا لها، والفارق بين أسلوبي التمويل هو أن الربح قصير الأجل قد أصبح العامل المسيطر على عملية اتخاذ القرارات وبشكل أقوى عما كان عليه الأمر في السابق، وكذلك ارتبطت قرارات المنتجين وثروات المستهلكين الذين تحولوا بدورهم إلى حملة أسهم بمستوى ربحية الأسهم في البورصة، ويفسر ذلك تردد شخصية معروفة بحذرها وجرأتها مثل «ألان جرينسپان» رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، لما في ذلك من تأثير على مستوى ربح الأسهم، ومن ثم شروات المستهلكين ونزعاتهم الاستهلاكية المؤشرة بدورها على مستوى الطلب الداخلي ومعدلات النمو المتحقة،

وكذلك أدى تصاعد وتيرة تدويل العملية الإنتاجية ، والحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة لتمويل الاستثمارات الجديدة ، وتصاعد الضغوط التنافسية إلى اضطرار المنتجين إلى اللجوء إلى طرح الأسهم في البورصة والتحول إلى شركات عامة يملكها حملة الأسهم ، ولأن الربح هو القانون الوحيد الذي يحكم المتعاملين في البورصة ، فقد حل الربح قصير الأجل وتحقيق مكاسب مالية سريعة ومستمرة كهدف محوري يجب الأهداف الأخرى كافة والتي كانت تحكم أنشطة الشركات قبل ذلك ،

<sup>(</sup>١) أزمة الرأسمالية الدولية Crises of Global Capitalism المرجع السابق ذكره، صـ١٠٢

مثل السيطرة على الأسواق ، أو الاستثمار طويل الأجل أو تحقيق مستويات أعلى من العمالة أو الحفاظ على علاقات متوازنة بين أصحاب العمل والعمال ، كما كان عليه الحال في النموذج الرايني والياباني الذي أسلفنا الإشارة إليه ،

وأصبح الآلهة الجدد للنظام هم مؤسسات التصنيف الدولى مثل «موديز وميريل لينش » التى تصنف الشركات والبنوك والدول والمجتمعات بأسرها وفقا لمعايير يحكمها الربح قصير الأجل ، والمصداقية الائتمانية التى تتيح لرؤوس الأموال أعلى درجات المرونة فى الدخول والخروج من الأسواق ، ولهذا يتميز الطور الأخير من النظام الرأسمالى الدولى بهيمنته على نطاق أكثر اتساعًا من الناحية الجغرافية حيث ينتشر نفوذه فى أرجاء أكثر اتساعًا من المعمورة مقارنة بالأطوار السابقة لمه ، ويتميز كذلك بسيطرة هاجس الربح عليه وبإضفائه قيمة كامنة وأقوى للنقود لم تكن قائمة من قبل ، حيث ظلت النقود وسيلة للتبادل وليست هدقا فى حد ذاته يسعى الجميع لكتتازه ،

والرأسمالية الحالية رأسمالية توسعية لها نفس النزعات الإمپريالية السابقة التى لا تقبل ببقاء أى بقعة خارج سيطرتها ونفوذها ، وتعتبر الخارجين عن نظامها حمقى وشاردين لابد من إخضاعهم إن عاجلا أو آجلا ، وهى لا تكتفى بالسيطرة على مواقع جغرافية ، أو موارد الطاقة لكن فريستها هى عقول البشر وأفكار هم وثقافتهم وأنماطهم المعيشية ، وعلاقاتهم الاجتماعية وعاداتهم اليومية ، ومن ثم يخرج هدف الربحية من النظام الاقتصادى المحدود له داخل السوق إلى النظام الأرحب لخلايا المجتمع كله وشرايينه والدماء المتدفقة إلى عروقه ،

لكنه نظام غير مكتمل ؛ لأنه في حين أن هناك قواعد وأنظمة تحكم تفاعلاته الاقتصادية على النطاق الدولي - رغم محدودية تأثيرها مع تقلص نفوذ المؤسسات الدولية التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - إلا أنه لا يوجد في المقابل نظام سياسي أو اجتماعي عالمي يضبط حركته ويخضعه للمساعلة الديمقر اطية وفالدولية القومية لا زالت الوحدة الأساسية للنظام السياسي ، لكنها لم تعد قادرة على الدفاع عن المصالح القومية لمواطنيها أو أن ترسم سياسات تأخذ في اعتبارها مصالح المواطنين في الدول الأخرى ومن هنا ينشأ الصدام بين الدولة القومية المسئولة عن صيانة وتماسك المجتمع الداخلي والمراكز الرأسمالية الدولية الخفية التي أصبحت

الطرف الأقوى في معادلة غير متكافئة •

أما العامل الثانى: فيتمثل فى أن هيمنة الأسواق المالية الدولية على عملية تدوير رؤوس الأموال الدولية يدفع النظام الدولى إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار ، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن طبيعة آليات العمل فى هذه الأسواق لا تدفعها إلى نقطة التوازن وفقًا للنظرية الرأسمالية ، لكنها تعرضها لموجات مستمرة من التقلبات الحادة بين الصعود والهبوط ، وغالبًا ما تكون فترات الركود أطول وأكثر حدة فى نتائجها من موجات الانتعاش ، وعلى سبيل المثال فقد بدأت الأزمة المالية الآسيوية بهروب مذعور لرؤوس الأموال من بورصاتها وكان من المفروض أن يؤدى هبوط أسعار الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة إلى عودة رؤوس الأموال إليها بعد أن ارتفعت جاذبيتها ، لكن هذا لم يحدث بالدرجة الكافية؛ لأن تفكيك الأصول فى الدول الآسيوية وبيع العقارات ، وتصفية الشركات لسداد الديون أدى إلى زيادة مديونيتها وتفاقم المشكلات المصرفية ، وانهيار الثقة فى البورصات ، ومن ثم اندفاعها إلى ركود أكثر عمقًا بدلا من تحركها نحو نقطة التوازن ،

وقد عرفت الدول الراسمالية القوية هذه النزعة الكامنة نحو عدم الاستقرار في الأسواق المالية ، فسعت منذ البداية إلى تقييد حركتها وقدرتها التدميرية بانتهاج السياسات الكينزية التي شرعت في تطبيقها منذ تفجرت أزمة الثلاثينيات وحتى بداية الثمانينيات وكان الهدف الأساسي منها هو تتشيط الاقتصاد أو لا برفع مستوى الطلب الداخلي بسياسات مالية حكومية ثم معالجة مشكلة المديونية في مرحلة لاحقة ولكن العكس تمامًا هو الذي حدث في معالجة الأزمة الأسيوية حيث تركزت وصفات وروشتات صندوق النقد الدولي على سرعة سداد الديون حفاطًا على مصالح الدائنين من البنوك الغربية وإجبار الدول الأسيوية على رفع القيود عن قطاعاتها الاقتصادية بدلا من حمايتها ، مما عمق الأزمة بدلا من إتاحة السبل لحلها واقترن تفكيك القيود تدويل العملية الإنتاجية ، التتعزز بذلك نزعة عدم الاستقرار في النظام الرأسمالي الدولي .

ولا يوجد حتى الآن نظام دولى يحكم حركة هذا النظام ويحول دون وقوع الأزمات التي تعاقبت عليه من عام ١٩٩٧ إلى عام ١٩٨٧ إلى ١٩٩٧ اللي ١٩٩٧

ونظرًا للعلاقة غير المتكافئة بين المراكز والأطراف ، فإن التعبئة الدولية من أجل إقامة هذا النظام لا تلقى التأييد الكافى ؛ لأن الأزمة التى تمسك بالأطراف لم تصل بعد المراكز القوية للرأسمالية الدولية ، ولذلك فالأزمة تعالج على نحو يضمن الوضع المالى للدائنين على حساب المدينين ومن ثم تنفتح شهية الدائنين للدخول فى مخاطرات عالية ؛ لإدراكهم أن دولهم لن تسمح لهم بالوقوع فى شراك إعلان الإفلاس ، ولأن التمسك بعناصر السيادة الوطنية يحول دون صياغة قواعد للرقابة الدولية فسوف تظل صفة عدم الاستقرار صفة ملازمة لأداء الأسواق المالية الدولية التى تبدأ من عندها وتصب فى بؤرتها كل خيوط النظام الرأسمالى الدولى ،

وهناك عوامل أخرى تدفع إلى عدم توازن النظام الرأسمالي الدولي ، منها أن الأطراف تتأثر بالسياسات النقدية والمالية التي تنفذها السلطات المحلية في المراكز ، في حين أن العكس لا يحدث ، بمعنى أن الأطراف تتأثر بعوامل اقتصادية لا تملك السيطرة عليها ، فتقلبات أسعار الفائدة وأسعار العملات الرئيسية تترك آثارًا سلبية على الأطراف رغم أنها لا تتدخل في إحداث هذه التقلبات التي تتخذ كوسيلة لحسم الصراعات بين الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو الأوروبي، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الأزمة المالية الآسيوية فجرها ارتفاع سعر الدولار أمام الين ، كما أن أزمة النقد الأوروبية عام ١٩٩٢ كان سببها عدم التوازن بين المأرك الألماني والعملات الأوروبية، وعندما تتفجر الأزمات تميل رءوس الأموال إلى العودة إلى مناطق الملذ الآمن في المراكز ولا تبرحها مسببة بذلك الجلطات في الدورة الدموية لدور أن رؤوس الأموال ومن ثم لانهيار النظام الرأسمالي الدولي،

ولكن إذا كان النظام الرأسمالى الدولى قد تعرض لمثل هذه الأزمات المتلاحقة، وإذا كان هناك اعتراف دولى بعجز مؤسساته عن الحيلولة دون وقوع هذه الأزمات، فلماذا التشبث بفكرة تحرير حركة رؤوس الأموال؟ الإجابة على هذا السؤال تعود بنا إلى النموذج الأمريكي وهيمنته على النظام العالمي، ويستمد هذا النموذج قوته واستمراريته من عاملين متلازمين، أولهما: أيديولوچية الأصولية السوقية وعقيدة الإيمان بأنه مادام تدخل الدولة هو الشر بعينه، فإن الأسواق المتحررة من كل قيد هي البلسم الشافي الذي يقضي إلى التوازن من خلال اليد الخفية المباركة،

أما العامل الثانى: فهو هذه الشبكة المعقدة من المصالح المتشابكة بين بورصة «وول ستريت » ووزارة الخزانة الأمريكية التى تحل الآن محل شبكة المصالح المتشابكة بين الموسسات العسكرية ورجال الصناعة التى حذر الرئيس أيزنهاور من أخطارها(۱) فالمضاربون والمستثمرون في البورصة في حاجة دائمة إلى أسواق مفتوحة تغذى شهيتهم لجنى الأرباح • وهم يضمنون بأموال ينفقونها على الحملات الانتخابية ، وبنفوذ يستند إلى جماعات الضغط المؤيدة لهم في ردهات السلطة التشريعية أن يعمل البيت الأبيض والكونجرس معًا على فتح الأسواق الخارجية أمامهم •

ولهذا نشهد هذه الحركة الدائمة لانتقال المستثمرين من بورصة وول ستريت إلى مواقع رسمية في وزارة الخزانة وعودتهم إلى البورصة مرة أخرى مثل «روبرت روبين » وزير الخزانة الأمريكي السابق و «روجر التمان » النائب السابق بوزارة الخزانة وكذلك انتقال «چيمس وفلفنسون » المستثمر العالمي إلى رئاسة البنك الدولي وكذلك «إرنست ستيرن » الذي عمل نائبًا لرئيس البنك الدولي ثم مديرًا لمؤسسة جي بي مورجان الاستثمارية ،

وهذه الشبكة الجديدة لا تنظر إلى أبعد من مصالحها الضيقة قصيرة المدى، وهى تعتبر أن ما هو أصلح لها هو أيضًا الأصلح للعالم كله ، ولا تقبل بأقل من أسواق رأسمالية مفتوحة عالية المخاطرة مع وقوف صندوق النقد الدولى كحارس والمقرض الأخير في أوقات الأزمات ، لكن هذه الشبكة تواجه تحديًا كبيرًا مع تعدد الأزمات التي تعرض لها النظام ، وتكشف نزعته إلى عدم الاستقرار ، وإذا خرج هذا الطور من الرأسمالية العالمية من معركته الحالية منتصرًا ، فسوف يتحول المجتمع العالمي إلى سوق يخدم أغراض الشبكة وستتفاقم تداعياته الاجتماعية السلبية ، أما إذا خرج النظام مهزومًا ، فسوف يمر العالم بتقلبات حادة اجتماعية وسياسية ، ربما يؤمن بعدها أن الأفضل تحويل الأسواق إلى مجتمعات أكثر استقرارًا ، فالقضية هي هل تتحول المجتمعات إلى أسواق ، أم تتحول الأسواق الي مجتمعات ؟ ومفتاح الإجابة هو الغروج من سجن النموذج الأمريكي ،

<sup>(</sup>۱) The Capital Myth. Jagdesh Bhagwati مجلة فرريين أفيرز Foreign Affairs ، عدد مايو \_ يونيو عام ۱۹۹۸ ، صـ۷

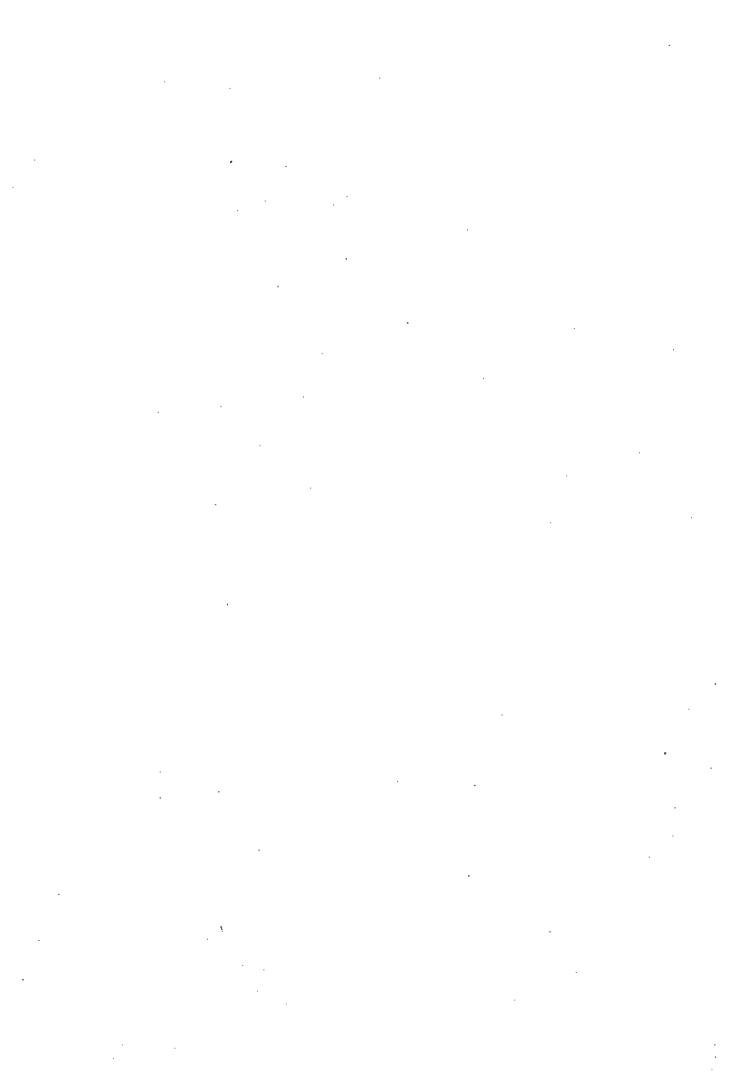

# مساهمة أمريكا في المجالات التكنولوچية والعلمية خلال القرنين ١٩، ٢٠

د ، صفى الدين حامد السيدة / لندا حامد

#### مقدمة

لم يشهد التاريخ البشرى قوة هيمنت على الأمم الأخرى كما هو الحال في السيطرة الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويخطئ من يظن أن هذا الوضع القائم هو نتيجة لثراء في الموارد الطبيعية أو النتصارات عسكرية أو تنمية اقتصادية ، أو حتى محصلة كل هذه العوامل فقط فسيكشف هذا الفصل عن المساهمة الأمريكية في مضمار العلم والتكنولوچيا ، وحجم العطاء ، خاصة في مجال الاختراعات التي غيرت الحياة اليومية للإنسان العادي نوعًا وكيفًا ، وسيكشف عن أمة تتميز بحيوية متجددة، إنتاجية عالية ، عطاء غزير ، تنافس حاد ، وبيئة مفتوحة للفكر والعمل والكسب والإبداع ،

وقد تم تجميع هذا القدر من المعلومات التاريخية وضغطها باختصار كى يتسع لها مساحة الفصل المتاح ، بناءً على طلب محرر هذه السلسلة ، وكان التركيز أساسًا على نوعية الاختراع واسم العالم وسنة إصدار براءة الاختراع ، بدون عرض للدراما الإنسانية والكفاح والمعاناة والإصرار الذى صاحب قصة كل اختراع واكتشاف ، من عدد يزيد على مائة فى خلال قرنين من الزمن ، وقد يتسنى لنا هذا فى مؤلفات قادمة بإذن الله .

# أولا: الزراعة

- ٤ ١٧٩: اخترع إيلى ويتنى و هو من سكان و لاية ماساشوستس ماكينة حلج القطن ٠
- ۱۷۹۷: اخترع شارل نيوبولد شفرة المحراث المصنوعة من الحديد الزهر المصبوب ·
  - ١٨١٩: اخترع جبيثرو وود شفرة المحراث الحديد القابلة للاستبدال ٠
- ١٨٤: اخترع سيروس ماكورميك وهو من مواليد ولاية فرچينيا، ماكينة لحصاد المحاصيل •
- ١٨٤٢: اخترع چوزيف دارت وهو من سكان مدينة بافالو بولاية نيويورك أول صومعة غلال بمصعد كهربائي
  - ١٨٧٤: اخترع چوزيف جليدن السور المصنوع من الأسلاك الشائكة ٠
- ١٩٠٤: اخترع بنيامين هولت المحراث الزاحف ، وقد كان هذا مقدمة للمحراث الآلى والذي يعتمد على البنزين كوقود للمحرك .
  - ١٩٠٧: اخترع هنرى فورد المحراث الآلى ٠
- ۱۹۳٤: اخترع هنرى بلير ماكينة زرع الذرة ، وهو يعتبر الرحل الزنجى الثانى فى تاريخ أمريكا ممن حصلوا على براءة إختراع .
- ١٩٨٠: اخترع موسى الآمارو- عندما كان طالبا بالدر اسات العليا في معهد ماساشوستس التكنولوچى تقنية إعاده التشجير عن طريق الرش الجوى لمقاومة ظاهرة إحترار الغلاف الجوى المحيط بالكرة الأرضية •

#### ثانيا: وسائل الإعلام وهندسة الاتصالات

- ١٨٢٢: اخترع ويليام تشرشن أول جهاز آلى لتنضيد الحروف المطبعية ، والتى أدت فيما بعد إلى ماكينة التنضيد السطرية ،
- ١٨٢٧: اخترع روبرت هو ماكينة التنضيد السطرية للطباعة والمصنوعة من الحديد الزهر ٠

- 1 ١٨٣٥: اخترع صامويل موريس الشفرة المعروفة باسمه ، وهي عبارة عن منظومة مركبة من الخطوط والنقاط ، والمصممة لتسهيل نقل الكلمات والأرقام عبر الأسلاك (البرق)
  - ١٨٣٧: اخترع ريتشارد هو ماكينة الطباعة الأسطوانية المزدوجة •
- ١٨٤٤: اخترع صامویل موریس نموذج للتلغراف ، ولکنه لم یسجل براءة إختراعه حتى عام ١٨٥٤ ،
  - ١٨٦٠: اخترع ريتشارد هو ماكينة الطباعة الدوارة ٠
- ١٨٦٣: طور ويليام بالوك أول ماكينة طباعة للجرائد ، وتحتوى على نظام للتغذية بالورق ٠
  - ١٨٦٣: نجح توماس أديسون في إرسال واستقبال أول برقية تلغرافية .
  - ١٨٦٤: اخترع توماس أديسون ماكينة لإحصاء أصوات الناخبين إلكترونيًا
    - ١٨٦٩: اخترع توماس أديسون ماكينة لطباعة الأسهم والسندات المالية
      - ١٨٧٣: اخترع كرستوفر لاثام شولز الآلة الكاتبة •
- ١٨٧٦: اخترع الكسندر جراهام بل الهاتف الآلى ، وكان يعيش فى و لاية پنسلفانيا فى هذا الوقت ،
- ١٨٧٦: قام توماس أديسون بتطوير الهاتف الآلى عندما أضاف جهاز الإرسال الكربونى ، وكان أديسون يعيش في ولاية نيوچيرسي حينذاك ،
  - ١٨٧٧: اخترع إميل برلينر مكبر الصوت الكهربائي ٠
  - ١٨٧٧: اخترع توماس أديسون الحاكي الآلي (الفونغراف) ٠
  - ١٨٨٧: اخترع إميل برلينز الحاكى الآلى للأسطوانات (الجرامافون)٠
  - ١٩٠٦: اخترع لى دى فورست أسطوانة الأوديون المستعملة في الإرسال الإذاعي .
    - ١٩١٢: اخترع أدوين أرمسترونج دائرة الإرسال الإذاعي المحددة٠
- 19۲۳: اخترع المهاجر الروسى الأصل فلاديمير كوسماز وريكين جهازًا إلكترونيًا لتحويل الصورة الفوتوجرافية إلى مئات الآلاف من الجزئيات •

- 197٤: اخترع فلاديمير كوسمازوريكين الكينوسكوب ، وهو النموذج البدائي لشاشة التليفزيون الحالية وملحقاتها من أنبوبة الأشعة والقطب السالب (الكاثود).
- 19۲۷: حقق فيلو فارنسوارث من ولاية كاليفورنيا نجاحًا باهرًا في تطوير جهاز التليفزيون البنائي عندما اخترع الأسطوانة الدوارة والتي تقوم بمسح شامل للصورة المرئية •
- ١٩٣٢: اخترع أدوين هو ارد ماجى من مدينة نيويورك مقياس التذبذب الصوتى للبث الإذاعى
  - ١٩٣٣: اخترع أدوين أرمسترونج البث الإذاعي على الموجات الطويلة ٠
- ١٩٥٣: اخترع بيتر جلودمارك نظام المرشحات الثلاثة الذى ساعد على إنتاج التليفزيون الملون ، كما أنه اخترع آلة تسجيل الفيديو الإلكترونية •

# ثالثًا: علم الأحياء والطبيعة

- ۱۸۵۸: اخترع موسى فارمر المصباح الكهربائى ذا الفتيل الحرارى المصنوع من أسلاك البلاتين •
- ١٨٥٨: اخترع سارك ريختر أثناء عمله في معهد كاليفورنيا التكنولوچي مقياسًا لتحديد قوة الهزات الأرضية الناتجة عن الزلازل.
- 1۸09: اخترعت السيدة مارثا كوستون نظام الاتصالات اللياية بين السفن بعضها البعض أو بين السفن والأرض ، ويعرف هذا النظام بنظام البيروتيكنيك
  - ١٨٨١: اخترع ألكسندر جراهام بل أول جهاز بدائي للكشف عن المعادن٠
- ١٨٩٣: اخترع أدوارد أشيسون الخليط المعدني المسمى بالكاربور اندام ، وبناء عليه طور طريقة تصنيع مادة الجرافيت ،
- 19.7: اخترع لويس نيكسون نظام الاستشعار المسمى بالسونار (SONAR) معتمدًا على انعكاس الموجات الصوتية تحت الماء
  - ١٩٢٦: اخترع الدكتور روبرت هتشنجز السائل المستخدم كوقود للصواريخ،

- ۱۹۳۱: بتمویل من شرکة ( Dupont ) ، نجح والاس هیوم کاروثارز فی اختراع لدائن البلاستیك ،
- ۱۹۳٤: بتمویل من شرکة ( Dupont ) ، نجح والاس هیوم کاروثارز فی اختراع مادة النیلون م
- ۱۹۳۸: اخترع روى برنكيت لدانن التفلون ( Teflon ) والمستخدمة في أواني الطبخ ،
- ۱۹۶۷: اخترع الثلاثي باردين وشوكلي وسراتان صمام الترانسيستور الإلكتروني والذي أستخدم فيما بعد في أجهزة الاستقبال الإذاعي •
- ١٩٦٠ : أكتشف واتسون وزميله كريك نموذج الهندسة الوراثية المعروف بالـ (DNA).

#### رابعًا: المواصلات

- ١٧٩٠: اخترع چون فيتشن و هو من سكان و لاية كونكتك السفينة البخارية ٠
- ١٨٢٥؛ اخترع روبرت ستفنس قضيب السكة الحديد على شكل الحرف اللاتيني I •
- ١٨٢٩: اخترع المهاجر السويدي الأصل چون إريكسون عربة مطافئ تسير بالبخار ·
  - ١٨٦٨: اخترع چورچ وستنجهاوس فرامل الهواء ٠
    - ١٨٧٣: اخترع أندرو هالايد أول ترام كهربائي م
- ١٨٧٦: اخترع المهاجر البريطاني الأصل أندرو هالايد الكوبري المعلق عديم المرونة
  - ١٨٨١: اخترع چورچ وستنجهاوس جهاز أشارات السكة الحديد الأتوماتيكي .
- ١٨٩١: اخترع چيسى رينو السلم الكهربائي المتحرك ، كلعبة من العاب مدينة الملاهي بمدينة نيويورك ، وانتشر بعد ذلك في المنشآت العامة م

- ١٨٩٦: اخترع شارل بروك أول مكنسة آلية للشوارع.
- ١٨٩٧: اخترع أندرو چاكسون بيرد الهلب الحديدى الذى يربط قاطرات السكة الحديد بعضها البعض .
  - ١٩٠٣: اخترع الأخوة رايت أول طائرة تسير بالبنزين ،
- 1900: اخترع فرانك سيبرلنج والذى كان يعمل فى ذلك الوقت بمصانع (Goodyear) لإطارات السيارات والمطاط اخترع العجلة المعدنية (الچنط) يضاف لإطار السيارة ويوفر إمكانية خلع وتركيب العجلات أثناء عملية الصيانة
  - ١٩١٠: اخترع شارل كيترنج المحرك الكهربي لمحرك السيارة (المارش)٠
- ۱۹۱۲: اخترع شارل كيترنج نظام إشعال الوقود بالشرارة الكهربائية ، كجزء من صناعه محرك السيارات ،
  - ١٩٢٣: اخترع جاريت مورجان إشارات المرور الضوئية .
  - ١٩٣٢: اخترع كارلتون كول ماجى أول عداد لانتظار السيارات،
- ۱۹۲۹: اخترع الممثل السينمائي المشهور ستيف ماكوين كرسي السيارات القالب (Bucket Seat) ليعكس شكل الجسم الإنساني •
- ۱۹۸٤: استطاع رون رايلي في خلال عقد الثمانينيات أن يحصل على سبع براءات اختراع تتعلق بصناعة قاطرات المترو الطائر (Monorail).

# خامسًا: الصناعات الحربية

- ١٨٣٦: اخترع صامويل كولت المسدس الدوار (Revolver) .
- ١٨٦١: اخترع د ريتشار د جاتلنج مسدسًا للألعاب النارية قادرًا على إطلاق مائتين وخمسين طلقة في الدقيقة
  - ١٨٦٢: اخترع چون إريكسون أول غواصة حربية وسماها (Monitor) .

- ١٨٩: اخترع چون براونج المدفع الرشاش ، وفور الإعلان عن هذا الاختراع ، تبنت الحكومة الأمريكية إنتاجه
  - ١٩١٤: احْترع جاريت مورجان القناع الواقى من الغازات السامة •
- ۱۹٤۱: تمكنت ممثلة هوليود المشهورة هيدى لامار وهي من أصل نمساوى من اختراع طوربيد يتم التحكم فيه من بعد ٠
- 1950: تمكن روبرت أو بينهايمر عند قيادته لفريق من العلماء والمهندسين من العاملين في المشروع المسمى ( Manhattan Project ) من إنتاج أول قنبلة ذرية في العالم •

#### سادساً: العلوم الطبية

- ١٧٨٥: اختر عبينيامن فرانكلين النظارة الطبية ذات العدسة المزدوجة •
- 1910: تمكن إرنست جاست من خلال بحوثه في جامعة هوارد بالعاصمة واشنطن من اكتشافات واختراعات عدة ، أهمها في مجال التخصيب، الجفاف في الخلايا الحية، تأثير الأشعة فوق البنفسجية على أعداد الكروموسات وهي العناصر الحاملة للصفات الوراثية في الحيوانات .
  - ١٩٢٠: اخترع إيرل ديكسون ضمادة الجروح (Band-Aid) .
- 1901: اخترع بيسى بلاونت تقنية لتمكن الإنسان المريض بالشلل من إطعام نفسه بدون تشغيل عظمة الفك لقضم وتقطيع الطعام.
- 190۳: اخترع جيرتيود إيليون نوعين من العقارات المفيدة لمرض سرطان الدم حيث تتحكم هذه العقارات في عملية تكاثر الخلايا السرطانية .
- ۱۹۵۷: نجح جيرتيود إيليون في تطوير عقار قادر على كبت النظام المناعي في الجسم البشرى أثناء عملية زرع الأعضاء وثبت بعد هذا فاعلية هذا الدواء في علاج روماتزم المفاصل •

### سابعًا: الحاسب الآلي

- ١٩٥٢: اخترعت جريس هوبر أول حاسب آلى ٠
- ۱۹۵۹: اخترعت جريس هوبسر أول لغة خاصة بالحاسب الآلي وهي المعروفة بـ ( COBOL ) ،
- 1991: طور تيموثى يرنرلى مجموعة من الاختراعات ، وأهمها أول برنامج لخدمة الحاسب الآلى والنظم المستعملة الحاسب الآلى ، ولغة خاصة لتبويب ملفات الحاسب الآلى والنظم المستعملة في شبكة المعلومات العالمية المعروفة بـ ( Wond Wide Web ) .

# ثامنًا: التصنيع وهندسة الإنتاج

- ١٨٠٩: اخترعت مارى كايس طريقة لغزل القطن باستخدام سلك معدني ٠
  - ١٨١٠: اخترع توماس بلانشارد آلة لصنع الدبابيس ٠
- ۱۸۳۸: اخترعت مار جریت مایت-وهی من سکان و لایة ( Maine ) أداة تتحرك باستمرار بین ماکینات المصانع ، وتعلق فورًا أیة ماکینة تفرز إنتاجًا به عطب ،
- ١٨٤٦: حصل إيلياس هاد على براءة اختراع ماكينة الخياطة ، رغم أنه قد تم اختراعها مسبقا في عام ١٨٣٤ بواسطة ويليام هنت ، ولكنه لم يسجل اختراعه حينذاك .
  - ١٨٤٩: اخترع چور چ كورليس ماكينة لخياطة الأحذية •
  - ١٨٦٨: تم اختراع آلة لتقطيع وتطبيق ولصق الورق لصناعة الأكياس الورقية ٠
- ١٨٧٣: اخترعت آماندا ثيوجونز طريقة لتفريغ الهواء لاستخدامها في تعليب وحفظ الفواكه .
- ۱۸۷۹: اخترعت مارى والتون جهازًا لمقاومة تلوث الهواء بتمرير الغازات العادمة داخل خزان مائى •

- ١٨٨٠: اخترعت آماندا ثيوجونز صمام الأمن المستعمل في آبار التنقيب عن البترول والذي يقوم تنظيم تكفق النقط السائل من الأنبوبة،
  - ١٨٨٦: اخترعت جوزيفين كوكران أول غسالة صحون آلية،
  - ١٨٨٨: اخترع جورچ إيستمان الفيلم المستعمل في آلات التصوير ٠
    - ١٨٨٩: تم اختراع آلة لتقطيع الجلد لتصنيع الأحذية •
- ١٩٠٤: اخترعت مارى أندرسون ـ وكانت تعمكن في ولاية ألاباما ـ المساخات الآلية لاجاج السيارات •
- ۱۹۲۱: اخترعت مارجوری ستیوارت جوینر جهاز تصفیف شعر السیدات علی هیئة موجات (Permanent Wave Machine) ،
- ١٩٢٨: اخترع فردريك روهويدر مخرطة الخبز المستخدمة في إعداد شرائج الخبز المعلقة للبيع •
- 19۳۰: نجح فردريك بلودهيت أثناء عمله في مصانع شركة چنرال الكتريك بمدينة ألباني بولاية نيويورك ، من إنتاج نظام خاص للتحكم في كثافة الألوان ، وبهذا أنتج شريحة زجاجية غير مرئية وبدون تشويه للصورة الأصلية وقد استخدم هذا الاختراع في التصوير الجوى ، ومنظار الغواصات ، وفي النظارات الطبية ومنظار الرصد الفلكي ،

#### تاسعًا: الإنشاءات والمواد

- ۱۸۳۰: اخترع شارل جوديير مادة المطاط، والذي أستخدم فيما بعد في صناعة إطارات السيارات،
  - ١٨٦٨: اخترع آلفن فيلوز من و لاية كونكتكت شريط قياس المسافات •
- ۱۸۷۲: استطاع المهاجر البلجيكي الأصل إدوار د دى سمدت ، والذى كان يعمل فى جامعة كولومبيا فى نيويورك من إنتاج مادة الأسفلت ،

- ١٩٠٢: اخترع ويليس ماريا جهاز تكييف الهواء٠
- ۱۹۳۰: اخترع هنرى فيلپس المسمار القلاووظ المعروف باسمه ( Phillip Head ) . ( Screw
- ۱۹۳۷: اخترع شستر كارلسون جهاز الطباعة الفوتغرافي والمعروف بـ (X-rox)
  - ١٩٤٦: اخترع چوزيف بفورد كوكسى المنشار الكهربائي٠
- 197٤: استطاع ستيفاتى كوليك أثناء عمله فى معهد كارنيجى ميلون ثم شركة (Dupont) للكيماويات من اختراع مادة تسمى الـ (Kevlar)، وهى التى تستعمل فى أغراض شتى، منها صناعة السترة المضادة لطلقات الرصاص، أشرعة السفن، مضارب التنس، فرامل السيارات، البدلة الخاصة برجال المطافئ، والقبعات المستخدمة لقائدى الدراجات البخارية،

#### المراجع

- 1- WWW. Inventorsmusem. Com, 2001.
- 2- Encyclopedia Britanica, 1999.
- 3- Funk & Wagnalls New Encyclopedia, 1983.

# المحتويات

| الصفحة |                                               | الموضوع             |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|
| ٥      | لل                                            | • مقدمة ـ رضا ها    |
| 10     | بة في القرن العشرين ـ د • محمد قدري سعيد      | • الحروب الأمريك    |
|        | الخارجية الأمريكية                            | • إتجاهات السياسة   |
| ٤١     | صرة ـ د. رضا شحاتة                            |                     |
| ۸Y     | تحدة ـ د • عبد العاطى محمد                    | • أمريكا والأمم اله |
|        | ة والقارة الأسيوية                            | • الهيمنة الأمريكيا |
| 150    | الأوسط ـ اير ان ـ لواء أ • ح • طه المجدوب     | الصين - الشرق       |
|        | لتحليل آليات                                  | • المداخل الرئيسية  |
| 141    | یکی ـ د ۰ منار الشوربجی                       | عمل النظام الأمر    |
| 717    | مبر ۲۰۰۱ م ـ د ۰ القس إكرام لمعى              | • امریکا و ۱۱ سبت   |
| 758    | ة أم متدينة ؟ ـ عادل المعلم                   | • هل أمريكا علمانيـ |
|        | وتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية         | • الأصولية الـپر    |
| 779    | لدينية كنموذج) ـ سمير مرفس                    | (قانون الحرية ا     |
| 711    | ى الجميل والقبيح - سجينى دو لار مانى          | • الاقتصاد الأمريك  |
|        | ي المجالات التكنولوچية والعلمية               | • مساهمة أمريكا في  |
| 459    | ، ۲۰ ـ د • صفى الدين حامد، السيدة / لندا حامد | خلال القرنين ١٩     |

رقم الإيداع: ١٩٢٥١ / ٢٠٠١

مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية العباشر من رمضان المنطقة الصناعية به - تليفاكيس : ٣١٣٣١٥ - ٣١٣٣١٥ و ٢٠٣٠١٠٠ مكتب القاهرة : مدينة نصر ١٢ ش ابن هانيء الاندلسي ت : ٤٠٣٨١٣٧ - تليفاكس : ٤٠١٧٠٥٣



# هذا الكتاب

إذا كان من درس يمكن استخلاصه من هجوم الطائرات الانتحارية على نيويورك وواشنطن ثم حرب أفغانستان ، فهو أن الإمبر اطورية الأمريكية تواجه أزمة قيادة. ففى اللحظة التى وصلت فيها أمريكا إلى وضع الإمبر اطورية العالمية بعد سقوط الاتحاد السوفييتى ، ترددت فى قيادة العالم، وظلت معضلة أمريكا هى التناقض بين الاتجاه نحو الانعزالية والاتجاه نحو ممارسة دور إمبر اطورى، وعندما ضربت الطائرات الانتحارية برجى مركز التجارة العالمى ، كانت أمريكا تحت إدارة بوش اللابن ، قد اختارت « الانفرادية » أى الانفراد بفعل ما تريده فى العالم بغض النظر عما يريده الأخرون حتى لو كانوا حلفاءها، وأثارت « الانفرادية » العداء لأمريكا. ولكن أمريكا ، عندما أعلنت الحرب ضد أفغانستان ، استعانت بجهد جماعى دولى أو تحالف دولى .

إن أزمة أمريكا ، أنها إمبراطورية ، ولكنها لا تريد أن تتحمل تكلفة الدور الإمبراطوري حتى لا تسقط تحت وطأة العجز الاقتصادى كما حدث للإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية و ولذلك تختار «الانفرادية » ثم تقوم بتجييش العالم إذا قررت الحرب .

وفى الحقيقة إن أزمة الإمبر اطورية الأمريكية تمثل أزمة للعالم كله ومن هذا المنطلق كان كتاب « الإمبر اطورية الأمريكية » ليرصد ويحلل معضلة الإمبر اطورية الأمريكية ، باعتبارها معضلة العالم المعاصر .

وقد كان الدافع وراء إصدار الكتاب الإحاطة بالجوانب التاريخية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والدينية للإمبر اطورية الأمريكية ، من منطلق أن معرفتنا بها قوة لنا في التعامل معها ؛ لأنها قد تظل القوة العظمى المهيمنة على العالم في المستقبل المنظور حتى ظهور قوى عالمية تتحداها ، وقد توخينا أن يقدم الكتاب «صورة معرفية » موضوعية عن أمريكا دون كراهية لها أو وله بها.

ولذلك حرص الكتاب مساهمات عديدة من كتاب وصحفيين وباحثين من خلفياد () . و بية ودينية مختلفة .